

# التابيخ الأوربى والأمريكي الحديث

الاستاذ الدكتور عمرعبدالعزيزعمر أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الاسكندرية

Y ...

كاراللعضى البيامعين ٤٠ نن سوتير-الأزارطة -ت ٤٨٣٠١٦٣ ٣٨٧ ن تنان لديد النّاني - د ١٩٧٣١٤٥

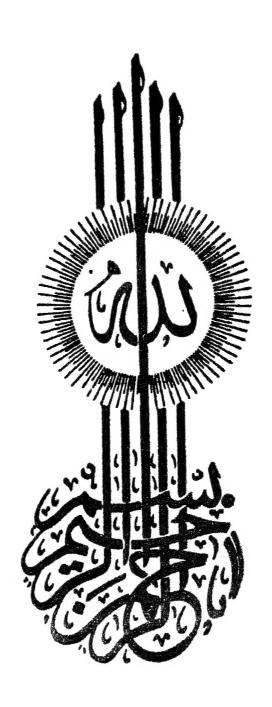

# القسم الأول التاريخ الأوروبى المديث

## متدمة مراحل الانتقال إلى العصور الحديثة

ينقسم التاريخ الإنساني إلى قسمين غير متساويين: قسم عصور ما قبل التاريخ، وقسم العصور التاريخية، ونبدأ العصور التاريخية، وهي الفترة التي ترك الإنسان فيها سجلات مكتوبة عن حياته وأوجه نشاطه، بالعصور القديمة التي كان يميزها قيام الحضارات القديمة في الشرق، وتلت هذه الفترة العصور الوسطى التي حدد جمهرة المؤرخين زمنها من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية على أيدى البرابرة في حوالي منتصف القرن الخامس عشر؛ وقد شاهدت العصور الوسطى هذه ازدهار الحضارة البيزنطية وانتشار الحضارة الإسلامية، أما غرب أوروبا فكان متخلفاً عن تلك النهضة التي شملت كل نواحي الحياة من زراعة وصناعة وغرة وعلم وفن وأدب، وإنه لمن الأهمية بمكان أن نلقى نظرة سريعة على أهم المظاهر التي كانت تميز العصور الوسطى كي ندرك التغيير الكبير الذي طرأ على نظم أوروبا في العصور الحديثة، ونوجز فيما يلي بعض هذه المظاهر:

- ا ـ أنه نتيجة لسقوط الدولة الرومانية بدأت العصور الوسطى بفترة قلق واضطراب بسبب هجمات البرابرة ، ولكن القائمين على الأمر استطاعوا إيجاد أمن وسلام نسبى ، أما عن محاولات الوحدة السياسية الأوروبية كما كانت من قبل ، فلم يجانبها التوفيق ( مثل محاولات چستنيان وشارلمان ) .
- كان وجود امبراطورية عالمية من أهم مميزات العصور الوسطى ، وخضعت
  لحكم الامبراطورية المقدسة معظم أجزاء أوروبا فى ذلك الوقت ، ومعنى هذا
  أن الفكرة السائدة كانت فكرة العالمية ( أى وجود حكومة عالمية ) ، لأن
  فكرة القوميات أو الدولية الوطنية الحديثة Nation state لم تكن معروفة

ومفهومة في العصور الوسطى ، إذ كان أصحاب النظريات السياسية في العصور الوسطى يعتقدون أن المسيحية كلها تكون دولة واحدة يحكمها البابا والامبراطور بتفويض من الله ، يشرف الأول على الشئون الدينية والثاني على الشئون الدينية والثاني على الشئون الدينية والامبراطور لم الشئون الديوية . غير أن تحديد اختصاصات كل من البابوية والامبراطور لم يحل دون قيام صراع بينهما نتيجة لنمو هاتين القوتين . فسلطات كل منهما لم تكن محددة تحديداً دقيقاً وبالتالي حاول كل من الطرفين أن تكون له الغلبة في النهاية على حساب الآخر . ولقد أضعف هذا الصراع تلك القوتين وكان ذلك إيذاناً بانتهاء العصور الوسطى .

" ـ ومن مظاهر هذا العصر أيضاً تسلط الكنيسة ورجال الدين على عقول وأفكار الناس في أوروبا ، وتخت تأثير ذلك أخذت غالبية الناس تفكر في أن الحياة الدنيا ما هي إلا قنطرة يعبرون عليها للحياة الآخرة . وانصرف غالبية الناس عن دنياهم إلى آخرتهم ، وكانت الحياة المثلي لهم هي حياة التقشف والاشتغال بالأمور الدينية . فأصبح الفرد يؤمن بما يلقي على مسامعه من قول دون أن يخضع هذا الكلام للمنطق أو العقل . وعلى ذلك نرى أن القول السائد كان هو : I believe so that I may Understand ، غير أن هذا الحال تغير عندما أشرفت العصور الوسطى على الانتهاء وبدأ عصر النهضة الذي ظهرت فيه روح البحث والتشكك والنقد ، فأصبح القول السائد في هذه الفترة هو : Nothing is to be believed unless it is البابوية لها نفوذ وسيطرة عظيمة في المجتمع الأوروبي الغربي الوسيط ، وكان البابوية لها نفوذ وسيطرة عظيمة في المجتمع الأوروبي الغربي الوسيط ، وكان أثرها ملموساً في السياسة والاقتصاد وأحرزت حينذاك ثروة كبرى وكات مثلاً صادقاً للحكم الاستبدادي . فالكنيسة في العصور الوسطى كانت على خد قول أحد الكتاب \_ بمثابة الدولة أو السلطة المدنية ، لأنه لم يكن على خد قول أحد الكتاب \_ بمثابة الدولة أو السلطة المدنية ، لأنه لم يكن

معترفاً بوحود محتمع منفصل ، فالكنيسة أخذت عن الامبراطورية الرومانية نظريتها في السلطان المطلق العام للسلطة العليا وحورتها إلى نظرية السلطة التامة للبابا الذي كان المدير الأسمى للقانون ، والمصدر الشرعى الوحيد للسلطة على الأرص

- أما المظهر الخاص الذي نميزت به العصور الوسطى فهو الجانب الحربي الذي وجه وجهة دينية عرفت باسم الحروب الصليبية ، التي اشتركت فيها مختلف طبقات المجتمع في أوروبا ، إما إظهاراً للشجاعة وحباً في القتال ، أو للدفاع عي مثل دينية عليا . وكان تطور ونمو فكرة الحرب المقدسة في غرب أوروبا من العوامل الرئيسية التي مهدت لقيام الحركة الصليبية . ولقد أتاح هذا الاتصال بين الشرق والغرب أن يتعرف كلا الجانبين على الآخر وأن يلم بشئونه السياسية والاجتماعية . وهكذا نشأت صلات تجارية بين الطرفين المتحاربين نتيجة لتعرف الغرب على حاجيات الشرق ، ورغبة الشرق في مبادلة الغرب بالفائض من منتجاته الزراعية والصناعية ، واستفاد من ذلك كله المماليك والمادقة ، وظل الحال على هذا النحو إلى أن تم كشف طريق رأس الرجاء الصالح .
- وس أهم ما يميز العصور الوسطى أيضاً هو قيام النظام الإقطاعى الذى يجدر بنا أن نلقى عليه بعض الضوء . فلقد نشأ النظام الإقطاعى بعوامل ذاتية عت ضغط الأحداث دون أن تكون له قواعد مرسومة . فلم تعرف أوروبا منذ إنهيار الامبراطورية الرومانية الغربية وهجمات البرابرة عليها ـ الاستقرار لا في الأجناس ولا في الشعوب ، وفي هذا الوضع المضطرب نشأ الإقطاع وتطور ، فكان نظاماً حربياً زراعياً اجتماعياً ، لم يكن يوجد في تلك المرحلة حكم مركزى ، وإن وجد فقد كان ضعيفاً ، وكان من الطبيعي أن يلجأ من لا يقوى على الدفاع عن نفسه إلى أولئك الذين تمركزوا نوعاً ما واستطاعوا أن يحتفظوا شروتهم الوحيدة وهي الأرض . ولقد كانت الأرض هي مصدر

الرزق ، يحيا عليها سكانها الأصليون وبجانبهم عدد من المستأجرين بمسروط معينة . وكان الاقتصاد في هذا الجتمع الإقطاعي قائماً على سياسة الإكتفاء الذاتي Self Sufficient ، فلم يكن يستورد من خارج الإقطاع إلا المواد القليلة التي لا يمكن إنتاجها محلياً كالأسلحة النادرة والملح والخمور وغيرها، ولم يكن لأحد في هذا الجتمع أن يجمع المال مثلاً أو يقيم مصرفاً، بل كان السيد مصدر كل شيء تقريباً . وكان هذا الجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات هم النبلاء ورجال الدين ثم الشعب الذي كان قوامه رقيق الأرض ، وكان لكل فئة من هذه الفئات عملها ووظيفتها ، وبذلك فقد كان الإقطاع يمثل دولة داخل دولة .

وعندما زالت الظروف التى أوحت بهذا النظام أصبح الإقطاع عبئاً ثقيلاً على كاهل الناس ، فحياة طبقة رقيق الأرض ( طبقة الفلاحين ) التى كونت نسبة كبيرة من المجتمع الإقطاعى الوسيط كانت حياة قاسية وتفتقر إلى الاستقرار والأمانة . وقد عارض النبلاء تخويل أراضى الغابات إلى أراض زراعية وذلك لرغبتهم فى الاحتفاظ بأراض خاصة للصيد . وإزاء هذا الوضع ، فكر الكثيرون فى السعى عن مصادر للرزق خارج أوروبا ، فلبوا دعوة البابا للذهاب إلى الشرق للدفاع عن الأراضى المقدسة . أما النبلاء أنفسهم فقد اشتركوا فى هذه الحملات، وشجعهم على ذلك أن الإقطاعات فى غرب أوروبا لم تعد تكفى أفراد العائلات النبيلة المتزايدين . وكان من أهم آثار الحروب الصليبية ( التى بدأت فى نهاية القرن الحادى عشر ) على الغرب أن أخذ المهد الإقطاعي فى التدهور عندما نهاية القرن الحادى عشر ) على الغرب أن أخذ المهد الإقطاعي فى التدهور عندما قضت هذه الحرب على الكثيرين من رقيق الأرض الذين أخذوا يتفرغون للتجارة فنك إلى الاستغناء عن الكثيرين من رقيق الأرض الذين أخذوا يتفرغون للتجارة والصناعة . ولما أخذت التجارة تنشط تبع ذلك حركة ظهور المدن . ومنذ القرن الثاني عشر الميلادي بدأت الحركة الفكرية فى الانتعاش وذلك بتوفر الثروة وإتساع الثاني عشر الميلادي بدأت الحركة الفكرية فى الانتعاش وذلك بتوفر الثروة وإتساع الثاني عشر الميلادي بدأت الحركة الفكرية فى الانتعاش وذلك بتوفر الثروة وإتساع الثاني عشر الميلادي بدأت الحركة الفكرية فى الانتعاش وذلك بتوفر الثروة وإتساع

الأفق الاقتصادى ، ومن ثم أخذت طبقة جديدة من الجتمع الإقطاعي في الظهور، وهي طبقة البرجوازية التجارية .

وكان ظهور هذه الطبقة الجديدة من المظاهر الاجتماعية البارزة للحضارة الأوروبية الحديثة . وكان التاجر الجائل يتمركز في المدن الواقعة عند مفرق الطرق، وعند مصبات الأنهار ليحتمى من الثلوج ، وعندما تهذأ الطبيعة يتمكن من متابعة سيره . وهكذا كانت ضواحي هؤلاء التجار قرب الحصون ، ولكي تصبح تلك في مأمن من الاعتداء عمل هؤلاء التجار على تقوية مركز هذه الضواحي Bourg وتخصينها ، ومن هنا أطلق على هؤلاء التجار اسم مرادف لكلمة تاجر سمى فيما بعد برجوازي Bourgeois . ولقد أحرزت هذه الطبقة السيطرة في المجتمع بفضل ما تركز في يديها من ثروة بعد أن زالت الأهمية التي كانت الأرض في العصور الوسطى كمصدر منفرد للثروة والقوة . وقد استتبع ذلك اختفاء طبقة رقيق الأرض في حملته من ناحية ، وظهرت الدولة الوطنية الحديثة زال الاقطاع الأوروبي في جملته من ناحية ، وظهرت الدولة الوطنية الحديثة النشاط في المدن الإيطالية واتسع نطاق بعض المدن الفرنسية ، وأصبحت المدينة مركزاً تصب فيه المواد الأولية فحلت الصناعة محل الحرف المتنقلة ، ونهضت بعض المدن الأخرى في غرب أوروبا منذ أوائل القرن الثاني عشر .

أما من ناحية النهضة الفكرية ، فقد كان لنشأة المدن فضلها في رعاية نهضة العلوم والفنون فمنها ظهرت هذه النهضة ، فمنذ القرن الثاني عشر فصاعداً لم تكن هناك مدينة في أوروبا إلا وبها مدرسة ، ولها أرشيفها وسجلاتها مما أدى بالتدرج إلى انتقال مراكز التعليم من المؤسسات الكنسية والأديرة إلى مدارس المدن، فانتعشت على يد المدن وسكانها من البرجوازية ، الحركة الفكرية . وكان لاختراع البارود الفضل في القضاء على النظريات الحربية في العصور الوسطى

التى تركزت حول إقامة الحصون ، والاعتصام بها فى أوقات الحرب ، فاستخدام البارود أفقد ما كان لحصون الأشراف من قوة ومنعة ، وأصبحت الملكية بفضل هذا السلاح الجديد قوة يخشى بأسها وتتضاءل أمامها قوة الأشراف ، ولهذا بدأت قوة الملكية فى النمو .

وبانتهاء العصور الوسطى وبداية التاريخ الحديث أخذت مظاهر الحياة الأوروبية الوسيطة فى الاختفاء ، وقامت فى أوروبا حضارة جديدة لم يقتصر أمرها على القارة الأوروبية بل انتشرت وتسربت خارج حدودها إلى أنحاء مختلفة من العالم فى الشرق والغرب وفى الشمال والجنوب . ولقد اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ أوروبا إلى عصور قديمة ومتوسطة وحديثة . وإساس هذا التقسيم إطلاق اسم العصر على عدة قرون من الزمن كانت أسس الحياة فيها متشابهة متقاربة ، سواء كان ذلك من الناحية السياسية ، أو الاجتماعية ، أو الاقتصادية ، أو الفنية .

ولكن أين يبدأ هذا العصر أو ذاك ومتى ينتهى ؟ من المستحيل أن نحدد حدثاً واحداً ، أو يوماً معيناً ونقول مثلاً هنا ينتهى التاريخ القديم ويبدأ التاريخ الوسيط ، أو هنا ينتهى التاريخ الوسيط ويبدأ التاريخ الحديث ، فالتغييرات في التاريخ تمهيدية وليست فجائية . والواقع أن ماضى الجنس البشرى عبارة عن قصة واحدة متصلة الحلقات ، وأن تقسيم التاريخ إلى فترات مختلفة بغرض تسهيل عملية الدراسة أمر لا يخلو من الخطأ ؛ ويجعلنا نميل إلى الاعتقاد بوجود مراحل انفصال حاسمة في الأمور الإنسانية ، كما يجعلنا نبالغ في أهمية حدث معين . فعلى الرغم من أن الكثيرين من كتاب التاريخ قد جروا على تمييز التاريخ القديم عن الوسيط في عام ٢٧٤م ، وهي السنة التي مخدد نهاية الامبراطورية في الغرب على أيدى البرابرة الجرمان ، إلا أن العلماء الذين حددوا هذا التاريخ لم يعلقوا على أيدى البرابرة الجرمان ، إلا أن العلماء الذين حددوا هذا التاريخ لم يعلقوا

عليه أهمية بالغة ، بل رفضوه بمجرد الإشارة لمرحلة الانتقال من الحضارة الرومانية القديمة إلى حضارة العصور الوسطى .

وهناك آراء أخرى عن نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة ، فحدد البعض لذلك عام ١٤٥٣ وهو العام الذى استولى فيه السلطان محمد الفاتح العثمانى على مدينة القسطنطينية ، كما حدد البعض الآخر عام ١٤٩٢ وهو العام الذى اكتشف فيه كريستوفر كولمبس العالم الجديد . ولكل من هذين التاريخين أهميته الخاصة دون شك ، ولكن يجب أن ندرك تماماً أن الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة لم يحدث فجأة ، بل كان على شكل عملية تطور تاريخية دامت أكثر من قرنين ، وأن هذه العملية لم تعتمد على حدث واحد معين ولا على دافع واحد ، سواء أكان هذا الدفع أم ذاك الحدث سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو فنياً .

### الفصل الأول عصر النهضة The Renaissance

#### النهضة الأوروبية:

يأتى بين كل عصرين تاريخيين عظيمين فترة انتقال مخدث فيها التغييرات العظيمة التي تميز بين نوعين في النهاية ، ولكنها في العادة تظهر وتنمو وتتطور تدريجياً شأنها في ذلك شأن الكائن الحي حتى تنضج ويتم نموها . وفترة الانتقال من العصور الوسطى إلى الحديثة قد أطلقت عليها عدة أسماء ، فسميت أحيانا باسم The Renaissance وأحيانا The Decline of Medieval Europe (The Beginning of Modern Europe) وكلمة Renaissance عليها الكلمة الأجنبية معناها مجدد الميلاد Rebirth ، أي عودة الحياة أو البعث أو الولادة الجديدة . ويتضح من هذا أن تعريف النهضة الأوروبية ليس بالأمر السهل ، فإنها ليست حادثاً معيناً وإنما هي حركة شاملة ظهرت ، وانجاه جديد في تفكير الناس وأعمالهم ومعيشتهم ، جعلتهم يتحررون تدريجياً من قيود ما ألفوه في العصور الوسطى . ولقد وقعت كل هذه التغييرات التي نقلت العالم الأوروبي من العصور الوسيطة إلى الحديثة فيما بين القرنين العاشر والخامس عشر الميلاديين . ولقد كانت هناك عوامل مساعدة شجعت على حدوث هذا التغيير من أهمها : إنحلال الامبراطورية والبابوية ، ونهضة الشعوب وتمتعها بقسط من القوة السياسية ، ثم نشأة الممالك الحديثة نتيجة لظهور الأم وقيام الحكومات الملكية.

وكلمة Renaissance لها مدلولان ، مدلول واسع والآخر ضيق ، والمدلول الأخير استعمله الإيطاليون خاصة وقد عنى هذا اللفظ بالنسبة لهم بعث الآداب والفنون والعلوم الكلاسيكية اليونانية والرومانية والاهتمام بدرانستها من جديد .

ذلك أن الإيطاليين قد شعروا بأن العلوم الكلاسيكية والآداب والفنون قد انعدمت على أثر وقوع غزوات الجرمان والقبائل الأخرى في القرن الشالث والرابع والخامس، وأنه بعد مضى عدة قرون على أثر إندثار هذه العلوم الكلاسيكية قد بعثت من جديد على يد بترارك والكثيرين غيره من الذين اهتموا بدراستها . وظهرت النهضة بهذا الشكل في إيطاليا وانتشرت منها إلى غيرها من الدول الأوروبية إلى أن أصبحت إيطاليا معلمة للعالم في إحياء الدراسات القديمة . وساعد ذلك بالتالي على تغيير العقلية الأوروبية كلها مما أدى إلى تطورات أخرى من الكشف الجغرافي والإصلاح الديني وازدياد المعرفة الإنسانية .

على أن نظرة الإيطاليين إلى النهضة بهذه الصورة هي نظرة قاصرة بلا شك، فالنهضة كانت حركة أعظم من هذا ، وقد شملت تغييرات خطيرة في شتى مرافق الحياة وغيرت من معالم المجتمع الأوروبي . والكلمة بمدلولها الأوسع تشمل كل التغييرات التي طرأت على المجتمع الأوروبي في النواحي المختلفة من نظم الحكم ، والحالة الاجتماعية ، والعلوم والفنون ، والفلسفة ، والدين ، والأدب، فهيأت حضارة العصور الوسطى لتصير بالتدريج حضارة العصور الحديثة . فعصر النهضة إذن هو عصر ظهور الفرد ، وعصر ظهور وإنتعاش الآداب القديمة ، وعصر الفن والبناء ، وعصر المخاطر والكشوف الجغرافية ، وعصر بداية العلم الجديد ، وعصر النقد والتهكم على الأوضاع القائمة ، وكذلك بداية العلم الجديد ، وعصر ظهور الخترعات الحديثة مشل البوصلة أو ألمانيا وغيرها من البلاد ، وعصر ظهور المخترعات الحديثة مشل البوصلة أو الاسطرلاب Astorlabe .

وقبل أن نتاقش خصائص النهضة الأوروبية ينبغى أن نوضح أسباب ظهورها في مدن شبه الجزيرة الإيطالية قبل غيرها من مدن أوروبا ، ونخص من تلك الأسباب ما يلى :

السالوا الشمالية تقدماً سبقت به غيرها من مدن أوروبا ، فكان يسودها حالة انتعاش فكرى واقتصادى منذ القرن الحادى عشر ، نتيجة لسيطرتها على مجارة التبادل بين الشرق والغرب في أعقاب الحروب الصليبية . وكانت مظاهر الحياة في شبه الجزيرة الإيطالية تختلف عنها في البلاد الأوروبية الأخرى ، حيث ساد نظام الإقطاع الذى اعتمد على الزراعة كأساس للحياة الاقتصادية . أما في الدويلات الإيطالية فقد ظهرت الرأسمالية ، وبدلاً من سيطرة طبقة النبلاء الإقطاعيين وكبار رجال الكنيسة تولى مقاليد الحكم في هذه الدويلات الإيطالية رجال من ذوى النفوذ من أهل المدن . وعلى ذلك فقد كان من الطبيعي أن يتحول الكثير من الناس عن تقاليد العصور الوسطى بما فيها من تقشف وزهد إلى الاهتمام بالحياة الدنيوية والتمتع بها ودراستها .

Y ـ بعث الحضارة القديمة : كان من الطبيعى أن تقوم حركة بعث الدراسات القديمة في بلاد كانت هي نفسها مهداً للحضارة الرومانية القديمة ، فقد ربط الكثير من الآثار الأدبية والفنية القديمة أهل إيطاليا بتاريخهم القديم ، وسيطر على أذهانهم اعتقاد راسخ بأنهم حفدة الرومان وورثتهم ، وأنهم أجدر الناس بالقيام على إحياء تراث أجدادهم واستعادة أمجادهم .

٣ ــ قيام حكومات قوية مستنيرة في المدن : من الخصائص التي تميزت بها الحياة السياسية في إيطاليا انقسام البلاد إلى دويلات سياسية وقيام حكومات مستنيرة فيها ، واحتدم بينها التنافس على تشجيع الآداب والفنون ، وقد حكمت فيها أسرات تركت بصماتها قوية في تاريخ البلاد ، فنذكر منها على سبيل المثال: أسرة ميدتشي Medici وقد حكمت فلورنسا ، وأسرة فيسكونتي Visconti وقد سيطرت على ميلان ( ١٢٧٧ \_ ١٤٧٧ ) ، وأسرة بورجيا Borgia وقد قبضت بيد من حديد على الولايات البابوية . ولجأ كثير من حكام هذه الأسر إلى النظام الاستبدادي أسلوباً في الحكم للاحتفاظ بسلطتهم ، ومن هنا أطلق عليهم النظام الاستبدادي أسلوباً في الحكم للاحتفاظ بسلطتهم ، ومن هنا أطلق عليهم

اسم « الطغاة » ، وعلى حكمهم « حكم الطغاة » . وعلى الرغم من هذا الطابع الاستبدادي الذي اتسم به حكمهم ، فقد كان من أبرز ما تميزوا به هو تشجيعهم العميق للعلماء والأدباء والفنانين ومن إليهم ، وكان بلاط أولئك الطغاة تهوى إليه أفدة هؤلاء الأعلام عما ساعدهم على مزيد من النبوغ والإبداع والإنتاج .

\$ \_ تأسيس المكتبات : حدث تنافس بين المدن المختلفة في إنشاء المكتبات وإقتناء أنفس الكتب وأغلى المحفوظات وأبدع الصور . فقد شيد كوزمودى ميدتشي ( Cosmo de Medici ) مكتبة في مدينة البندقية خلال الفترة التي كان منفياً بها ، ودعم مكتبة سان ماركو في فلورنسا وجمع لها المحفوظات ، واهتم البابا نيقولا بمكتبة الفاتيكان واقتنى لها الكتب القديمة النادرة حتى أصبحت المكتبة تضم على عهده قرابة ١٢ ألف مجلد .

• المجامع العلمية: ظهور ونمو ما يعرف باسم المجامع العلمية أو الأكاديميات. وقد أسهمت في نشر الدراسات الإغريقية واللاتينية، إذ كانت بمثابة حلقات ثابتة للبحث والتدريس، يلتقى فيها الأساتذة ويلقون المحاضرات تعقبها المناقشات العلمية المرضوعية العميقة التي يشترك فيها الأستاذ وطلابه الدارسون. وقد حوت هذه المجامع العلمية ألواناً مختلفة من الدراسات القديمة مثل الفلسفة الإغريقية والموسيقى والرسم. وكانت الأكاديمية أشبه ما تكون بجامعة غير رسمية.

وقد تنافست الأسرات الحاكمة في المدن المختلفة في إنشاء المجامع العلمية وتدعيمها ودعوة كبار الأساتذة لزيارتها وإلقاء المحاضرات بها . وقد فاقت فلورنسا سائر المدن في هذا المضمار بفضل رعاية أسرة ميدتشي للآداب والفنون ، فأنشأ كوزيمو دى ميدتشي أكاديمية أفلاطون ، وبعد وفاته تعهد حفيده لورنزو هذه الأكاديمية وكان يجمع أعضاءها تارة في قصره في فلورنسا ، وتارة في بيته الخاص . كما تأسست في روما عام ١٤٦٠ أكاديمية على يد جوليوس لاتيوس

Julius Loetus وجعلت مقراً للدراسات التاريخية والآثار . كما شهدت نابولى تأسيس أكاديمية على يد الفونس الخامس حاكم نابولى ، وتخصصت هذه الأكاديمية في دراسة الآداب . وفي البندقية قامت أكاديمية أخرى اسمها الأكاديمية الجديدة أسسها ألدو مانوزيو Aldo Manuzio واهتمت بالدراسات الاغريقية وأخرجت بعضاً منها إلى عالم الطباعة ، لأن مؤسسها ألدو كان صاحب دار طباعة فدفع إلى مطابعه ببعض الكتب القديمة . ولقد كانت الطباعة التي دخلت إيطاليا في عام ١٤٦٥ من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار النهضة الفكرية في إيطاليا .

٣ - الموقع الجغرافي : اكتسبت شبه الجزيرة الإيطالية أهمية كبرى بسبب مركزها الجغرافي ، فهي تقع في وسط البحر المتوسط الذي قامت على ضفافه أقدم الحضارات وأعرقها ، وفي وقت كان فيه هذا البحر مركز النشاط الاقتصادي في العالم ، وكانت المدن الإيطالية هي حلقة الاتصال بين أوروبا وبين الحوض الشرقي للبحر المتوسط وبلاد الشرق ، وكانت بفضل موقعها من أقرب الأقاليم الأوروبية إلى الدولة البيزنطية . فكان العلماء البيزنطيون يذهبون إلى إيطاليا إما أساتذة زائرين يلقون المحاضرات وينشرون من الدراسات الإنسانية ألواناً متعددة ، وإما مهاجرين إلى إيطاليا للإقامة الدائمة . ومن ناحية أخرى كان الإيطاليون المهتمون بالعلم ينزحون إلى الدولة البيزنطية للتعمق في دراسة اللغات الإغريقية وآدابها وفنونها ثم يعودون إلى بلادهم حملة المشاعل الفكرية .

٧ ـ طبيعة الشعب الإيطالي: كان لدى الشعب الإيطالي ميل طبيعى اللحياة الفنية بكل صورها وأشكالها ، فقد فتن بالموسيقى والرقص والأغانى والتصوير والنحت والعمارة والشعر وغير ذلك من أنواع الآداب والفنون . أما الحياة العسكرية والمعارك الحربية ، فقد باعد الشعب الإيطالي بينه وبينها ، وعهد حكامه بها إلى جنود مرتزقة كانت غالبيتهم من الألمان والسويسريين . وقد أوجد ذلك

ميلاً فنياً لدى الشعب الإيطالي عمقته العوامل السابقة ، وفي مقدمتها الرخاء الاقتصادي والحياة المرحة ، التي كانت تموج بها قصور الأمراء حكام المدن الإيطالية ، والناس على دين ملوكهم أو أمرائهم . وقد أدت هذه العوامل وغيرها مجتمعة إلى تفجير طاقات عقلية وفنية ، وظهرت المواهب متفتحة نحو الفن أخذ الحكام الأمراء بيد أصحابها وأجزلوا لهم العطاء ، ولذلك برز الموهوبون الخلاقون المبدعون الذين عاشوا وأنتجوا في مجتمع حساس مرهف .

٨ ــ ومن أهم العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة في إيطاليا أيضاً ، هو أن شبه الجزيرة كان مقراً للبابوية ، فعلى الرغم من أن روما فقدت مركزها السياسي كعاصمة للإمبراطورية الرومانية الغربية منذ عام ٤٧٦ ، فإنها غدت في العصور الوسطى مقر البابوية وقبلة العالم المسيحي الغربي . وكان سقوط الامبراطورية قد جعل من البابوية القوة الوحيدة القائمة التي التف حولها المسيحيون في الغرب طوال القرون التالية ، ورأوا فيها الزعامة والسند الكفيل بحمايتهم ، الأمر الذي أضفى على شبه الجزيرة الإيطالية مكانة ممتازة لم تتوافر لغيرها من البلاد الأوروبية . وهكذا كانت الزعامة الدينية للبابا عاملاً هاماً أكسب الإيطاليين شعوراً بنوع من السيطرة الدينية على بقية أنحاء أوروبا . وقد أصاب الإيطاليون كسباً آخر من الناحية المادية نتيجة وجود مقر البابوية في بلادهم ، إذ كانوا يظفرون بمعظم وظائف الكنيسة ، وكانوا يتقاضون مرتبات ضحمة منها . ولقد كان من المكن أن تقف البابوية موقف المعارضة من النهضة وتعمل على وأدها لمولا أنها مخولت في نهاية العصور الوسطى إلى ما يمكن تسبيبته ، إمارة علمانية ، ذات أطماع سياسية واسعة ، تعتمد على الغدر والنفاق وإشعال نار الحروب ابتغاء إخضاع أجزاء من شبه الجزيرة الإيطالية سياسيا للبابا . وهكذا أصبح البابا .. بجانب صفته الدينية كرأس للكنيسة المسيحية الغربية .. حاكما دنيوياً لا يختلف عن الملوك والأمراء المعاصرين له : فكانت له أقاليم يحكمها

ويسيطر عليها بواسطة أجهزة حكومية تابعة له دب في أوصالها الفساد ، وكان له بلاط يعج بالموظفين وتفوح منه رائحة الجمون والفستى . وبينما كان المسحيون في شمال أوروبا يستهجنون إنغماس البابوية وبلاطها في الملذات ، كان الإيطاليون ينظرون إلى هذا الإنحدار الخلقي الذي تردت فيه البابوية كأنه أمر عادى . وكان كل ما يثير اهتمام الإيطاليين هو استمرار بقاء المقر البابوي في روما كي تتدفق على بلادهم الأموال التي يجئ بها من البلاد الأوروبية مبعوثو البابوية . وكان البابوات ينفقون بعضها في النهوض بالعلم ، ونشر المعرفة بإنشاء المكتبات وشراء المخطوطات ، وإقتناء الكتب وإقامة الأكاديميات ، وجمع الكنوز الفنية ، وبخميل مدينة روما نفسها بعد الإهمال الشديد الذي تعرضت له ردحاً من الزمن . ومن ثم أخذ البابوات ينافسون الأمراء الإيطاليين في تشجيع الآداب ورعاية الفنون ، وكان الأدباء والفنانون يهرعون إلى بلاط البابا يطمعون في كرم العطاء . ويطلق على هؤلاء البابوات في التاريخ الأوروبي الحديث اسم « بابوات النهضة » ، مثل البابا نيقولا الخامس ( ١٤٤٧ – الحديث اسم « بابوات النهضة » ، مثل البابا نيقولا الخامس ( ١٤٤٧ – بطرس .

ونتيجة لهذه العوامل التي أوجزناها وعوامل أخرى ، قامت في إيطاليا نهضة ثقافية عظيمة في الناحية الأدبية والفنية ، وبقيام تلك النهضة ارتحل إلى إيطاليا طلاب العلوم والفنون من أنحاء أوروبا المختلفة ، كما أن النهضة قد تعدت حدود إيطاليا إلى بقية أوروبا حيث أخذت طريقها في النمو والتقدم ، لأن هذه الدول أيضا كانت قد بدأت في التخلص من تقاليد العصور الوسطى وأصبحت مهيأة لقبول النهضة الجديدة .

ولا يفوتنا أن نشير هنا بصفة خاصة إلى أثر العرب والحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية ، والدور الذي أسهم به العرب في قيام حركة إحياء

الدراسات القديمة التي سنشير إليها عند الحديث عن خصائص النهضة الأوروبية ولولا العرب لكان من المكن أن يقضى على كل ما تركه اليونان والرومان من حضارات قديمة وتراث إنساني عظيم . ولقد قام المسلمون بتوصيل الحضارات القديمة إلى غرب أوروبا في أواخر العصور الوسطى وذلك بعد أن أضافوا إليها الكثير مما توصلوا إليه في الفنون والعلوم المختلفة ، وكانوا بذلك حلقة الاتصال بين حضارة العصور القديمة والعصور الحديثة . كما أن جزءاً كبيراً من النهضة الأوروبية التي قامت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ، ويطلق عليها اسم « النهضة الوسيطة » ، يرجع إلى أثر الحضارة التي نشرها العرب في جنوب أوروبا حيث درس علماء أوروبا ونقلوا فلسفة القدماء وعلوم العرب . وهؤلاء الجلماء بالتالي بفضل ما نشروه من علومهم مهدوا الطريق للتقدم الثقافي الأوروبي الحديث .

وهكذا أخذت الحضارة الإسلامية تزحف إلى أوروبا منذ أواخر القرن المحادى عشر الميلادى ، وسلكت في طريقها عدة معابر أهمها ثلاثة ، هي : شبه جزيرة إيبيرها أولا ، وجزيرة صقلية ثانيا ، وبلاد الشرق الأدنى ، وما ارتبط بها من حروب صليبية ثالثا . فكانت البلاد التي تخضع للحكم العربي في الأندلس ، كمدينة طليطلة Tolido مثلا ، من أهم المراكز للحضارة الإسلامية في العالم ، كما كانت ملتقى الطلاب من مختلف الجهات ، فقد نزح إليها كثير من طلاب العلم من المسيحيين والمسلمين الأوروبيين على السواء والتحقوا بمعاهدها . ولقد أدى قيام النهضة الوسيطة إلى تمهيد طريق الرقى ويخرير "عقل الأوروبي من القيود الثقيلة التي فرضتها عليه الهيئات والأنظمة المختلفة ، وأصبحت النفوس مهيأة القبول الإنقلاب العظيم الذي حدث في بداية القرن الرابع عشر أي النهضة الأوروبية الحديثة .

#### خصائص النهضة:

أما عن خصائص النهضة الأوروبية فمن الممكن أن نقسمها إلى عدة نواحى :

#### أولاً: الناحية الثقافية:

البحث النهضة عن العصور الوسطى بظهور روح البحث والتشكك والنقد والاهتمام البالغ بإحياء الأدب اللاتيني والإغريقي القديم . كما والتشكك والنقد والاهتمام البالغ بإحياء الأدب اللاتيني والإغريقي القديم : متاز فترة عصر النهضة بظهور بظهور الحركة الإنسانية ، وتشمل هذه الحركة ( Movement ) وحركة إحياء الدراسات القديمة ، وتشمل هذه الحركة عنصرين أساسيين هما الدراسات الإغريقية والدراسات اللاتينية . ولقد وصف أحد كبار مؤرخي عصر النهضة الـ Humanists القائمين بهذه الحركة بقوله : The المسات المعرفة بهذه الحركة بقوله : Humanists were the midwives of the new culture, the culture of Renaissance :

أى كان الإنسانيون مولدى الثقافة الحديثة ، وهى ثقافة عصر النهضة ولم تكن الحركة الإنسانية حركة شعبية ، كما أنها لم تنبثق من داخل الجامعات بل ظهرت حارجها ، وكان هذا الوضع أمراً طبيعياً لأن الجامعات كانت توجه معظم اهتمامها إلى دراسة العلوم العملية وبخاصة الطب والقانون ، وظلت حقبة طويلة معادية للدراسات الإنسانية . واعتمدت هذه الدراسات على التشجيع المادى والأدبى الذى أضفاه حكام المدن الإيطالية على المشتغلين بها .

وهكذا بدأ اهتمام الناس يتغير بعد أن كان مقصوراً في العصور الوسطى على علم اللاهوت والقانون الكنسي والروماني والفلسفة ، فأصبحوا أكثر ميلاً للتمتع بالجمال والقيم الدنيوية الإنسانية . وقد استهوت الدراسات الإغريقية واللاتينية أفئدة الكثيرين من الأوروبيين في ذلك الوقت ، واعتقدوا أنها أروع

وأرقى وأجمل ما يمكن أن تنتجه عقول البشر ، وأن الفرد لا يمكن أن يتبوأ مكاناً علياً في المجتمع مالم يكن على حظ موفور من هذه الدراسات . وقامت الحركة الإنسانية على دراسة المخطوطات القديمة ، التي كانت الكاتدرائيات والكنائس والأديرة تزخر بعدد وافر منها ، وكانت على نوعين : المخطوطات اللاتينية في شبه الجزيرة الإيطالية ، وفي سويسرة ، والولايات الألمانية ، وغيرها من أجزاء أوروبا . أما المخطوطات الإغريقية ، فقد المجهت الأنظار إلى القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ، ونشأت مجارة واسعة نشيطة للمخطوطات ، وكانت القسطنطينية قبل سقوطها في يد الأتراك العثمانيين مركز هذه التجارة ، وكان يقصدها عملاء من حكومات المدن الإيطالية يقتنون المخطوطات الإغريقية ، أو دارسون موفدون من قبل هذه الحكومات يدرسون اللغة الإغريقية في القسطنطينية، ويجمعون أثناء دراستهم عدداً وافراً من المخطوطات .

وهذه الحقائق التاريخية تنفى بكل تأكيد الخطأ الشائع بين جمهرة المؤرخين ، وهو أن سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح العثمانى قد أدى إلى انتقال الثقافة الإغريقية إلى أوروبا ، وإلى ظهور حركة الإحياء فى إيطاليا . ولكن مجئ الثقافة الإغريقية إلى أوروبا إنما كان فى الحقيقة قبل ذلك ، كما أن حركة التنقيب عن المخطوطات القديمة قد ظهرت فى إيطاليا قبل سقوط القسطنطينية بحوالى خمسين عاما . ومن الحقائق الثابتة أيضا أنه حدث قبل سقوط القسطنطينية تقارب فكرى بين الدولة البيزنطية وبين المدن الإيطالية التي اشتهر حكامها بتشجيع العلوم والفنون والآداب .

و ضارت في نفس الوقت حركة إحياء الدراسات اللاتينية قدماً نحو الإزدهار، لأن الإيطاليين كانوا ينظرون إلى اللغة اللاتينية على أنها لغة الحضارة الرومانية . وكان وراء هذه الدراسات عالم إيطالي يدعى بترارك Petrarch ) انصرف إلى دراسة اللغة اللاتينية حتى سيطر عليها سيطرة تامة . واستطاع بترارك بفضل تمكنه من هذه اللغة أن يتذوق الانجاهات

الإنسانية التى حفلت بها كتابات الرومان . وقد قام بترارك بجمع المخطوطات اللاتينية والنقوش ، وعمل جاهداً على نشر الدراسات الإنسانية وتشجيعها ، حتى أطلق عليه « والد الإنسانية ) ، ونجح فى تكوين مدرسة فكرية تنتمى إليه ، وتتكون من مثقفين متحمسين للدراسات الإنسانية ، وقد ألف بترارك باللغة اللاتينية ملحمته الشهيرة أفريقيا التى سرد فيها حوادث الحروب التى اندلعت بين روما وقرطاجنة ، ولكن لم يتح له إكمالها .

ومما ساعد على انتشار الدراسات الإنسانية وذيوعها اختراع الطباعة التى تعتبر من أعظم الاختراعات التى شهدتها الإنسانية وأسهمت فى إثراء الحياة العقلية على مر العصور . وكان من الممكن طبع الكتب القديمة التى رخص ثمنها ، وأصبح من السهل على المتأدبين أو الإنسانيين تدوالها . ويعود الفضل فى استعمال الحروف المتحركة فى الطباعة إلى كل من يوحنا جوتنبرج (John ) من أهالى ماينز Mains ، ولوران كومتر Coster من أهالى هارلم بهولنده . ولقد انتشر هذا الاختراع فى ربوع أوروبا فى عصر لم يتقيد بحقوق الاختراع . ففى عام ١٤٦٥ دخلت الطباعة بحروف معينة إلى يتقيد بحقوق الاختراع . ففى عام ١٤٦٥ ، ووصلت إلى لندن فى عام ايطاليا ، ودخلت الطباعة باريس فى عام ١٤٧٠ ، ووصلت إلى لندن فى عام الإنجيل هو أول الكتب التى طبعت فى عام ١٥٥٨ . وقال البعض بأنه حين الإنجيل هو أول الكتب التى طبعت فى عام ١٥٥٨ . وقال البعض بأنه حين مطبوع . ولقد اكتشف الورق أيضاً فى عصر النهضة ، وكان النجاح فى صنعه مطبوع . ولقد اكتشف الورق أيضاً فى عصر النهضة ، وكان النجاح فى صنعه هو الذى مكن الطباعة من أداء رسالتها .

ومما يجدر ملاحظته أيضاً هو أن صاحب المطبعة كان يجمع بين إلمامه التام بفن الطباعة وبين العلم الغزير والثقافة الواسعة . ومن أبرز أعلام الطباعة الإيطاليين الدوس مانوتيوس Aldus Manutius ( ١٥١٤ ـ ١٥١٤ ) الذي تعمق في دراسة

اللغتين الإغريقية واللاتينية ، وأصبح متخصصاً في النقد والنحو وتاريخ الأدب وعلم الأخلاق .

#### ٢ \_ ظهور اللغات الحديثة :

كانت اللاتينية هي لغة العلم والكتابة في العصور الوسطى دون بها العلماء ثمرات إنتاجهم ، ثم تضاءل استخدامها حتى أصبحت مقصورة على رجال الكنيسة ؛ فقد عمد بعض الكتاب والأدباء المتحررين من قيود العصور الوسطى إلى الكتابة بلغة شعوبهم ؛ فنشأت في شبه الجزيرة الإيطالية وفرنسا وأسبانيا لهجات مستقلة تعتمد على الأصل اللاتيني . وظهرت في شمال أوروبا لهجات أخرى ترجع إلى أصل تيوتوني ، وعمد علماء كل لغة إلى تكوين كلمات وعبارات جديدة ، والإرتقاء بمستواها حتى أصبحت هذه اللغات الوليدة صالحة لتدوين العلوم والآداب بها ، وأصبح الاهتمام بهذه اللغات القومية الوليدة مظهراً من مظاهر النزعة القومية ، وعاملاً هاماً ساعد على نشر الأفكار الجديدة التي أتت بها النهضة . ففي إيطاليا كتب دانتي Dante ( ١٢٦٥ ـ ١٣٢١ ) كتبابه الخالد و الكوميديا الإلهية ، باللغة الإيطالية ، وفي فرنسا كتب مونتين Montaigne ( ١٣٠٠ ـ ١٣٠١ ) قصص ( ١٤٠٠ ـ ١٥٩٢ ) قصص الخلترا وضع جفري تشوسر Geoffrey Chaucer ( ١٣٤٠ ـ ١٠٤٠ ) قصص كانتربري Geoffrey Chaucer باللغة الإنجليزية . هذا بالإضافة إلى غيرهم بمن ظهروا في مختلف البلاد الأوروبية وكتب كل منهم بلغة شعبه .

#### ٣ ــ الآثار وعلم التاريخ :

لقيت الآثار الرومانية اهتماماً كبيراً بها في عصر النهضة وذلك من حيث المحافظة عليها من التلف والضياع بسبب تعرضها لعبث النبلاء وغيرهم من طبقات الشعب . ولكن في عصر النهضة شعر الناس بالقيمة الفنية الرائعة لهذه

الآثار وأخذ العلماء ينقبون عنها وظهر عدد من المؤلفات وتناولت تاريخ الآثار الرومانية وتخطيط روما القديمة وعادات الرومان القدماء . كما شهد عصر النهضة أيضاً اهتماماً كبيراً بعلم التاريخ فتطورت مناهج البحث التاريخي ، وظهرت مدرسة جديدة في النقد التاريخي كنان من أهم مظاهرها البحث الذي قام به أحد الإيطاليين ، وهو لورنزو قالا عن و هبة قسطنطين ، وهي وثيقة قيل إنها ترجع إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي ، واستند إليها الباباوات في العصور الوسطى في صراعهم مع الأباطرة حول حقهم في السلطة الزمنية . ولكن النتيجة الهامة التي خرج بها هذا البحث هي أن الوثيقة مزورة ، وبذللك تنهاوي جميع إدعاءات خرج بها هذا البحث هي أن الوثيقة مزورة ، وبذللك تنهاوي جميع إدعاءات الباباوات . وقد تكونت مدرسة تاريخية في فلورنسا أخرجت عديداً من الكتب التاريخية في موضوعات شتى .

#### ٤ \_ الفنون الجميلة :

لقد نبغ الإيطاليون في مجال الفنون الجميلة ، وإليهم يرجع الفضل في إحياء الفنون التي كاانت مزدهرة في العصور القديمة . ولقد قام الفنانون الإيطاليون بكشف النقاب عن الآثار القديمة ؛ ولذلك فهم أصحاب الفضل الأول في إبتكار الفن الحديث ، إذ تحرروا من قيود العصور الوسطى وتقاليدها المتزمتة ، وكرسوا كل طاقاتهم المبدعة في الارتفاع بمستوى الفنون الجميلة الحديثة إلى أسمى درجات الكمال وبخاصة في فني النحت والتصوير ، ويعتبر ليوناردو دافنشي الفنانين الإيطاليين في عصر النهضة : ولقد تحرر هؤلاء الفنانون ، وأخرجوا صوراً الفنانين الإيطاليين في عصر النهضة : ولقد تحرر هؤلاء الفنانون ، وأخرجوا صوراً تنبض بالحياة أبرزوا فيها جمال الوجه البشرى وسائر أجزاء جسم الإنسان ، وصوروا جمال الطبيعة ومشاهدها الخلابة . فكان ليوناردو دافنشي مثلاً ، الذي وصوروا جمال الطبيعة ومشاهدها الخلابة . فكان ليوناردو دافنشي مثلاً ، الذي ولد في فلورنسا ( ١٤٥٧ ـ ١٤٥٩ ) ، أكثر عظماء النهضة براعة من نواح كثيرة ، فكان رساماً ونحاناً وعالماً مخترعاً متقدماً على عصره بعدة قرون ، وكان

مهندسا وموسيقيا ومبتكراً في فن الرقص ، وكان كيميائياً ومؤلفاً لكتاب من أقدم كتب التشريح . وللأسف فقدت معظم صبور دافنشي ، ولكن العالم عرف عبقريته من صورته المشهورة « العشاء الأخير » الموجودة في متحف ميلانو ، ومن صورة موناليزا Mona Liza المحفوظة في متحف اللوڤر بباريس وهي سيدة من نابولي تدعى موناليزا چيرارديني Gherardini تزوجت في السادسة عشرة من عمرها على كره منها أحد ضباط مدينة فلورنسة يسمى فرانشيسكو زانوبي دل چيوكندا Del Gioconda . وقد استغرق رسم هذه الصورة أربع سنوات أثبت فيها الفنان أدق التفاصيل بالرسم والألوان حتى خرجت الصورة معجزة فنية خالدة . وقد شرح دافنشي نظرياته في الفن في رسالته الشهيرة في التصوير ، ومما قاله فيها: «إن أهم القواعد التي تقوم عليها نظرية التصوير كلها أن تكون أعمال الشخص المصور معبرة عن حالته النفسية ، كالرغبة والاحتقار والغضب والرحمة وما إلى

أما الشخصية الأحرى فهى شخصية مايكل أنجلو ( ١٤٧٥ – ١٥٦٤ ) الذى اشتهر بتعدد الجوانب الثقافية مثل داڤنشى ولكن ذاعت شهرته فى النحت وهو لا يزال غلاماً . ولما ذاعت شهرته آواه لورنزو ميديتشى فى قصره وعين له مرتباً . وقد أثرت فيه وقت ما خطب ساڤونا رولا Savona Rola ، ولكن يبدو أنه خشى أن يحوله ساڤونا رولا عن عقيدته ، فخرج إلى البندقية قبل أن يتولى ساڤونا رولا حكم فلورنسة ، ثم انتقل منها إلى روما حيث صنع تماثيله الشهيرة للآلهة الوثنية ، ولكن استشهاد ساڤونا رولا أثر فى نفسه تأثيراً شديداً ، فقضى السنين والطفل .

وبينما كان مايكل أنجلو عبوساً حزيناً ساخطاً على العالم كان معاصره العظيم رفائيل ( ١٤٨٣ ـ ١٥١١ ) فناناً سعيداً . وقد عين في عام ١٥١١

رئيساً لمهندسي كنيسة القديس بطرس في روما ، ولم ينقطع عن العمل في نقشها طوال حياته . وعلى الرغم من أنه مات وهو في من الشباب ، إلا أنه جسد العبقرية الإيطالية في فن التصوير بما خلفه من آثار فنية رائعة . وخير ما يعرف به الآن صورة البابا يوليوس الثاني وعذراء سيستين Sistine ، وعذراء أنسدى Ansidei ، وهي محفوظة بالمتحف البريطاني بلندن ، وقد بيعت السبعين ألف جنيه . ولقد تنكب أنجلو طريقة دونا تيللو ( Donatello ) بسبعين ألف جنيه . وهو الفنان الذي دشن نتاج النهضة في فن النحت ـ التي اقتنعت في سذاجة بصورة العالم المنظور المباشر ، فأخذ يبحث في إصرار عن الحقيقة الكامنة وراء المظاهر . ومن أشهر أساتذة فن النحت أيضاً الذين أنجبتهم عصر النهضة لورنزو جيبرتي Lorenzo Ghiberti ( 1800 ـ 1801 ) .

وبالنسبة لفن العمارة فلم يندثر طوال العصور الوسطى ، بل ظل قائماً مزدهراً معتمداً على نماذج الفن القديم ، ولكن في عصر النهضة ظهر الانجاه إلى إحياء الدراسات والفنون القديمة ، وانعكس هذا الانجاه على فن العمارة ؛ فأدخلت الخصائص والرسومات الهندسية التي كان يتبعها الإغريق في مبانيهم القديمة . وشهدت فلورنسة هذا التطور الكلاسيكي في فن البناء في النصف الأول من القرن الخامس عشر ، ومنها انتقل إلى بقية أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية . وقد نبغ في فن العمارة في مطلع النهضة فيليب برنيلسكو Burnellesco وقد نبغ في فن العمارة في مطلع النهضة فيليب برنيلسكو 1827 . ١٣٧٧ هي القبة التي توج بها كاندرائية فلورنسة مسقط رأسه .

#### ٥ ــ التمتع بملذات الحياة والإنغماس فيها :

وهناك مظهر من مظاهر عصر النهضة لا يمكن إغفاله ، ألا وهو التغيرات العميقة التي أحدثتها النهضة في الجتمع الأوروبي وعلى وجه الخصوص في إبطاليا ؛ إذ برز دور النساء في مجتمع النهضة ، وأصبحت السمة الظاهرة فيه

تقديس الجمال ، والتمتع بملذات الحياة ونعميها . وتتيجة لانطلاق روح الخيال في رجال عصر النهضة ونموه نمواً عظيماً أن استهان الناس بالآداب العامة ، وخرجوا على التقاليد والأخلاق ؛ فلم يتقيد أهل ذلك العصر بالروابط الزوجية . وليس معنى ذلك أن الناس انصرفوا عن حياة الأسرة نهائياً ، يل احتفظوا بها كعنصر تقليدى في حياة المجتمع ، ولكنهم إلى جانب ذلك أرادوا أن يعيشوا أحراراً يمتعون أنفسهم بالحياة إلى أكبر حد ممكن . وأصبح من الأمور الألوفة أن يتطلع كلا الزوجين إلى حياة العشق والهوى بعد الزواج . وكانت مخدث أحيانا فواجع ومآسى وقتل وغدر وانتقام عنيف . كما ظهر الانحلال الخلقي أيضاً في الأغاني العاطفية المبتذلة العبارات المفضوحة المعاني . وقد عبر مارتن لوثر عن انتشار هذه الآثام تعبيراً مهذباً جاء فيه \$ إن كل من يذهب إلى روما يشعر بأن عقيدته الدينية تترنح مخت الضربات التي تصيبه من جراء ما يرى هناك » .

وأصبح من الأمور المألوفة أيضاً أن يخالف الأفراد أوامر الحكومات التى سيطرت على الشعب بالعنف والقوة تارة ، وبالخداع والحيلة تارة أخرى . وامتدت هذه الحالة الشاذة إلى رجال الدين والكنيسة . ولم يعد هناك ما يمنعهم من أن يشتركوا في أعمال النهب والقتل والإعتداء على النساء . ولم يعد اهتمام الكنيسة موجها إلى الدين وإلى مساعدة الفقير . وعاش البابوات أنفسهم حتى قبل نهاية العصور الوسطى ، عيشة مخالفة لقواعد الدين والأخلاق . ونتيجة لهذا التدهور الخلقي الشديد ظهر رد فعل هذه النهضة ؛ فظهرت في إيطاليا وفي خارجها حركات دينية تصوفية ترمى إلى إصلاح المجتمع من الناحية الدينية والخلقية والسياسية . ويمثل هذا الانجاه الأخير ؛ أي نحو التمسك بالفضيلة والخلقية والسياسية . ويمثل هذا الانجاه الأخير ؛ أي نحو التمسك بالفضيلة الراهب جيروم سافونا رولا Ferrara ، والتحق بنظام الرهبان الدومنيكان في دير سان ماركو . وفي فلورنسة أغضبه اهتمام أهلها بإحياء تراث القدماء وإشادتهم سان ماركو . وفي فلورنسة أغضبه اهتمام أهلها بإحياء تراث القدماء وإشادتهم

بآثار أفلاطون وأرسطو، وإنكارهم في مناقشاتهم بعض أسس الديانة المسيحية ؟ كما كره النهضة ونظر إليها على أنها السبب في التدهور الخلقي والاجتماعي الذي أصاب المجتمع . ولقد قال : ٥ إن الكنيسة ذاتها هي المسئولة المجرمة لتأثرها وخضوعها لمادية العصر ٤ . وساعدت كتابات ساڤونا رولا الفلسفية والدينية التي طبعت في تلك الفترة على ذيوع صيته بين الناس ، وعملت على اجتذاب المثقفين الذين ظلوا مترددين بإزائه ، واكتظ المستمعون إليه في كاتدرائية فلورنسة حتى بلغوا ١٠,٠٠٠ نفس . وعندما وعظ ساڤونا رولا الناس في موسم الصوم الكبير في عام ١٤٩١ ندد صراحة بجشع رجال الدين وحرصهم على جمع الذهب . وقال إن الفقراء مضطهدون مثقلون بأعباء لا قبل لهم بها ، ومنهم من يطالب بأن يدفع ضرائب تبلغ ضعف دخله في حين أن الأغنياء لا يدفعون إلا مبالغ زهيدة ، وهم الذين يفرضون الضرائب محقيقاً لمصالحهم الشخصية دون رعاية لمصلحة الشعب . وهكذا وقف ساڤونا رولا وجهاً لوجه أمام لورنزو ، وبدأ بينهما كفاح صامت خفي ، وكان كفاحاً بين المبادئ وطرق التفكير وأسلوب الحياة العملية . ومضى ساڤونا رولا في وعظه فهاجم القمار والمقامرين وحمل على المرابين ، وتكلم عن ميلاد المسيح ، وأثار شعور الناس بتنديده بما لقيه من التعذيب على أيدى اليهود .

وبعد وفاة لورنزو في عام ١٤٩٢ لم يحتمل ابنه بييرو ـ الذي لم تكن له ملكات أبيه في إدارة شئون تسكانيا وفي حفظ التوازن في إيطاليا ـ وجود ساڤونا رولا على الدوام في إيطاليا ، وحاول إبعاده ولكنه فشل . وسيكون للغزو الفرنسي لإيطاليا في القرن الخامس عشر أثر مهم في حياة ساڤونا رولا ، فستتاح له الفرصة لكي يخرج من ميدان الوعظ والخطابة ، إلى ميدان الواقع العملي . وبعد أن ذاعت أنباء استسلام بييرو للملك شارل ملك فرنسا ، سخط أهل فلورنسة وأخذوا يتجمعون في الشوارع ، وتطلعوا إلى ساڤونا رولا لإيجاد سبيل للنجاة من

الأخطار ؛ فخرج من عزلته وخاطب الناس قائلاً : ﴿ انظروا هذا سيف الله مسلطاً على رقابكم ، هذه تنبؤاتي قد محققت وبدأ عقاب الله ... أيا فلورنسة لقد انتهى زمن الغناء والرقص ، هذا وقت سكب الدموع من أجل خطاياك ، خطاياك يا فلورنسا ، وخطاياك يا روما ، وخطاياك يا إيطاليا هي التي جلبت هذا العقاب الآن؛ فأعلنوا بندمكم وصلوا لله وكونوا متحدين ... ، وسقطت الحكومة وأصبح سافونا رولا رجل الساعة ، وتمكن من إنقاذ فلورنسة من الغزو والسيطرة الفرنسية . واستعان به الفلورنسيون لإبداء النصح والمشورة للحكومة والشعب بوضع نظام حكم ديمقراطي سليم . كما رأى سافونًا رولا أنه من المستحيل إلغاء العادات القديمة إلغاءاً تاماً ، ورأى من المناسب تحويلها وجهة أخرى واستخدامها لأغراضه؛ فأبدل الأغاني الوثنية بأناشيد دينية ، ووضع لهم نظاماً عسكرياً ؛ فكل فرقة منهم تمثل أحد أحياء المدينة ، ولها رئيس من بينهم ، واستقبل أعضاء السنيوريا Signoria هؤلاء الرؤساء . وبذلك أدرك الأولاد أن لهم أهمية في نظر الحكومة ، فامتلأت نفوسهم حماسة وفخراً . وهكذا جعل ساڤونا رولا من أولاد فلورنسا نوعاً من « يوليس الآداب » ، وكلفهم اتباع بعض التعليمات . فأصبحوا يذهبون بانتظام إلى الكنائس ، وامتنعوا عن حفلات السباق وعن المراقص والمساخر ، وارتدوا أبسط الملابس ، وقصوا شعورهم حتى مستوى الأذن . ومضى سافونا رولا في خطته ، فكان يجمع في الميادين العامة في فلورنسة الكتب المخالفة للمسيحية ويشعل فيها حرائق عامة . ويرى بعض الباحثين أن حركة ساڤونا رولا هذه تمثل السلوك المسيحي المضاد لتيار النهضة . وقد أدت حملته على البابوية بوجه عام ، وعلى الباب اسكندر السادس ( ١٤٩٢ ـ ١٥٠٣ ) يوجه خاص إلى. اتهامه بالكفر كوسيلة للتخلص منه ، وقد تم إعدامه في أحد ميادين فلورنسة في مايو عام ١٤٩٨ وإحراق جثته .

### ثانيا: الناحية السياسية:

من المسائل البارزة التي نراها إنحلال النظام الإقطاعي الذي ساد في العصور الوسطى وقيام ملكيات قومية ذات سلطة مركزية وعلى أساس قومي . ولقد بجحت دول غرب أوروبا مثل انجلترا وفرنسا وأسبانيا والأراضي المنخفضة في توحيد المملكة وبسط السلطة المركزية في أنحاء البلاد ، ثم جاء عصر النهضة فساعد على دعم القوى الباعثة للقومية واستكمال الشخصية المستقلة للأم . وتمكنت هذه الأم من تكوين الامبراطوريات العظيمة في العصور الحديثة قبل غيرها ، فإن يحقيق وحدتها قد ساعد على ذلك دون شك . ولقد شهد القرنان السابع عشر والشامن عشر نمو نظم الحكم ونشوء الدولة الوطنية الحديثة ، ولم تكن فكرة العصر الحديث عن معنى الدولة والأمة مفهومة في العصور الوسطى كما نفهمها حالياً ؛ فالأم الحديثة كالأمة الفرنسية والانجليزية والأسبانية وغيرها لم تكن إذ خاك إلا في دور التكوين ، ولم تتنبأ إلى شخصيتها المستقلة ووحدتها وكيانها إلا في دور التكوين ، ولم تتنبأ إلى شخصيتها المستقلة ووحدتها وكيانها إلا في دور التكوين ، ولم تتنبأ إلى شخصيتها المستقلة ووحدتها وكيانها إلا

وقد استغلت الملكيات في غرب أوروبا الطبقة الوسطى في دعم مركزها بجاه النبلاء و أمراء الإقطاع و وتجاه كبار رجال الدين . فوجدت في كل من أمراء الإقطاع ورجال الدين مصدر خطر يهددها لأن ولاء الجماهير موزع بين الملكية والكنيسة . وكان أفراد الطبقة الوسطى لا يتصورون بقاء امتيازات النبلاء ورجال الدين ، ومن ثم تلاقت مصلحة الملكيات مع مصلحة أفراد الطبقة الوسطى في دول غرب أوروبا للحد من امتيازات الطبقتين الأخريين . وقدم أفراد الطبقة الوسطى الأموال اللازمة للملكيات لكى تنفذ بنجاح الأهداف المشتركة . كما استفادت الملكية استفادة كبرى من اختراع البارود الذى كان من نتاج عصر النهضة وعجز نظام الفروسية الذى اعتمد عليه أمراء الإقطاع عن الوقوف أمام هذا النطور الحربي الجديد . وكان من أهم النتائج المترتبة على هذا الاكتشاف هي

سرعة تدهور النظام الإقطاعى ، وإنهيار نظام الفروسية واختفاء طبقة رقيق الأرض Serfs ، وإزدياد نمو الروح القومية واستخدام اللغات القومية على نطاق واسع ، وقيام الملكيات ذات الحكومة المركزية الموحدة .

كما اختفى في عصر النهضة أصحاب النظريات السياسية السائدة في المصور الوسطى الذين كانوا يعتقدون بأن المسيحية كلها تكون دولة واحدة ، ويحكمها البابا والإمبراطور بتفويض من الله ، يشرف الأول على الشئون الدينية ، والثانى على الشئون الدنيوية . وظهرت نظريات سياسية كان بعضها معروفاً من قبل لبعض الملوك مثل لويس الحادى عشر ملك فرنسا ( ١٤٦١ – ١٤٨٣) وتبيح استخدام كافة الوسائل الخلقية وغير الخلقية لتحقيق أهداف الحاكم ، وفيها بخاهل تام لتعاليم الأديان وإخضاع جميع المبادئ للمصلحة السياسية . على أن الجديد في تلك النظريات أن سياسياً من فلورنسة هو ميكياڤللي وجد في نفسه الجرأة على تسجيلها في كتابه و الأميو ، مطالباً بتطبيق هذه السياسة تطبيقاً حرفياً لتنفيذ الرحدة الإيطالية التي كانت تهفو إليها نفسه . ونادى سياسي إنجليزى هو توماس مور بنظرية تقول أن الهدف من قيام الحكومة هو السهر على مصالح الحكومين ، وتأسيساً على هذه النظرية فإن أفضل الحكومات هي أقدرها على آداء هذا الواجب . وقد وضح هذه النظرية في كتابه و عالم الكمال ، Utopia صور فيه الدولة المثالية وشرح أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية .

أما بالنسبة لألمانيا وإيطاليا فكانتا تكونان في العصور الوسطى الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وقد تداعى نفوذ الامبراطور فيهما خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، لأن الإمبراطور واجه في ألمانيا خصوماً أشداء هم حكام الإمارات الإقطاعية التي كانت وحدات سياسية ، كان بعضها ذا طابع ديني يحكمه أسقف أو كبير أساقفه ، والبعض الآخر ذا طابع علماني يحكمه أمير . ومن ناحية أخرى كان بعض هذه الوحدات السياسية عبارة عن مقاطعة كبيرة ، والبعض الآخر لم

يكن يتجاوز مدينة . ولما جاءت النهضة الأوربية حاول الإمبراطور الاستعانة بالمدن وأفراد الطبقة الوسطى لدعم مركزه مجّاه الأمراء ورجال الدين ، وكانوا يسيطرون على الأرض ويحكمون الإمارات الإقطاعية ، ولكن كان هؤلاء الحكام أحرص على الاحتفاظ بإماراتهم وإمتيازاتهم من تحقيق وحدة سياسية فعلية مجتمع شتات الوطن الألماني . وظلت ألمانيا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ممزقة إلى وحدات سياسية مجّاوز عددها ٢٥٠ وحدة تشكل خليطاً غير متجانس في التكوين الجغرافي والاتجاه السياسي والمستوى الاقتصادي ، ولكن جمعت بينهما الجرمانية في الجنس وفي اللغة ، وعلى ذلك لم يكن للنهضة تأثير على الأوضاع السياسية وإزدهارها ، فإنها لم تستفد شيئاً من النهضة سياسياً . فلم تقم بها حكومة مركزية موحدات موحدة تبسط نفوذها على سائر أنحاء البلاد ، ولكنها ظلت موزعة بين وحدات سياسية ناصب بعضها البعض العداء ، وخضع بعضها للنفوذ الأجنبي المباشر حيناً. وأكثر من ذلك أصبحت إيطاليا ميدانا "لصراع رهيب بين ملكي فرنسا وأسبانيا من أجل السيطرة على أوروبا ، وهذا ما يعرف باسم « الحروب الإيطالية » .

### ثالثاً: الناحية الاقتصادية:

صاحب النمو في الحركة الاقتصادية إتساعاً في نطاق التجارة الأوروبية الأمر الذي أدى إلى الكشوف الجغرافية التي حدثت في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر ، ومهدت الطريق لإنتشار الحضارة الأوروبية في جميع أنحاء العالم . وقد نتج عن الثورة التجارية التي أعقبت حركة الكشوف الجغرافية تغيير كبير في النظم الاقتصادية الأوروبية ؛ فبدلاً من الاقتصاد الذي قام في أوروبا الوسطى ، وكان اقتصاداً زراعياً ذا كفاية محلية Self Sufficent يسوده الركود ، وجدت نظم اقتصادية ذات طابع مجارى زراعي متداخل ، وقد أصبحت هذه النظم الأخيرة هي القائمة في القرون الثلاثة التالية لهم ، وكانت الأساس الذي قامت عليه الثورة الصناعية .

### حركة النهضة خارج إيطاليا:

أوضحنا في المحاضرات السابقة كيف أن المدن المتناثرة في شبه الجزيرة الإيطالية أصبحت مهدأ للنهضة والتطور الفكرى والثقافي ، ولكن مظاهر الحضارة في أيطاليا أخذت تخبو في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر عندما بدأت الحروب الإيطالية التي كانت مظهراً من مظاهر التنافس الدولي بين فرنسا وأسبانيا. فمنذ أن غزا شارل الثامن ، ملك فرنسا و إيطاليا في عام ١٤٨٤ ، أصبحت إيطاليا ميداناً لهذا الصراع الذي استمر حتى عام ١٥٥٩ ؛ كما كان استيلاء قرات الدولة الرومانية المقدسة على روما في عام ١٥٧٧ ؛ كما كان النهضة الإيطالية . أما العامل الثاني الذي أسهم في تدهور النهضة الإيطالية فكان ظهور حركة الإصلاح الديني التي تزعمها مارتن لوثر في المانيا . وقد نقم البابوات على تلك الحركة واعتبروها ثمرة من ثمرات حركة إحياء العلوم والآداب والفنون القديمة ، ولذلك قام البابوات بمعارضة الحركة الإنسانية.

ولكن قبل أن يبدأ إضمحلال النهضة في إيطاليا تسربت روحها ومظاهرها إلى ما وراء جبال الألب إلى جهات متفرقة من القارة الأوروبية ؛ وذلك عن طريق الطلاب الذين كانوا قد جاءوا من أنحاء أوروبا إلى المدن الإيطالية ينهلون من مراكز النهضة . وقاموا بعد عودتهم إلى بلادهم بنشر تلك الأفكار والآراء الجديدة. وكان أكبر داعية للنهضة خارج إيطاليا هو أرزمس Desiderius التحديدة. وكان أكبر داعية للنهضة خارج إيطاليا هو أرزمس وتردام ، وتنقل التدريس بين إيطاليا واثجلتوا ؛ كما زار سويسره وباريس . وكان من أهم أعماله إخراج نسخة الكتاب المقدس اليونانية ( العهد الجديد ) مصحوبة يترجمة لاتينية من عنده . وكان إرزمس يرى أن الدراسات الإنسانية وسيلة لغاية هي إصلاح المجتمع الأوروبي ، وتخليصه من الشرور والآثام والفضائح الخلقية التي كانت ترتكب جهاراً . وكان يهدف من وراء نشر النسخة الإغريقية الأصلية للإنجيل هو

أن يعود الناس في أوروبا إلى المسيحية الأولى في بساطتها ونقائها . وكان يدرك إدراكاً تاماً التدهور الذي أصاب الكنيسة نتيجة سلوك كبار رجال الدين وحياة البذخ والفساد ؛ ولذلك كان إرزمس في طليعة الرواد الذين دعوا إلى الإصلاح الديني . كما كان يرى في التعليم أرقى مهنة ، ومن كتاباته المشهورة تقريظ الجهالة ( The Praise of Folly ). ومن أشهر مؤلفاته ( ١٥١٢ ) الأمثال الجهالة ( ١٥١٢ ) ، والأحساديث Colloquia ( ١٥٠٠ ) ، وكلها مسلأي بالنقد الساخر الموجه إلى المساوئ المنتشرة في عصره لا سيما بين رجال الكنيسة ، وقد توفي في مدينة بال بسويسره عام ١٥٣٦ ، وأطلق عليه بعض المؤرخين قولتير اللاتيني .

أما بالنسبة مثلاً لانتشار النهضة في ألمانيا ، فلم تجد الدراسات الإنسانية في الأوساط العلمية والدينية أول الأمر ظروفاً ملائمة تنمو فيها على الرغم من تشجيع بعض الحكام للقائمين بهذه الدراسات ؛ فقد حدث معارضة من رجال الدين الألمان من انتشار هذه الدراسات على واسع ، وقد ربطوا بين الدراسات الإنسانية وبين إيطاليا باعتبارها مهد الدراسات الإنسانية منذ بدأت التهضة . وكان الألمان بوجه عام ، ورجال الدين بوجه خاص يشعرون بمقت شديد لرجال الكنيسة في روما نظراً لما كان يتناقله الناس في إحاديثهم ومجالسهم من أخبار تدل على تدهور رجال الكنيسة في روما . وعلى هذا النحو نرى أن النهضة في ألمانيا الجهت إنجاها علمياً ودينياً ؛ لأن الألمان لم يقنعوا بمجرد التقليد ، بل انكبوا على الدراسة العلمية والدينية معاً بدلاً من الاقتصار على الدراسات الإنسانية ، وقد تمثلت نزعة الألمان العلمية في يوحنا مولر Muller ( ١٤٦٣ – ١٥٥٦ ) الذي اخستص الدراسة الفلك ووضع عدة تقويمات بحرية وإرشادات فلكية ، أفادت المستكشفين البرتغاليين والأسبانيين . كما ظهر في ألمانيا يوحنا روكلن Reuchlin المستكشفين البرتغاليين والأسبانيين . كما ظهر في ألمانيا يوحنا وكلت Reuchlin ) أحد أعلام الفكر الألماني الحديث ؛ وقد تخصص في

الدراسات الإغريقية واللاتينية في روما وغيرها من مدن إيطاليا وفي باريس وبال ، وجاهد في نشر هذه الدراسات بين الألمان . كما اهتم بإحياء دراسة اللغة العبرية لخدمة الديانة المسيحية على أساس أن العبرية هي الوسيلة العملية لدراسة وتفهم كتاب و العهد القديم ، وقد قام جدل بين روكلين وبين أحد زملائه من المفكرين ، حيث هاجم زميله الدراسات الإنسانية ، ولكن الرأى العام الألماني وقف إلى جانب روكلين . وعلى أية حال أدرك الألمان من خلال هذا الجدل العنيف أهمية الدراسات الإنسانية في شرح الكتاب المقدس ، وبالتالي في تفهم الديانة المسيحية على أساس سليم ؛ ومن هنا حدث ارتباط وثيق بين الدراسات الإنسانية وبين الرغبة في الإصلاح الديني ، وهي رغبة جاشت في صدور الجماهير الألمانية . ومن ثم اتخذ دعاة الإصلاح الديني الدراسات الإنسانية وسيلة لتحقيق رغبتهم بعد أن كان رجال الدين يعارضون هذه الدراسات .

وفي فرنسا تسربت عوامل الحضارة في إيطاليا إليها منذ بدأ الاتصال بينها وبين فرنسا بنزول شارل الثامن إيطاليا عام ١٤٩٤ ، ومن ثم أخذت حركة إحياء الدراسات القديمة تؤتى ثمارها في بناء الحضارة الحديثة في فجرها الأول في فرنسا . وكان العالم الإيطالي چيروم ألياندر Jerome Aleandre ، الذي جاء إلى باريس في عام ١٥٠٨ ، وحاضر بجامعتها في اليونانية واللاتينية والعبرية ، وكان أول من نبه الأذهان في فرنسا إلى دراسة اللغات القديمة بصفة حاسمة . ثم تزايد اهتمام ملوك فرنسا بعد ذلك بالدراسات الإنسانية ؛ فأنشأ كلية فرنسا متخصصين في اللغة الإغريقية بوجه خاص . ونشطت في باريس حركة نشر متخصصين في اللغة الإغريقية بوجه خاص . ونشطت في باريس حركة نشر الكتب الإغريقية ، وأسست مطبعة يونانية متخصصة لنشر هذه المؤلفات .

وتذخر النهضة في فرنسا بأسماء أعلامها المشهورين مثل جيوم بوديه المنحر النهضة في فرنسا بأسماء أعلامها المشهورين مثل جيوم بوديه

في اللغة الإغريقية وهو الذي زين لفرنسوا الأول ملك فرنسا إنشاء كلية فرنسا . وقد ومن بين هؤلاء الأعلام أيضاً فرنسوا رابليه Rabelais ( ١٥٥٣ - ١٤٨٣ ) وقد تعلم الطب وأصبح أستاذاً في علم التشريح ، وكان أول من خالف أمر البابا وشرح جثة إنسان . ونذكر أيضاً في سياق حديثنا عن أعلام النهضة في فرنسا دوليه بعثة إنسان . ونذكر أيضاً في سياق حديثنا عن أعلام النهضة في فرنسا دوليه وبيير ليسكو ١٥٠٩ ) الذي تخصص في القانون والدراسات الكلاسيكية ، وبيير ليسكو ١٥١٨ ( ١٥٧٨ - ١٥٧٨ ) ، الذي تخصص في الحفر وخطط عمارة اللوڤر وبدأ في بنائها . ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أيضاً أن الإنتاج الذي قام به علماء فرنسا في عصر النهضة كان مزجاً بين القديم الذي يتمثل في المخلفات الإغريقية والرومانية ، وبين الجديد الذي يتمثل في خصائصهم الذاتية . ويتضح هذا الفارق بين الإنتاج الإيطالي والإنتاج الفرنسي في قطاع الأدب والبناء والنحت .

أما في انجلترا فقد تأخر دخول الدراسات الإنسانية إليها بعض الوقت بسبب إنشغالها بحرب المائة عام ( ١٣٣٧ – ١٤٥٣ ) مع فرنسا ، ثم بحرب الوردتين ( ١٤٨١ – ١٤٨٥ ) ؛ وبعد إنتهاء الحرب الأخيرة أخذت الدراسات الإنسانية سبيلها إلى انجلترا . وكان جماعة من الإنجليز من أكسفورد قد ذهبوا إلى إيطاليا، ودرسوا اللغات القديمة في فلورنسة والبندقية وروما . ولما عادوا اتخذوا من أكسفورد مكاناً لإلقاء محاضراتهم ، ونشر آرائهم الجديدة ، فأطلق عليهم اسم «مصلحو أكسفورد» Oxford Reformers . ولقد حاضر إرزمس عند زيارته الأولى لانجلترا عام ١٤٩٩ في أكسفورد ، ثم حاضر فيما بين ١٥١٠ و ١٥١٣ في جامعة كمبردج . ولقد اهتم مصلحو أكسفورد بالدراسات الأدبية القديمة ،وطالبوا بتحرير الفكر الإنساني من القيود التي كانت الكنيسة تفرضها على حرية البحث العلمي وحرية الفكر . ومن أعلام النهضة في انجلترا توماس كوليت الذي لم يكن من الأسانذة المعروفين قبل سفره إلى إيطاليا ، ولكن بعد

عودته منها أدهش أسانذة اللاهوت في أكسفورد بأن أذاع أنه ينوى المحاضرة في رسائل سانت بول في الجامعة ، وقام بإدخال اللغة اللاتينية في جامعة أكسفورد . ومن الذين عملوا أيضاً على نشر الدراسات الإنسانية سير توماس مور صاحب كتاب عالم الكمال وكلاهما ( مور وكوليت ) كان صديقاً لإرازمس ، وتعاون الثلاثة على نشر الإنجيل .

وانتقلت الدراسات الإنسانية من جامعة أكسفورد إلى جامعة كمبردج بواسطة إرزمس الذي كبون حلقة من الدارسين الشخبوفين بتلك الدراسات ، وتعاقب بعد إرزمس عدد من صفوة الأساتذة الإنجليز ، يحاضرون في اللغة الإغريقية حتى أصدر الملك هنري الثامن في عام ١٥٤١ مرسوماً ملكياً بإنشاء خمسة كراسي أستاذية في جامعة كمبردج للغتين اليونانية والعبرية ، واللاهوت والقانون المدنى والطبيعة . وفي النصف الأول من القرن السادس عشر أصبح كوليت عميداً لكاتدرائية سانت بول Saint Paul ، وأنشأ مدرسة أطلق عليها إسم مدرسة سانت بول ، وأدخلت اليونانية واللاتينية القديمة في مناهج المدرسة . وعلى العموم أخذت النهضة في انجلترا طابعاً دينياً يستهدف خدمة المسيحية ؟ ولذلك لم تكن النهضة في انجلترا مقصورة على الآداب والفنون ، بل شملت أيضاً الدين، وحاولت التوفيق بين الفن والعقيدة ، وبين الجمال والدين . وظهرت في انجلترا تراجم لأعلام الفكر القديم مثل هوميروس وبلوتارك وغيرهم ؟ كما نقلوا كتابات أدباء إيطاليا في عصر النهضة . وعلى هذا لم تقدم الجلترا خلال القرن السادس عشر روائع أدبية مبتكرة إلى الدراسات الإنسانية حتى جاء القرن السابع عشر ؛ فبلغ الإنتاج الأدبي في اللغة الإنجليزية الذروة في الروعة والإبداع ، وقد تمثل ذلك في إنتاج وليم شكسبير Shakespeare ) . 

أما شبه جزيرة أيبيريا فقد انتقلت بذور الحركة الإنسانية إليها عن طريق عدد غير قليل من التلاميذ الذين زاروا إيطاليا في القرن الخامس عشر ، وكانت شبه جزيرة أيبيريا في أوائل القرن السادس عشر مهيأة للدراسات الإنسانية كبقية جهات أوروبا ، ولكن الخوف من بوادر حركة الإصلاح الديني ، دفع الامبراطور شارل الخامس ملك أسبانيا الكاثوليكي والبابا كلمنت السابع إلى عقد إتفاق في بولونيا في عام ١٥٣٠ استهدفا به تصفية الحركة الإنسانية ، ونجم عن هذا الإتفاق أن أصبح للدراسات الإنسانية في أسبانيا خصوم أعز نفراً وأقوى نفوذاً ، واستعانوا بمحاكم التفتيش تنكل وتبطش بأصحاب الدراسات الإنسانية . وتعتبر أسانيا مستولة عن تأخر هذه الدراسات في الأراضي المنخفضة ( بلجيكا وهولندا) ؟ لأنها كانت تابعة لأسبانيا ، وفرض عليها نفس الحجر الذي فرض على الدراسات الإنسانية في أسبانيا ، وما لبثت أن قامت الثورة في الأراضي المنخفضة مطالبة بالاستقلال عن أسبانيا . وفي أثناء الصراع العسكرى المرير بين فيليب الثاني ملك أسبانيا وثوار الأراضي المنخفضة أنشئت جامعة ليدن Leyden تخليدا لذكرى انتصار الهولنديين على الأسبان في عام ١٥٧٤ ، وسرعان ما أصبحت هذه الجامعة مركزاً هاماً للدراسات الإنسانية ، واهتمت بالدراسات اللاتينية وبخاصة ما يتصل منها بالتاريخ والآثار .

أما عن أثر النهسضة في روسيا والبلقان الذي كان خاضعاً للدولة العثمانية ، فلم يتعد بعض مظاهر فردية ؟ كما لم يحدث أي تغير في المجتمع أو نظم الحكم أو الفنون أو الدين أو الأدب . ومن هذه المظاهر الفردية صورة رسمها أحد فناني مدينة البندقية للسطان محمد الفاتح ، ووضعت في قصر السلطان في استانبول ، وتشييد قصر الكرملين في موسكو وقد اقتبس تصميمه من ملان .

## بعض أعلام النهضة الأوروبية الأوائل 1 ـ دانتي اليجييري Dante Aleghieri ( ١٣٢١ ـ ١٣٦٥ ):

لا تكتمل دراسة النهضة في إيطاليا دون الإشارة إلى أحد أعلامها الأوائل الذي بدأ به تاريخ الأدب الأوروبي الحديث ؛ كما يعتبر دانتي من رواد اللغة الإيطالية التي كتب بها معظم إنتاجه الأدبي . وكان قد وضع باللغة اللاتينية رسالة فلسفية سياسية أسماها الملكية (de Monarchia)، وقد قسمها إلى لغتين لغة عامية ولغة فصحى . ولقد ولد دانتي في فلورنسة ، وتعلم في بادوا وبولونا في شبه الجزيرة الإيطالية ثم في باريس . واشتغل لفترة معينة في الحياة السياسية في فلورنسة ، ولكنه نفي من فلورنسة على أيدي أنصار البابا الذين تغلبوا على أنصار الإمبراطور الألماني ، فأخذ ينتقل من مدينة إلى أخرى حتى توفى في راقنا . وفي أثناء نفيه تعمق في المطالعات الإغريقية واللاتينية وأخرج الكوميديا الإلهية وفي البخيم والجنة ، وتكلم خلالها مع نزلائها من رجال الأدب والعلم والدين والسياسة . والأساس في الكوميديا الإلهية الأخرى .

وقد بجح دانتى فى تصوير العدالة الإلهية يوم الحشر أروع تصوير . وتنقسم الكوميديا الإلهية إلى ثلاثة أقسام : الجحيم ، المطهر ( سور الجنة أو الأعراف ) ، والفردوس ، وهذه الأجزاء الشلائة تضم مائة أنشودة ، أربعاً وثلاثين للجحيم ، وثلاثاً وثلاثين لكل من المطهر ( الأعراف ) والفردوس ؛ واختلفت تفسيرات الباحثين حول الأهداف التى من أجلها كتب دانتى الكوميديا ، فمنهم من يرى أنه أراد تخليد اسم معشوقته ، ومنهم من يرى أنه توخى التشفى والإنتقام س أعدائه السياسيين ، على أن الفكرة التى يخرج بها دارس الكوميديا الإلهية أن صاحبها أراد وعظ أبناء جيله الذين ضلوا سواء السبيل ؛ فأسرفوا فى إرتكاب المنكرات والجرائم وقد أراد أن يرشدهم إلى السغادة الأبدية . ويتضح هذا الوعظ

من ثنايا ما جاد في الكوميديا الإلهية إذ قال : « إننا ظللنا نرتكب الخطايا إلى أن وافتنا المنية ؛ فاستنارت بصائرنا واستغفرنا لذنوبنا ، وتبنا منها إلى الله » . والكوميديا الإلهية بمثابة موسوعة أو دائرة معارف مصغرة ، تعرض فيها دانتي بأسلوب جذاب لشتى أنواع المعرفة من مذاهب فلسفية ، وإنجاهات سياسية ومبادئ دينية مر بها المجتمع على توالى العصور ؛ فهى ثمرة لقاء فكرى بين الثقافات العربية والمسيحية واللاتينية والإغريقية . ولكن يظهر عليها بوضوح أثر التراث الشرقي العربي الإسلامي ، فقد نهل دانتي الكثير من هذا التراث الذي كان قد انتشر في أوروبا منذ استيلاء العرب على أسبانيا ، وسرعان ما أصبحت الأندلس طريقاً رئيسياً من طرق الثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي .

كما وضع دانتي رسالة باللغة اللاتينية سماها و الملكية ، وضع دانتي رسالة باللغة اللاتينية سماها و الملكية ، وقد قال فيها إن الحرب هي آفة التقدم ، وإن السلام العالمي يجب أن يكون هدف الساسة الذي يجلب معه الخير والسعادة للبشرية . ووضع أيضا كتاباً آخر باللغة الإيطالية سماه و الوليمة ، والسعادة الد Convivio عالج فيه موضوعات شتى في السياسة والحكمة والأخلاق والحب . وتتمثل الفلسفة السياسية في مؤلفات دانتي في أن مثله الأعلى في نظم الحكم السياسية هو الامبراطورية الرومانية المقدسة ، وأنه كان مثله الأعلى في النظام الجمهوري ، وأن هدفه سيطرة القانون لا الحرية .

## ٢ ـ نيقولا ميكياڤيللي ( ١٤٦٩ ـ ١٥٢٧ ) :

ولد ميكياقيللى فى فلورنسة عام ١٤٦٩ من أسرة متوسطة الثراء ، وحصل على قسط من التعليم أهله للتدرج فى الوظائف الحكومية فى فلورنسة ؛ فعين سكرتيراً عاماً للحكومة بعد أن استشهد ساقونا رولا ، وخرج على رأس عدة بعثات دبلوماسية دقيقة ، كان بعضها إلى خارج إيطاليا ، والبعض الآخر إلى الإمارات المختلفة فى شبه الجزيرة الإيطالية لتنفيذ السياسة الخارجية لفلورنسة . وقد استفاد

ميكياڤيللى كثيراً من هذه البعثات الدبلوماسية ؛ فخبر الكثير من خفايا السياسة الدولية ، ولمس عن كثب أخلاق رجال السياسة ، وأضاف إلى حصيلته العلمية الكثير من المعلومات والآراء السياسية . وكان من بين الآراء التي خرج بها من بجاربه أن اعتماد دولة ما على دولة أجنبية في الدفاع عن أراضيها يعتبر نكبة تؤدى إلى ضياع الدولة الأولى . وبناء على ذلك رأى أن سلامة فلورنسة تتطلب إنشاء جيش وطنى قوى بدلاً من الاعتماد على الجنود المرتزقة ، وكان أمراً مألوفاً في تلك العصور استخدام الجنود المرتزقة في الدفاع عن المدن الإيطالية ، وفي تكوين الجيوش الأوروبية عامة . وقد بذل ميكياڤيللى جهداً مضنياً في إنشاء جيش قوى لفلورنسة دل على صدق وطنيته ورغبته في حماية مدينته .

وحدث أن أراد البابا يوليوس الثانى الذى جلس على كرسى البابوية عام المحلاء الفرنسيين عن إيطاليا ، وكان على فلورنسة أن تختار بين صداقة البابا الطموح ، وبين صداقة حليفتها فرنسا . واختارت فلورنسة صداقة فرنسا ، وارفدت حكومة فلورنسة ميكيافيللى إلى لويس الثانى ملك فرنسا لإبلاغه استمساك فلورنسة بتحالفها مع فرنسا ، واشتعلت الحرب بين فرنسا وبين البابا يوليوس الثانى ، واستطاع إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا ، ولكنه استبدل النفوذ الأسبانى بالنفوذ الفرنسى ، وكان من نتائج هذه الأحداث أن سقطت الجمهورية الفلورنسية وعادت أسرة ميديتشي إلى الحكم ، وطرد ميكياڤيللى من منصبه ، وأصبحت فلورنسة خاضعة خضوعاً تاماً لأسرة ميدتشي ممثلة في الكاردينال وأصبحت فلورنسة خاضعة خضوعاً تاماً لأسرة ميدتشي ممثلة في الكاردينال في استرداد وظيفته ، ولكن الحكومة الجديدة لم تقنع بعزله ؛ بل أمرت بنفيه :: ة في استرداد وظيفته ، ولكن الحكومة الجديدة لم تقنع بعزله ؛ بل أمرت بنفيه :: ة عام على أن يبقى في حدود دولة فلورنسة . ولما لم تسفر مساعيه في العودة إلى منصبه عن النتيجة التي كان يبتغيها رأى أن ينتقل بمواهبه وخبراته من ميدان منصبه عن النتيجة التي كان يبتغيها رأى أن ينتقل بمواهبه وخبراته من ميدان السياسة إلى ميدان التأليف ؛ فشرع يؤلف في منفاه كتاب و الأمير ، وقدمه لأسرة السياسة إلى ميدان التأليف ؛ فشرع يؤلف في منفاه كتاب و الأمير ، وقدمه لأسرة

ميدتشى ؛ ثبم وضع كتاباً آخر بعنوان « تاريخ فلورنسه » ، وكتابا ثالثاً بعنوان . « فن الحرب » . وعندما تطورت الأحداث بسرعة داخل فلورنسة ، وقام أهلها بثورة على أسرة ميدتشى وأعلنوا النظام الجمهورى تطلع ميكياڤيللى إلى إستعادة منصبه القديم ، ولكن أعرض عنه رجال النظام الجديد لتعاونه السابق مع أسرة ميدتشى . وأثرت هذه الأنباء فى نفس ميكياڤيللى ومات حزيناً فى عام ١٥٢٧ .

ويعتبر ميكيافيللى هو الذى وضع أساس الفلسفة السياسية التى كان لها أكبر الأثر فى تاريخ أوروبا حتى آخر القرن الثامن عشر . وكتاب و الأمير الأذى وضعه عبارة عن دراسة مستفيضة عن أصول الحكم ، وفن السياسة ، وشرح فيه الأمانى القومية التى كانت بخيش بها نفسه ، ومنها بخرير بلاده من الجيوش الأجنبية التى تختلها ، وقيام وحدة سياسية بجمع شتات الوطن الممزق ، وإنشاء بيش وطنى قومى يحمى البلاد . والكتاب لا يقتصر على دراسة العصر الذى عاش فيه ميكيافللى ، بل يتعرض للتاريخ القديم بوجه خاص يستقى منه مادة علمية غزيرة تؤيد الآراء السياسية التى يبسطها على أمل أن يأخذ بها الأمير الذى يأخذ بيد إيطاليا نحو الحرية والوحدة والاستقلال ، فهو يشير إلى أحداث معينة فى تاريخ إسبرطة وأثينا وطيبة والفرس وإمبراطورية الاسكندر المقدونى والإمبراطورية الرومانية مما يدل على أنه كان على علم موفور بالتاريخ القديم ونظريات وآراء فلاسفة العصور القديمة ؛ فالكتاب يشتمل من ناحية على آراء استمدها من فلاسفة العصور القديمة ؛ فالكتاب يشتمل من ناحية على آراء استمدها من القوة دراسة الماضى وبجارب الحاضر ، ويتضمن من ناحية أخرى نصائح وإرشادات يقدمها للأمير كى يسترشد بها فى حكمه ، ليصل إلى أوفى قسط من القوة والمتعة .

والأمير الذى يصفه ميكياقللي في كتابه هو أمير إيطالي ، ولكنه يحمل سمات أمراء عصر النهضة ، وهو حاكم مستبد طاغية ، وفي تقديره لا يمكن أن يكون الحاكم غير ذلك ، إذا أريد تخقيق الأهداف القومية على يديه . وهو

يقصد بكلمة 1 الأمير 4 ما نعبر عنه في الوقت الحاضر بلفظة 1 الملك 4 ، ولكنه ملك لدولة صغيرة أو دويلة ؛ لأن إيطاليا كانت لا تزال تعبيراً جغرافياً ، وكانت ممزقة إلى وحدات سياسية صغيرة أو إمارات . وخيل لميكياڤيللي أن الصورة التي رسمها في كتابة للأمير الذي ينقذ إيطاليا قد تستهوى خيال أحد أمراء أسرة ميدتشي فيأخذ على عاتقه عبء النضال القومي .

وتعرض ميكياڤيللى فى كتابة إلى نظم الحكم واختيار أفضل تلك التظم التى تكفل الننهوض ببلاده ، وقد رأى أن وطنه تمزقه الجيوش الأجنبية . ووضع بعض الشروط عن كيفية قيام أمير جديد بإنشاء دولة جديدة . وكان أول شرط طرحه هو مقدرة هذا الأمير على إيجاد الوحدة السياسية بين الولايات الإيطالية المختلفة سواء تمت الوحدة بالعنف وشن الحروب أو بالإقناع والمسالمة . كما تعرض ميكياڤيللى لموضوعات خطيرة منها مدى محافظة الأمير على وعده . وقد جاءت كتابته تحريضاً سافراً على نكث العهود ؛ إذ نصح الأمير بألا يقيم وزناً لعهد قطعه على مفسه ، أو لوعد التزم به ، إذا كان الوفاء بالعهد يعرضه للخطر ، ولأن الناس أشرار مناكيد ، لا يحترمون العهود ، والأمير فى حل من أن يتمسك بعهد أو وعد . ثم قرر ميكياڤيللى بعد ذلك أن الإنسان لا يقدم على فعل الخير بعمهد أو وعد . ثم قرر ميكياڤيللى بعد ذلك أن الإنسان لا يقدم على فعل الخير حتى يمكن حجب نزعته الشريرة عن الظهور وحمله على فعل الخير .

ثم يقوم ميكيافيللى يعد ذلك بعرض النظرية السياسية المشهورة ، وهى أن الغاية تبرر الوسيلة القذرة ، أو مجموعة الوسائل القذرة ، التى يلجأ إليها الحاكم للمحافظة على كيان الدولة . وقرر أن القوانين الخلقية وضعت لتقوم على ضوئه! العلاقات بين الأفراد فحسب ؛ أما السياسية فلا مكان فيها للأخلاق . ويجوز لمن يريد إنشاء دولة قوية وتدعيمها أن يلجأ إلى الرذيلة والخداع والبطش والقسوة

وجميع أنواع الجرائم. وعلى هذا الأساس طالب ميكياڤيللي بأن يكون الأمير بارعاً في الكذب والغش ، وأن يكون منافقاً يتظاهر بالتحلي بالصفات الحسنة . ويقول ميكيافيللي في هذا الصدد و إن ما يضير الأمير هو أن يتصف بهذه الصفات الحسنة وأن يعمل على هواها ، في حين أنه من الخير له أن يبدو متحلياً بها فقطه . ويضيف إلى ذلك أنه لا حرج على الأمير أن يأثم في حق الدين والفضيلة والإنسانية ، إذا رأى أن المحافظة على الدولة تتطلب ارتكاب مثل هذه الآثام . ويروَّج ميكياڤيللي في كتابه لمسألة جد خطيرة ؛ فيقول : « إذا نمسك الأمير بالفضائل فإن هذه الفضائل ستقضى عليه لا محالة ، وإذا مارس الرذائل وجعلها أسلوباً لحكمه ، فإن هذه الرذائل ستجلب له الأمن والرخماء » . ويقول أنه يجدر بالأمير أن يرهبه رعاياه ، ويخشون يأسه وسطوته بدلاً من أن يكون محبوباً لديهم ، ويقول في هذا الصدد : « إن البشر بصفة عامة قوم ناكرون للجميل وإنهم قموم ... يميلون إلى الكذب والغش والخداع ، ويطمعون في الكسب ويتحاشون تعرض أنفسهم للأخطار .. فهم يقفون إلى جانبك طالما كنت تقدم لهم خيراً ، وطالما كان الخطر بعيداً ، فإذا اقترب الخطر وأحدق بك فإنهم يتنكرون لك ، ويركنون إلى الفرار فتجد نفسك وحيداً . والأمير الذي يقنع بالاعتماد على الوعود ولا يصطنع الحيلة يبوء بفشل ذريع . إن الناس لا تبالي بالإساءة إلى الأمير الذي يجعل نفسه محبوباً ، ولكنهم يخشون أن يمسوا بسوء الأمير الذي يخشون بأسه ٤ .

ويقول ميكيافيللى للأمير أن قوة الدولة فى قوة جيشها ، وللجيش فى نظره مهمتان : حماية الأمن الخارجى وتوطيد الزمن الداخلى . وينصح ميكيافيللى الأمير بالتزام القسوة المتناهية مع جنود جيشه . والحرب فى نظره هى أول شئ يجب أن يكون موضع تفكير الأمير لأنها المهنة الحقيقية لمن يتولى الحكم .

وعندما فشل ميكياڤيللي في دعوته الدينية في فلورنسة وعى هذا الدرس القاسى ، وهو أنه لابد لكل من يريد الإصلاح أن يكون له من قوة السلاح ما يجعله قادراً على فرض سياسته الإصلاحية .

وتوجد في كتاب ( الأمير ) الإزدواجية والمتناقضات ؛ فميكياڤيللي يبدو في كتابه نصيراً للنظام الملكي ، وهو في قرارة نفسه ، ومن ثنايا السطور جمهوري العقيدة والنزعة . ولقد فسر الباحثون هذه الإزدواجية تفسيرات مختلفة ، فيقول بعضهم أن مناصرته للنظام الملكي هي وليدة نزعة عارضة استهدف منها التقرب إلى الأمير الجديد الذي تولى الحكم في فلورنسة ، لكي يعيده إلى منصبه الذي عزل منه . ويرى البعض الآخر أنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بحاجة بلاده إلى أمير قوى الشكيمة شديد المراس ، يعيد إليها وحدتها السياسية ، ولن يكون هذا الأمير البطل سوى حاكم فلورنسة الذي يهدى كتابه إليه . ويخرج هذا الفريق من الباحثين إلى القول بأن ميكيافيللي ينشد النظام الملكي بدولة واحدة هي إيطاليا ولهدف واحد هو مخقيق وحدتها ، وفيما عدا ذلك فهو مؤيد قلباً وقالباً للنظام الجمهوري . أما بالنسبة للعوامل التي أدت إلى تفضيل النظام الجمهوري على النظام الملكي ، فيتلخص في أن النظام الجمهوري يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بمعنى أنه يفتح الباب أمام أصحاب الكفايات بخلاف الحال في النظام الملكي ، الذي يقوم على مبدأ الوراثة بصرف النظر عن حظ الوارث من العلم أو الكفاية ، كما أن النظام الجمهوري أكثر مرونة مرونة وأسهل قابلية للتطور من النظام الملكى الذى يتصف بالجمود وعدم قدرته على تطوير نفسه . ويضيف ميكياڤيللى أيضاً أن الحكومة الجمهورية أكثر حرصاً على الوفاء بالتزاماتها الدولية من الحكومة الملكية ، فقد يرى الملك أن من مصلحة أسرته التحلل من أحكام معاهدة جماعية .

ويبدو من دراسة كتاب ميكيافيللى و الأمير ، أنه خرج على تقاليد العصور الوسطى و فنبذ الناحية الدينية ، وعجاهل تعاليم الأديان السماوية ، وتغافل عن مقومات الإنسانية وفي مقدمتها الأخلاق المثالية ، وأخضعها جميعاً للمصلحة السياسية ، وطالب بأن يكون الشعب أداة مسخرة في يد الحاكم وأن تكون مصلحة الدولة ، مقدمة على كل اعتبار آخر و فهو ينادى بالسياسة الملتوية الغادرة الخائنة ، إذا كان في إتباعها الحفاظ على كيان الدولة ، ولا يقيم وزناً للسياسة الأمينة الصادقة . ومما يؤخذ على ميكيافيللى أنه أغفل ذكر المقومات الأخرى للدولة ، مثل الدين والثقافة والاقتصاد فهو ، لا يهتم إلا بدعامتين : السياسة والجيش ، وهما ضروريتان للمحافظة على كيان الدولة .

وينبغى فى هذا المجال أن نحدًد الدوافع التى أثّرت فى ميكياڤيللى ، وجعلته يتجه هذا التجاه الذى يراه البعض شططاً فى الآراء السياسية :

ا ... الدافع الأول هو الآلام النفسية المريرة التي كان ميكياڤيلملي يمر بها أثناء فتسرة نفيه وعندما كان يضع هذا الكتاب ؛ فكان يعاني من الفقر والحرمان ولا يملك ما ينفقه على زوجته وأولاده . وهذا تغيير ملحوظ في حياته ، لأنه كان يشغل مكانة عليا في داخل المجتمع الفلورنسي قبل ذلك .

٢ ... كانت نفسه بجيش بعاطفة وطنية دافئة ، وحز فى نفسه ما رأى عليه وطنه من تفكك إلى وحدات سياسية متعددة ، وما يسود هذه الوحدات من مشاحنات وحروب داخلية ، وغزو الجيوش الأجنبية لشبه الجزيرة الإيطالية التى أصبحت ميداناً للصراع على السيطرة بين فرنسا وأسبانيا ؛ فتطلع إلى قيام وحدة سياسية ، تضم جميع أجزاء شبه الجزيرة الإيطالية فى دولة واحدة ذات حكومة مركزية واحدة .

٣ ـ كان العصر الذى كتب فيه ميكياڤيللى كتابه عصراً حافلاً بالمتناقضات ؛ فكانت حركة إحياء العلوم على أشدها ، وحركة الكشوف البغرافية تسير قدماً إلى الأمام ، ثم حل فى نفس الوقت الرخاء المادى الذى جاء معه الترف والإنغماس فى الملذات والمجون والفسق . ولهذا أصبحت السمة البارزة المميزة لهذا العصر هى الإنحلال الخلقى . ومما هو جدير بالذكر أن ميكياڤيللى لم يكن وفياً لزوجته ، فانغمس فى المتع الجنسية التى أولع بها معاصروه ، واهتم بمفاتن الدنيا وكانت له مغامرات غرامية ، وكان ضميره يستيقظ من وقت لآخر فيشعر فى قراره نفسه بسلوكه المعيب ، ولكنه كان يعترف بعجزه عن كبح جماح نفسه .

وانقسم رأى الكتاب بالنسبة لكتاب ميكياڤيللى إلى قسمين: فالقسم الأول هاجمه وانتقده ، لأنه رأى أنه أسوأ مثل للسياسى الذى ينادى بمبادئ تنبو عنها الأخلاق ، وأن الحكام المستبدين اتخذوا آراء ميكياڤيللى ذرائع للجرائم السياسية الكبرى والاضطهادات الدينية . أما القسم الثانى فمدح الكتاب ، لأنه رأى أن ميكياڤيللى كان أحد أعلام الفكر الأوروبى الحديث وأنه كان رجلاً وطنيا من الطراز الأول ، يعمر قلبه بالإيمان بحق وطنه فى الوحدة وفى الحياة الحرة الكريمة . وهكذا يعتبر هذا القسم أن الأثر الذى أحدثه كتاب الأمير فى تاريخ العالم يكاد يضارع ما تركه كتاب العقد الاجتماعى لجان چاك روسو ( ١٧١٢ العالم يكاد يضارع ما تركه كتاب العقد الاجتماعى لجان چاك روسو ( ١٧١٢ مستمدة من سلطة الشعب .

ولقد لقيت آراء ميكياڤيللى إستمالة من عدد كبير من ملوك أوروبا ؛ فقد . سار على سنته في عصر النهضة آل قالوا Valois في فرنسا والذين جلسوا على العسرش من عام ١٣٢٥ إلى عام ١٥٨٩ ، وآل تيودور Tudor في انجلترا

السياسي النهج السياسي المكتب المكتب الأمير ضمن مخلفات نابليون المكتب الميابي ، ويقال أنه وجدت نسخة من كتاب الأمير ضمن مخلفات نابليون بعد معركة وترلو . وعلى أية حال أصبحت كلمة ميكياڤيللية مرادفة ، إلى الآن ، المعنى التصرفات التي يشوبها الغدر والأنانية وغيرها من الصفات التي نادى بها ميكياڤيللي . وغدت كلمة ميكياڤيللي تطلق على الشخص الذي يمارس في حياته أسلوباً يقوم على الغدر والخيانة وما إلى ذلك من عدم الالتزام بالمبادئ الخلقية ابتغاء الوصول إلى مخقيق أهدافه في الحياة . ومجمل القول فإن أوروبا في المائتين والخمسين عاماً التي أعقبت موته كانت إما خاضعة للمبادئ الميكياڤيللية أو ثائرة عليها .

# الفصل الثانى نشأة الدول الأوروبية الحديثة نى مطلع القرن السادس عشر

لقد لعبت الطبقة البرجوازية الناشئة دوراً هاماً في نمو نظام الدولة الحديثة وتطورها إلى نظام الملكية المطلقة وقيام الحكم المركزى . وكانت البرجوازية ظاهرة الجتماعية جديدة ، بدأت تلعب دورها لإقامة هذا اللون من الحكم من أجل مصالحها . ففي العصور الوسطى قام الطريق التجارى عبر جبال الألب بدور مهم الذن مني بخارة التبادل بين منتجات الشرق ومنتجات أوروبا الشمالية . وأفاد كذلك المدن الواقعة على هذا الطريق بسبب النشاط التجارى ، فلقد قامت بها الصناعات لتحويل المواد الخام التي دخلت إلى هذه المدن إلى سلع صالحة للإستعمال . وظهر بذلك عند طرف هذا الطريق التجارى عبر جبال الألب منطقتان رئيسيتان وظهر بذلك عند طرف هذا الطريق التجارى عبر جبال الألب منطقتان رئيسيتان للصناعة ؛ إحداهما تشمل الأراضي المنخفضة وبلاد البلطيق وألمانيا ، والأخرى في إيطاليا الشمالية ، وبذلك عرف هذا الطريق بأنه و السلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا ، The Economic Spine of Europe .

وكان ثمرة هذا الرواج التجارى والصناعى أن ظهرت طبقة متوسطة ، أخذت تنمو ووقع على كاهلها عبء هذا النشاط ، واستفادت منه كما حدث في انجلترا وفرنسا والأراضى المنخفضة . وألف التجار جزءاً هاماً من تلك الطبقة التي تمكنت من السيطرة على المجتمع بفضل تركز النشاط الاقتصادى في يدها ، وكان ذلك النشاط ممثلاً في التجارة والصناعة . وبفضل هذا النمو الاقتصادى والاحتماعى ،أخذت الاعتبارات الجغرافية ، ثم اتفاق أهل الإقليم الواحد في

اللغة والجنس وغيره ، تعمل على تقسيم أوروبا إلى مجموعة من الأم ، ولم يلبث أن أدى الإحساس بالمصلحة المشتركة ، بجانب ذلك ، إلى نمو الشعور القومى ( Nationalism ) .

ورغبت هذه الطبقة المتوسطة في إنشاء الحكومة المركزية القوية التي تستطيع تنشيط التجارة الوطنية وفتح الأسواق ، وتصريف المتاجر وصون المعاملات ، وحفظ الأمن ، وتنظيم القضاء . ولم تكن هذه الطبقة تخشى وجود مثل هذه الحكومة طالما كانت في ثراء وغنى يجعلان هذه الحكومة في حاجة مستمرة إلى معونتها المالية ، ورغم أن مثلها الأعلى في الحكم كان بحكم تكوينها ، وهو الجمهورية ، فقد رضيت بالتنازل عن هذا مؤقتا ، لحاجتها في بداية نموها وتطورها إلى الحكم القبوى الذي يقضى على الفوضى ويضم شتات المجتمع . على أن هذه الطبقة رغم غناها كانت لا تزال تشعر بضعفها إزاء النبلاء القدماء ؛ لذلك أرادت نظاماً يكفل مواصلة النضال ضدهم ، وبذلك لم تر غضاضة حينئذ في قبول الخضوع لملك مطلق في سبيل أن يقوم بالسهر على مصالحهم .

وعندما حاولت هذه الطبقة المتوسطة إنشاء الملكية المطلقة للدولة الوطنية الحديثة ، كان قد طرأ على تكوين أوروبا الاقتصادى تغييسر كان له آثار بعيدة المدى ، ونجم عنه انتقال السلسلة الفقرية الاقتصادية ، انتقالاً تدريجياً إلى الجهة الغربية يدلاً من امتدادها الأول من الشمال إلى الجنوب في أوروبا ، فانتقلت بسبب ذلك مراكز التجارة ، في المنطقة الشمالية الغربية الصناعية في أوروبا ، من بحر البلطيق إلى الأراضي المنخفضة ، حيث انتقلت منطقة الأسماك حوالي عام ١٤٥٠ من بحر البلطيق إلى بحر الشمال ، وتم إعادة فتح الطريق التجاري عبر الألب من إيطاليا إلى فرنسا بعد انتهاء حروب المائة عام في ١٤٥٠ .

هذا فضلاً عما حدث خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر من قيام حركة الكشوف الجغرافية وتركز الحركة فى موانئ غرب أوروبا ، وفى السير منها غرباً وشرقاً ، فكان لهذا أثر ظاهر فى سرعة انتقال الطرق التجارية إلى الجزء الغربى لأوروبا ، وقد أثر هذا الانتقال فى مدى أو درجة تقدم أو تأخر الدولة الوطنية الحديثة ، عندما أصبح نمو ورقى هذه الدولة أو تأخرها متوقفاً ، على مدى قربها أو بعدها من هذه السلسلة الفقرية الاقتصادية .

أما الأم البعيدة قليلاً من هذا المحور فكانت هي الأم الشبيهة بالموحدة ، وكانت ذات ميزات خاصة ، وإن كانت تدخل مع ذلك ضمن المجموعة الأولى ، وتمثل هذه الأم الأراضي المنخفضة . ويلى ذلك الأم غير الموحدة ، وهي التي انعدم فيها إطلاقاً وجود الحكومة المركزية لعدم توفر عواملها ، وكانت تمثل هذه المجموعة إيطاليا وألمانيا والدول الاسكندنافية وروسيا وبولنده . وفي الأم الموحدة استطاعت المدن الحصول على المركز السياسي ، كما حدث في كل من فرنسا وأسبانيا والمجلترا ، عند الحدود الأمنية الفاصلة بين العصور الوسطى وعصر النهضة ؛ فكانت المدن تمد الملك بالمال اللازم في نزاعه مع الأمراء الإقطاعيين .

وهكذا انحتلف التكوين السياسي للدول الأوروبية الحديثة في القرن السيادس عسسر بسين بلد وآخر تبعاً لظروف كل منهما ، في نموه الاقتصادي والاجتماعي وموقعه الجغرافي خصوصاً ، بعداً أو قرباً من المحور الاقتصادي الذي لعب دوره الكبير في تكييف ذلك التكوين السياسي لكل أمة .

### ١ ـ الدولة العثمانية

بالرغم من أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية شرقية ، إلا أنها كانت تعد من ضمن الدول الأوروبية ، وذلك لتوسعها وسيطرتها على كثير من البلاد الأوروبية ، والواقع أن تاريخ أوروبا الحديث يبدأ في وقت الزحف العثماني على أوروبا من ناحية الشرق . ولقد بدأ ظهور العثمانيين في التاريخ عندما دفعت غزوات المغول في نهاية القرن الثالث عشر الشعوب التركية الإسلامية بجاه الشرق حيث سلكوا طريقهم إلى المناطق الغربية إلى ما وراء سيطرة المغول ، واستقروا في الأناضول . وفي حوالي عام ١٣٠٠ ظهرت في عالم الأحداث إمارة تركية صغيرة أسسها زعيمها و عثمان ، حول مدينة و بروسة ، في الطرف الشمالي الغربي من آسيا الصغرى ، وكان العثمانيون ( نسبة إلى عثمان ) يعتبرون أنفسهم في حالة آسيا الصغرى ، وكان العثمانيون ( نسبة إلى عثمان ) يعتبرون أنفسهم في حالة جهاد مع الامبراطورية البيزنطية التي استقروا على حدودها .

ولقد تكاتفت العوامل التاريخية والجغرافية لتساعد على تطور الإمارة العثمانية ، وفي مجال إنشاء الدولة ، بمعنى التوسع الإقليمي وإنشاء تنظيم سياسي قوى ، لعب الحكام دوراً قيادياً . وفي عام ١٣٢٦ ، وهي السنة التي توفي فيها عثمان مؤسس الأسرة ، أحرز أتباعه أول غزو كبير لهم ، وذلك بالاستيلاء على المدينة البيزنطية الهامة بروسة ، والتي أصبحت بالتألي عاصمة الأسرة العثمانية . وفي عام ١٣٥٣ أغار العثمانيون على أوروبا ، واستولوا على أدرنة ، وجعلوها حاضرتهم في أوروبا عام ١٣٦١ ؛ فقطعوا بذلك الطريق بين القسطنطينية وما خلف أدرنة من بلاد البلقان ، وعزلوا عاصمة المسيحية الأرثوذكسية عن الأم السلاڤية الأرثوذكسية التي قد تجد فيهم خير أحلاف لهم . ولم يأت عام السلاڤية الأرثوذكسية على أية حال ، إلا وكانوا قد مدوا حدودهم الشمالية إلى نهر الدانوب ؛ فضلاً عن استيلائهم على الجانب الأعظم من آسيا الصغرى ، وكادت

القسطنطينية تسقط في أيديهم ، لولا أن دهمهم في هذه اللحظة سيل تيمورلنك وهزمهم هزيمة منكرة عند أنقرة في عام ١٤٠٢ ، وانتزع آسيا الصغرى من أيديهم ، وإن كانوا قد احتفظوا بأملاكهم في البلقان .

وقد أخذ العثمانيون بعد عام ١٤٢٠ ينقلون عن أوروبا الغربية الأسلحة النارية ، واستطاع السلطان محمد الثاني فتح مدينة القسطنطينية في ٢٩ مايو عام ١٤٥٣ ، وأصبحت مدينة الأباطرة ، ثالث وآخر عاصمة لبيت عثمان . كما استطاع محمد الثاني خلال فترة حكمه التي امتدت ثلاثين عاماً ( ١٤٥١ \_\_ ١٤٨١) من أن يحرز الكثير من الأعمال بجانب هذا العمل العظيم ؛ فالإمبراطورية العثمانية ، كما يمكن أن نسميها الآن ، قد امتدت في البلقان وبلاد اليونان ، والإضافة إلى ذلك أصبح البحر الأسود بحيرة عثمانية . ولقد قامت معظم فتوحاتهم على أكتاف المشاة العسكرية التي كونها العثمانيون من أبناء المسيحيين الخاضعين لحكمهم والتي عرفت بإسم الإنكشارية . ولقد استطاع العشمانيون بعد ذلك السيطرة على معظم مناطق الشرق الأوسط بعد هزيمة الصفويين في إيران في موقعة چالديران عام ١٥١٤ ، وتمكنوا من إحتلال سورية بعد موقعة ﴿ مرج دابق ﴾ في عام ١٥١٦ ؛ ثم احتلوا مصر في العام التالي . وقد وصلت الإمبراطورية في عهد سليمان القانوني ( ١٥٢٠ ـ ١٥٦٦ ) إلى أقصى إنساع لها حيث وصل العثمانيون إلى أسوار مدينة ڤينا . أما نظم الحكم العثمانية فلقد اعتمدت على الثنائية ، إذ كان هناك في داخل الإمبراطورية هيئتان : الهيئة الحاكمة والهيئة الإسلامية . وكان السلطان على رأس الهيئة الحاكمة ، وتركزت في يده كل السلطة ، واستمر الأمر على هذا النحو حتى بدأت مظاهر الضعف والإنهيار تظهر في داخل الإمبراطورية بعد وفاة سليمان القانوني في عام ١٥٦٦ ، وعند مجيء سليم الثاني إلى العرش.

وقسد أشرت الدولة العثمانية في أوروبا تأثيراً ملحوظاً في ناحيتين مهمتين :

أولاً: كان نظام الحكم فيها هو نظام مركزى استبدادى ، بينما كان حكام أوروبا يحاولون القضاء على سيطرة وسلطة أمراء الإقطاع وتركيز السلطة في أيديهم ؛ وبذلك وجدوا في النظام العثماني مثلاً يحتذى .

ثانيا : عندما كانت الإمبراطورية العثمانية دولة قوية في بداية نشأتها ، وقامت بتوسعاتها في أوروبا ، فإننا نجد أن معظم الدول الأوروبية قد بدأت تتكتل ضد هذا الخطر المحدق من جانب دولة إسلامية شرقية . وكانت نظرة أوروبا عجاه الدولة الناشئة المتوسعة نظرة دينية لازالت قائمة على مدى العلاقة بين المسيحية والإسلام ؛ حيث لم تكن الحروب الصليبية التي قامت في العصور الوسطى قد غابت بعد عن الأذهان . إذ كان هم أوروبا حتى نهاية القرن السادس عشر هو التكتل والوقوف ضد الخطر العشماني ، وإنقاذ الدول الأوروبية من السيطرة العثمانية . وبذلك فإننا نجد أن قوات السلطان سليمان قد فشلت في الإستيلاء على مدينة ڤينا التي وصلتها في ٢٧ سبتمبر عام ١٥٢٩ ، وسرعان ما انسحبت منها في ١٥ أكتوبر . وقام العثمانيون بمحاولة أخرى في مدى قرن ونصف ، أى في عام ١٦٨٣ ، ولكنهم فشلوا أيضاً . ولقد ظهر الآن تقدم أوروبا عسكرياً بينما كانت الإمبراطورية العثمانية في حالة تأخر مستمر ؛ وبذلك أوقفت أوروبا التقدم العثماني . وكان فشل العثمانيين أمام فينا للمرة الثانية حاسماً حيث تقدم النمساويون وحلفاؤهم إلى المناطق العثمانية في المجر واليونان وعلى سواحل البحر الأسود ، وانتصروا على العثمانيين في موقعة موهاكس Mohacs عام ١٦٨٧ ، وفي موقعة زنتا Zenta عام ١٦٩٧ ، وعقدت بينهما معاهدة كارلوڤيتز Carlowitz عام ١٦٩٩ ، والتي كانت أول معاهدة توقعها الدولة العثمانية كدولة مهزومة ، وبدأ ما يعرف باسم المسألة الشرقية يظهر إلى حيز الوجود منذ ذلك الوقت .

والمسألة الشرقية تعنى في قاموس السياسة الأوروبية ضعف الدولة العثمانية ، ومحاولة الدولة الأوروبية تقسيم ممتلكاتها والقضاء عليها ، وبذلك فقد أصبح يطلق على الإمبراطورية العثمانية فيما بعد اسم رجل أوروبا المريض The Sick Man of على الإمبراطورية في القرن السابع عشر في عهد بطرس الأكبر ، عندما حاولت روسيا المحصول على مركز لها في المياه الدفيئة ، وكان ذلك بداية مرحلة طويلة من الحروب بين روسيا والإمبراطورية العثمانية ، وكانت من أهم المظاهر التي ميزت تاريخ أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . غير أنه كانت هناك دول تنادى بمبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية كانجلترا مثلاً ، وكان لورد بامستون ( Palmerston ) ، أحد وزراء خارجية بريطانيا في القرن التاسع عشر ، هو الذي قنن تلك السياسة .

### ٢ .. ألمانيا

استوطن ألمانيا منذ بدء العصور الوسطى عدد من القبائل الجرمانية التى هاجمت الدولة الرومانية فى القرون الأولى . وقد ظهر من هذا العنصر شارلمان المجمعة الدولة الرومانية فى القرون الأدى يجع فى تكوين إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف ، وتوجّه البابا إمبراطوراً عام ١٨٠٠م . ومنذ قبام الدولة الرومانية المقدسة على يد شارلمان ، أثرت فى تاريخ ألمانيا عوامل كثيرة ، كان أهمها العامل الجغرافي ؛ فكانت الملكية الألمانية أقوى ملكية فى أوروبا فى العصور الوسطى ، ولكنها أصبحت أضعفها شأناً فى القرن الخامس عشر . ولقد قسمت الإمبراطورية بين أبناء شارلمان بمقتضى معاهدة فردان عام ١٩٢٣م ، وتولى العرش بعد ذلك الملك الألماني أوتو الأول ( Otto I ) ، عام ١٩٣٧م ، وتوجه البابا ، وأنشأ إمبراطورية مقدسة ، لكن سرعان ما تلاشت سلطة الإمبراطور ، وأصبحت سلطة صورية ، وانقسمت ألمانيا إلى أكثر من 10 ولاية بعضها خاضع للكنيسة ، والبعض يحكمه أمراء ، وأحياناً وجد أكثر من إمبراطور واحد .

وظلت اللامركزية قائمة في ألمانيا على أساس التقسيمات الإقليمية حتى أواخر القرن التاسع عشر ، ولكن كان في ألمانيا من العناصر ما أهلها بعد ذلك للوحدة القومية ، وقد تمثلت أحداها خير تمثيل في المجلس الإمبراطوري أو الديت (Diet) وهو مجلس يمثل الإمارات ، وكان مشكلاً من ثلاث طبقات : الأولى كانت من الناخبين Electors الذين كان من حقهم انتخاب الإمبراطور ، والثانية من الأمراء ورجال الدين ، والثالثة من المدن الإمبراطورية ( أي التي يكون رئيسها الأعلى الإمبراطور نفسه ) . وكان من بين هذه العناصر أيضاً وجود الإمبراطور كملك ، وإن لم يكن يقوى على فرض سيادته على الإقطاع القوى ؛ إلا أنه كان يسعى دائماً لتوطيد نفوذه وإنشاء حكومة مركزية موحدة ، ولم يستطع الإمبراطور مخقيق وغبته نفسها .

وعندما تولت أسرة الهابسبرج Hapsburg عام ۱۲۷۳ ، كان من المنتظر أن تصلح أسرة الهوهنشتاوفن Hohenstaufen عام ۱۲۷۳ ، كان من المنتظر أن تصلح أحوال ألمانيا ، ولكن ذلك لم يحدث ؛ بل استمر النزاع في عهد هذه الأسرة على تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة . فلما اعتلى مكسمليان الأول ، من أسرة الهابسبرج ، العرش ( ۱٤۱۳ – ۱٤۱۹ ) أعاد للإمبراطورية كثيراً من هيبتها المفقودة ، ويعتبر حكمه فترة انتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة . وحتى سقوط الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام ١٨٠٦ ، بقى تاريخ الإمبراطورية وراثياً في أسرة الهابسبرج . وكانت هناك ولايات متعددة في داخل الإمبراطورية وراثياً في أسرة الهابسبرج . وكانت هناك ولايات متعددة في داخل ألمانيا ، فبالإضافة إلى النمسا وجدت برائدنبرج Brandenburg ، ومنحت أسرة الهوهنزلن Bavaria ، وفورتمبرج Bhiيا بعد حركة تـوحيد ألمانيا الهوهنزلن Hohenzollern حكم إمارة براندنبرج عام ١٤١٥ ، وأسست لنفسها ملكية قوية في بروسيا ظلت مخكم ألمانيا بعد حركة تـوحيد ألمانيا ملكية قوية في بروسيا ظلت مخكم ألمانيا حتى إنهيارها في أعقاب الحرب العالمية الأولى .

## ٣ ـ إيطاليا في نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث

كانت إيطاليا كألمانيا تتبع الدولة الرومانية المقدسة من الناحية الإسمية ، واشتركت مع ألمانيا من حيث أن وحدتها القومية لم تتم إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وكانت إيطاليا في بادئ الأمر هي قلب الإمبراطورية الرومانية القديمة التي شملت بلاداً كثيرة في أوروبا وآسيا وإفريقيا ، وتركت تراثاً حضارياً عظيماً لحياة الإنسانية في شتى النواحي . ثم بدأت هذه الإمبراطورية في الإنهيار بسبب هجمات الجرمان ، وسقطت روما في أيديهم في بداية القرن الخامس الميلادي . وعندما كون شارلمان إمبراطوريته الواسعة ، كانت إيطاليا جزءاً منها ، وذلك في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي . وبعد تقسيم الإمبراطورية في عام ٣٤٨ أصبحت إيطاليا من نصيب أحد أبنائه ؛ كما أنها صارت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عهد أوتو Otto في النصف الأول من القرن العاشر . لكن لم يبق نفوذ الأباطرة قوياً في إيطاليا ، وأخذ في الضعف ، وأخذت الولايات الإيطالية المختلفة في الخروج على نفوذ الإمبراطور ، حتى لم يصبح إلا نفوذاً شكلياً في القرن الثاني عشر ، وترتب على ذلك أن انقسمت إيطاليا إلى نفوذاً شكلياً في القرن الثاني عشر ، وترتب على ذلك أن انقسمت إيطاليا إلى القرن التاسع عشر ، واستمر هذا الإنقسام السياسي واضحاً حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر .

والواقع أنه منذ بداية القرن الثانى عشر ، وخلال عصر النهضة ، تميز تاريخ إيطاليا بوجود نظم سياسية تشابه تلك التى وجدت فى بلاد اليونان فى التاريخ القديم . فقد وجدت عدة مدن ومقاطعات مستقلة نشأ بينها صراع عنيف كما نشأت منافسات سياسية حزبية فى المدينة الواحدة . وكان لوقوع إيطاليا على الطريق التجارى بين الشرق والغرب ، وشروق الحضارة الحديثة فيها مبكراً عن سائر أوروبا ، أثر فى التعجيل بتفكك وحدتها تفككاً انبعث من نموها السريع . وكان ضعف الإقطاع وعدم انتشاره فى إيطاليا من أكبر العوامل التى ساعدت

على هذا النمو السريع . وعلى هذا وجدت عدة مدن ومقاطعات مستقلة نشأ بينها صراع عنيف ؛ كما نشأت منافسات سياسية حزبية في المدينة الواحدة . وكانت الدويلات الرئيسية في إيطاليا في عصر النهضة هي البندقية ، وممتلكات البابوية ومركزها روما ، وميلان ، وفلورنسة ، وقد أحرزت هذه المراكز مكاناً متفوقاً على الدويلات الأخرى المجاورة ؛ كما يجب ألا تغفل أهمية المدن الإيطالية الأخرى مثل جنوه وڤيرونا Verona وفيرارا Ferrara ؛ فكان لهذه المدينة الأخيرة نشاطها السياسي ، وكانت في سياستها صورة مصغرة للدويلات الرئيسية السابقة الذكر . وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك عدة أمور يجب ملاحظتها في تاريخ تلك الفترة مثل :

ا ـ كان الإيطاليون قديماً يقاتلون بأنفسهم ، لكنهم كفُّوا في عصر النهضة عن ممارسة القتال شخصياً واستخدموا طوائف من الجنود المرتزقة ، ذلك لأنهم قد آثروا الاشتغال بالتجارة والصناعة وجمع الثروة ، واتجهوا لدراسة الأدب والفنون ، ولذا استخدموا هؤلاء الجنود من عناصر مختلفة وغالباً كانت من السويسريين ، وكان يقودهم قواداً يعرفون باسم ( Condottiri ) ، وقد امتازت هذه الفرق من الجنود المرتزقة بمهارتها في القتال وبالشجاعة والمحافظة على النظام .

٢ ــ لم يتقيد الإيطاليون بالأخلاق ، واتبعوا في السياسة الوسائل التي توصلهم إلى أهدافهم سواء وسائل العنف أم القتل أم القسوة ، وحتى البابوات أنفسهم قد اتبعوا هذه الوسائل فقتلوا أعداءهم ومثلوا يدم .

٣ ـ كان لازدياد الثروة في المدن الإيطالية نتيجة النشاط التجارى أن انقسم الشعب في المدينة الواحدة إلى طبقتين متنازعنين ، الأولى وهي طبقة الد Popolo الشعب في المدينة الواحدة إلى طبقتين متنازعنين ، وكانت الأولى هي الطبقة الثرية ؛ و Grosso و الثانية هي الد المعناصر الفقيرة من أصحاب المهن المختلفة ومنهم أما الأخرى فكانت تتكون من العناصر الفقيرة من أصحاب المهن المختلفة ومنهم

الخبازين والنجارين وصناع الأحذية وغيرهم . وقد قام صراع بين الطبقتين آدى إلى الكثير من الشغب والمتاعب الداخلية . ولتحقيق الأمن والنظام في الداخل عهد بإدارة شتون المجتمع إلى شخص Signor أو الأشخاص Signoi وقد تمكن بعض مؤلاء الرجال من ذوى الكفاءة من التبض على زمام الأمور .

وكانت هناك ولايات خمس رئيسية في إيطاليا هي البندقية وميلان وفلورنسة والولايات البابوية ومملكة نابولي .

أما عن البندقية Venice فكان لها تاريخ مجيد في عصر النهضة الأوروبية، وعرفت هذه المدينة باسم ملكة الأدرباتي ( Queen of the Adriatic ) . واشتغل أهلها منذ القدم بالتجارة ، وقد منحتها الدولة البيزنطية امتيازات بجارية ، ولم يكن للبندقية أملاك في نفس إيطاليا ، ولذا لم تنشأ بها أرستقراطية من أمراء الإقطاع ؛ كما كان الحال في معظم البلاد الأوروبية الوسيطة . ولقد اشترك البنادقة في الحركة الصليبية ، وازداد تبعاً لذلك نفوذ البنادقة في الشرق الأدنى . ومنذ فترة مبكرة تحدت مدينة جنوة ، تلك المدينة التجارية التجارية الإيطالية الهامة ، النفوذ البندقي ؛ فاستحوذت على امتيازات بجارية في القسطنطينية بعد سقوط الإمبراطورية اللاتينية في الشرق عام ١٣٦١ . كما انتهى الصراع بينهما حول النفوذ في البحر الأسود بانتصار البندقية على جنوه عام ١٣٨١ . ولقد اكتفت البندقية حتى القرن الرابع عشر بأن تعيش في معزل عن سائر الأراضي الإيطالية معتمدة على مستعمراتها التجارية خارج إيطاليا . وعندما توغل العثمانيون في البلقان اصطدموا بالبنادقة ؛ ومن ثم عملت البندقية على توجيه عنايتها إلى أراضي إيطاليا نفسها . وكان لكشف طريق رأس الرجاء الصالح أثر كبير عليها ؛ إذ ضاع جزء كبير من الثروة التي كانت يخصل عليها .

ومن أهم خصائص البندقية في عصر النهضة هو تمتعها بالوحدة والاستقرار الداخلي ، وقد خالفت في دلك أغلب الدويلات الإيطائية الأخرى ، وخاصة

فلورنسة التى عانت من الحياة الصاخبة ، ولم تعرف بالبندقية الصراع الداخلى بين الأحزاب بالشكل الذى وجد في الدويلات الأخرى . وقد تركزت السلطة في يد الأقلية الغنية القوية وكان على رأسها الدوج Doge ، وهو أصلاً ممثل الإمبراطور البيزنطى ، وكانت سلطته في بادئ الأمر قوية ، ولكن إلى جانبه وجد المجلس الكبير ، وقد تكون من أفراد من أغنى العائلات ، وعمل المجلس على الحد من سلطة الدوج ؛ وكان للمجلس حق إختيار هذا الحاكم . وإلى جانب المجلس الكبير وجد مجلس العشرة ، وكان يختاره كذلك المجلس الكبير للمحافظة على الأمن العام للدولة . ويفضل هذه النظم السياسية تمتعت البندقية بحياة داخلية الأمن العام للدولة . ويفضل هذه النظم السياسية تمتعت البندقية بحياة داخلية مستقرة واعتمدت قوتها الدولية على بحريتها وأسطولها الذى كان أعظم أسطول في أوروبا . أما في قوتها البرية ، فقد اعتمدت كلية على الجنود المرتزقة ، وكان هذا الوضع مصدر متاعب لها في تاريخها وخاصة في الفترة المتأخرة .

أما ميلان فكانت مركزاً زراعياً في سهل لمبارديا الخصيب في شمال إيطاليا . وبعد انتعاش حركة التجارة في أواخر العصور الوسطى جذبت هذه المدينة إليها عدداً كبيراً من التجار ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم التجارى من البندقية وجنوة وفلورنسة وغيرها . وكانت ميلان مركزاً اقتصادياً هاماً كذلك في عصر النهضة . وكان لازدهار التجارة وتفوق الصناعة والمركز الجغرافي الممتاز لميلان أهمية خاصة في السياسة الإيطالية . فقد عمد حكام بيت هابسبرج وملوك فرنسا إلى الاستيلاء عليها أثناء الحروب الكبرى التي قامت في القرن السادس عشر .

وفى أوائل القرن الرابع عشر ، تولى حكم ميلان أسرة فيسكونتى Visconti ، وسرعان ما أصبح لهذه الأسرة حكم وراثى فى ميلان ، وحكموا حكماً عسكرياً استبدادياً واعتمدوا على استعمال الجنود المرتزقة . وقد جر ذلك عليهم المخاطر ، حيث استحوذ بعض قواد هؤلاء الجنود على السلطة ، مثلما

حدث في حالة فرانشيسكو سفورزا Visconti الذي تزوج البنة آخر ممثل للعائلة الـ Visconti في أواخر القرن الخامس عتر ، وقد امتاز هذا الرجل بالذكاء وقوة الشخصية وتمكن من تأسيس أسرة سفورزا كأسرة حاكمة من ميلان . ثم استولى الفرنسيون على المدينة في عام ١٥٠٠ وانتزعها منهم بعدئذ الإمبراطور شارل الخامس (إمبراطور ألمانيا وملك أسبانيا) في عام ١٥٢٢ ، وبقيت منذ ذلك التاريخ حتى عام ١٧١٤ تابعة لأسبانيا ، وفي هذه السنة ضمت إلى النمسا وظلت خاضعة لها حتى الغزو النابليوني لإيطاليا .

أما فلورنسة وتسمى أحياناً بمدينة الزهور ، فتعتبر من عدة نواحى أعظم الدول التى وجدت فى عصر النهضة ، وتميّزت فى عصر النهضة بوجود أروع الآراء السياسية ؛ فامتاز أهلها بالعمق فى التفكير ، والبراعة فى النقد ، والقدرة على الإنتاج الفنى ، وروح السخرية والدهاء . وقد أخذت هذه العقلية تعمل باستمرار على تغيير الحياة الاجتماعية والسياسية فى فلورنسة ، التى شاهدت انقلابات سياسية عنيفة بشكل فاق ما ورد فى الدويلات الإيطالية الأخرى . وقد اشتد فى فلورنسة الصراع بين الديمقراطية والأوليجركية ( أى حكم الأقلية وكان اليونان القدماء يستعملون هذا اللفظ للدلالة على الحكومة التى تتولاها أقلية من الأعيان Oligarchy ) . ووجدت نقابات للصناع وأصحاب الحرف ؛ كما وجدت حكومات متنوعة من شعبية وديمقراطية وأرستقراطية ، بل قد اتخذت كما وجدت حكومات الحكومة التى أسسها سافونا رولا . وعمل سافونا رولا ، وعمل سافونا رولا ، كما أسلفنا ، على العناية بمصالح الشعب ، فخفض الضرائب وأوجد العمل كما أسلفنا ، على العناية بمصالح الشعب ، فخفض الضرائب وأوجد العمل للمتعطلين ، وجمع كتب الفساد والحلى والملابس الفاخرة وأحرقها . وقامت المكان طائفة أخذت تطائب بالرجوع إلى عصر آل ميدتشى ، واستفاد البابا المكندر السادس ، الذى طالما ندد سافونا رولا بخطاياه ، من هذا القلق المتزايد ،

وحرَّض البابا أهل فلورنسة ضد ساڤونا رولا في عام ١٤٩٨ ، فقبض عليه وأعدم وأحرقت جثته .

وبعد ثلاثين عاماً من وفاة سافونا رولا ضاع استقلال فلورنسة وضمت إلى أيام دوقية تسكانيا ( Tuscany ) ، التى استمرت من القرن السادس عشر إلى أيام الثورة الفرنسية تابعة للإمبراطورية . وكان من أشهر حكام أسرة الميدتشي كوزيمو Cosemo ولورنزو Lorenzo ، وقد اشتهر الأخير بمساعدته وتشجيعه للفنانين والعلماء والأدباء . وقد اعتمدت فلورنسة في تكوين ثروتها على تقدم أهلها في الصناعة وخاصة صناعة المنسوجات الصوفية ، وكذلك على المهارة في المعاملات المالية والتجارية ، ولكن كان من أكبر عيوبها الاعتماد على المجنود المرتزقة .

أما الولايات البابوية فكانت تسمى كذلك Peter ولقد اهتم البابوات بتكوين ملك دنيوى لهم بأواسط إيطاليا ، ونجحوا في ذلك ؛ وشملت أملاكهم المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والبحر الأدرياتي ، فضمت مدناً مهمة منها روما ، وأسيسى ( Assisi )، وأنكونا ( Ancona ) وغيرها . ولكن المدن الواقعة داخل ممتلكات البابوية لم تشارك المراكز الإيطالية الأخرى في نشاطها التجارى وتقدمها الصناعي ؛ فقد كانت بلاداً زراعية قبل أى شع . وميز الأملاك البابوية كذلك أن النظام الإقطاعي قد بقى فيها قوياً ، كما امتلأت حياتها بالحزبية . وكانت أعظم نقط ضعف الدويلات الكنسية هي نوع حكومتها ؛ بالحزبية . وكانت أعظم نقط ضعف الدويلات الكنسية هي نوع حكومتها ؛ فعلى رأسها وجد البابا أو البابوات ، وكان هؤلاء عادة عند توليتهم لمنصبهم شيوخاً مسنين ، ولم تكن البابوية وراثية وقد نتج عن ذلك عدم وجود سياسة واحدة ثابتة . وعلاوة على هذا فإن المشاكل التي واجهت البابوية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين قد أضعفت من سلطان البابا فتجاهل الحكام الإقطاعيون والحكومات المدنية السلطة المركزية للبابوية . وتمكنت العائلات

الأرستقراطية المحلية من تأسيس حكم استبدادي وخاصة ألناء غياب البابوية في أهنيون .

وعلى كل ، فقد قامت الأملاك البابوية بدور كبير في التطور الثقافي في الدير النوعة ، فضيح بعض البابزات العارم والآداب والذيرة ثما ساعد على بدء النهضة والتمهيد لها . وقد كان ذلك أمراً عظيماً ؛ فإن البابوات في أول الأمر قد قاوموا العلم الحديث ، ولكن جرفهم التيار فأخذوا في نشر فلسفة أرسطو بعد أن كانوا يقاومونها ، وهذه الفلسفة قد لاءمت التقدم الفكرى الحديث أكثر من فلسفة أفلاطون الشعرية التي سيطرت على الناس في العصور الوسطى . فبقيام الدول الأوروبية الحديثة وانتشار حركة النهضة ، ضعف نفوذ البابوية في أوروبا ، ولذلك انجه البابوات إلى إيطاليا ذاتها وعملوا على توحيد جهودهم للسيطرة عليها بدلاً من السيطرة على أوروبا كلها . ولكن ذلك كان شراً على إيطاليا ، لأن البابوات قد قاموا بكثير من الفتن والدسائس في الولايات الإيطالية لبسط سلطانهم على وأس هذه الإماران . ونتيجة لهذا الاضطراب تنافست على إيطاليا فرنسا وأسبانيا وتأخرت الوحدة الإيطالية بالتالى .

أما بالنسبة لنابولى ، فكانت تشغل الجزء الجنوبى من إيطاليا ، وقد كونت مع صقلية مملكة مستقلة عن بقى إيطاليا وسميت أحياناً بالصقليتين ، ولعبت دوراً مهما في نشأة الأدب وتطور الفكر الإيطالى . واستمدت مملكة نابولى وصقلية ثقافتهما من العرب والنورمانديين . ومن الملوك البارزين في تاريخها فردريك الثاني الثانى العرب الذي حكم في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، وقد أسس جامعة نابولى عام ١٢٢٤ ، وكان مهتماً بجمع المخطوطات العربية واليونانية ، وأمر بترجمتها إلى اللاتينية . وفي نهاية القرن الثالث عشر ، تدخل الفرنسيون في شئون هذه المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة الإيطالية رنازعتهم السلطة هناك أمبانيا .

#### ٤ ـ انجلترا

تعرضت انجلترا منذ تاريخها القديم لإغارات مختلفة ، وأصبحت في فترة ختت حكم الرومان ، ثم استوطنت بها بعد ذلك العناصر الأنجلو سكسونية . وجاءت بعد ذلك موجة من النورمانديين واستقروا بالبلاد منذ عام ١٠٦٦ . ولقد كان الفتح النورماندي في هذه السنة حدثاً هاماً في التاريخ الإنجليزي كله ؛ فبينما ظلت انجلترا إلى ما قبل الفتح النورماندي لا يربطها بالقارة الأوروبية سوى علاقات واهية ، إذ هي صارت بعد ذلك الفتح إلى أواخر العصور الوسطى مرتبطة بفرنسا أشد الارتباط . وفي تلك العصور شاعت المؤثرات الفرنسية وسادت بين الأم ؛ فبعد انتصار وليم النورماندي على الملك إدوارد التقي Edward the المترف به مجلس الدولة The Witan على المكا على المجلس الدولة ALX على المجازا .

ويمتاز التاريخ الإنجليزى منذ هذه السنة حتى عام ١٤٠٥ بالصراع بين الملكية والنبلاء والشعب ، ونمو السلطة المركزية في نفس الوقت . ونتيجة لذلك نمت الحياة البرلمانية في انجلترا بشكل لم يعرف له مثيل في سائر الدول الأوروبية. ولقد تم اجتماع كلمة الأشراف (أمراء الإقطاع) ورجال الكنيسة وفيما بعد العامة كذلك على تقييد سلطة الملكية ؛ فأصدرت الملكية في عام ١٢١٥ ما يعرف باسم العهد الأعظم Magna Carta (أساس الدستور الإنجليزى) ، وأقدم العهود التي دونت بها قبل كل شئ حقوق وامتيازات البارونات ثم الكنيسة ثم العامة . وتعهد الملك في هذا العهد بما يلي :

١ ــ احترام حقوق الأشراف ، وأعلن أنه لن يفرص ضريبة غير الضرائب
 الإقطاعية المعتادة إلا بموافقة المجلس الأعظم الذي يمثل طبقات الأمة .

٢ \_ تعهد بألاً يقبض على أحد أو يسجنه ما لم يقرر ذلك مجلس مختص

أو محكمة قانونية. ولو أن العهد الأعظم لم ينفذ بحذافيره ؛ فإنه أصبح للملك مجلس أعظم يتكون من رجال الكنيسة والأشراف والفرسان إلى أن جاءت سنة ١٢٩٥ وعقد اجتماع يمثل الكنيسة والأشراف والشعب ويقرب كثيراً من شكل البرلمان الحالى .

وقد حدثت حرب الوردتين Wars of the Roses ( وكانت شارتها الوردة الحمراء ) ويرك ١٤٥٥ ( وشارتها وردة بيضاء ) . وكانت شارتها الوردة الحمراء ) ويورك York ( وشارتها وردة بيضاء ) . وكانت هذه الحرب بمثابة انتحار من جانب طبقة الأشراف والنبلاء الإنجليز ، إذ قضى على عدد كبير منهم . وعقب انتهاء هذه الحرب ( بعد انتصار لانكستر ) ظهرت أسرة التيودور Tudors ؛ حيث توج قريبهم هنرى تيودور ( وهو يمت بصلة إلى أسرة لانكستر ) ملكاً على المجلترا باسم هنرى السابع وحكم من ١٤٨٥ إلى ١٥٠٩ ، وكان هنرى قد جاء إلى المجلترا بمساعدة البلاط الفرنسي . وتمكن أفراد أسرة تيودور ( السابقة ؛ من حكم انجلترا حكماً مطلقاً ؛ فكان ملوك هذه الأسرة هم أصحاب الكلمة النافذة في سياسة البلاد الداخلية والخارجية ، لا يقف في طريقهم أشراف الانجليز ، وتعبر الأهلية ولا هيئات برلمانية ، إذ كان الأشراف قد قضى على سلطتهم في الحرب الأهلية السابقة ، وكان البرلمان قد أقنعته تلك الحروب بأن ترك للملوك السلطة الكافية لضبط الأمن وحماية البلاد من الغزو .

وفى عهد هنرى السابع بدأت انجلترا تمهد لبسط نفوذها على الجزر البريطانية ، وتعقد صلات وثيقة بأوروبا ، وتتطلع إلى آفاق واسعة فى الاستكشاف والتجارة فيما وراء البحار . فاكتشف چون كابوت John Cabot بتكليف من الملك نيوفوند لاند عام ١٤٩٦ ، وهى أقدم ممتلكات التاج البريطاني في أمريكا . وعلى أساس هذا الكشف ادعت انجلترا لنفسها حق احتلال هذه الأجزاء الواسعة

من أمريكا الشمالية بعد ذلك بأكثر من مائة عام . وتبعت أسرة التيودور في الحكم أسرة ستيوارت Stewart. وفي الواقع يرجع إلى ملوك المجلتسرا من التيودوريين الفضل في تحويلها إلى دولة قومية ذات مصالح في العالم الجديد .

## ه ۔ فرنسا

كانت فرنسا جزءاً من الدولة الرومانية حتى أغارت عليها قبائل الفرنجة في القرن الخامس الميلادي ، ومن أشهر حكامهم شارل مارتل ، وحفيده شارلمان . وكانت فرنسا بعد عهده بلدا إقطاعيا ، وليس للملكية فيها إلا نفوذ ضعيف ، وذلك إلى أن أخذت الملكية في فرض نفوذها على حساب الأمراء الإقطاعيين ، وخاصة أثناء حرب المائة عام التي قامت بين انجلترا وفرنسا في أخريات العصور الوسطى ( ١٣٣٨ ـ ١٤٥٣ ) ، وخرجت منها فرنسا قوية ، وبدأ نمو الروح القومية في البلاد . وكان لوى الحادي عشر ( ١٤٦١ ــ ١٤٨٣ ) ممن عملوا على إضعاف سلطة الأمراء الإقطاعيين ؛ فلم يكن قد مضى على توليه العرش وقت طويل حين واجهه تألب خطير من النبلاء الساخطين ( عرف بعصبة الصالح العام) يقوده شارل كونت شارلوا ( الملقب بالجسور ) ، وريث دوقية برجنديا Burgandy . واستطاع لوى بذكائه الخارق أن يكسب خصومه في باريس بما أظهره من دلائل الصفح الحكيم ، وبذلك استطاع أن يعتمد على باريس ، وأن يواجه جميع أعدائه الذين دبت الفوضى في صفوفهم . وكان من حسن حظ لوى أن شارل الجسور لم ينجب ذكراً ، ولهذا فبوفاته عام ١٤٧٧ آلت برجنديا إلى العرش الفرنسي ؟ كما آلت إليه دوقية بريتاني بعد ذلك ، وأصبحت فرنسا بعد وفاته دولة متماسكة قوية ، مأمونة الحدود من كل جانب ، كما أنهى حكمه عهد العصور الوسطى في فرنسا.

وخلف لوى شارل الثامن الذى حكم حتى أواخر القرن الخامس عشر (١٤٨٣ ـ ١٤٩٨) ،وقد تبعه في مواصلة تلك السياسة (أي فرض السلطة

لمركزية على حساب الأمراء الإقطاعيين). كما عمد هذا الملك إلى توسيع نفوذ فرنسا عبر جبال الألب ، وغزا إيطاليا ، وبدأ الصراع بين فرنسا وآل الهابسبرج للسيطرة على أوروبا . وفي بداية العصور الحديثة ، تم توحيد فرنسا على أساس قيام الحكومة الملكية ذات السلطة المركزية الثابتة لها . ومن أهم أعماله عزمه على فرض سلطان فرنسا على إيطاليا ، وهكذا تبدأ حروب فرنسا في إيطاليا ( ١٤٩٤ - ١٥١٩ ) .

# ٦ - أسيانيا

امتد حكم روما إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ، ثم أسس القوط الغربيون دولة بها ، ثم جاء العرب وازدهر حكمهم في تلك البلاد ، ولكن دولتهم بدأت في الانحلال ، وقوت الإمارات المسيحية مركزها على حساب قوى الإسلام ، واستولت على عدد من المدن الإسلامية ومنها قرطبة في النصف الأول من القرن القرات الثالث عشر . وقبل النصف الثاني من القرن الخامس عشر كانت أسبانيا مقسمة إلى مقاطعات يحكم كل منها ملك مستقل ؛ فكانت هناك نافار Navarre وأراجون nagon ، وكاستيل et المعتملة وكاستيل ، وفي الجنوب كانت توجد الأملاك العربية . وبدأ عهد جديد لأسبانيا المسيحية عندما اتحدت أراجون مع كاستيل ( قشتالة ) بالمصاهرة في أواخر القرن الخامس عشر ، إذ تزوج فرديناند ملك أراجون من إيزابيلا Isabella أخت ملك كاستيل عام ١٤٦٩ ، وقد خلق ملك أراجون من إيزابيلا Isabella أخت ملك كاستيل عام ١٤٦٩ ، وقد خلق الجزيرة الأبيرية واستولوا على غرناطة في عام ١٤٩٧ .

ويعد حكم فرديناند وإزابيلا فترة عظيمة في تاريخ أسبانيا ؛ فالكشوف المجفرافية في أمريكا قد أعطتها ممتلكات شاسعة ، واتخذ فرديناند وإيزابيلا من تزويج بناتهما من أمراء البرتغال وانجلترا وفرنسا والنمسا وسيلة لتحقيق سياستهما لحارجية ، وانتهى هذا بأن آل تاج أسانيا إلى الهابسبرج. فابنتهما چوانا Joanna

صارت زوجة لفيليب الإبن الأوحد للإمبراطور مكسمليان . وموت الإبن الأوحد لفرديناند وإيزابيلا ، ثم موت إيزابيلا ( ١٥٠٤ ) وفرديناند ( ١٥١٥ ) جعل العرش الأسباني يؤول إلى شارل بن چوانا وحفيد مكسمليان الذي تولى الملك باسم شارل الأول . ولكن بموت مكسمليان ، وكان ابنه قد تبعه من قبل ، صار شارل الأول امبراطوراً باسم شارل الخامس في يونيو عام ١٥١٩ .

# الفصل الثالث حركة الكشوف الجغرانية

كانت حركة الكشوف الجغرافية التى تم جزء كبير منها فى القرن الخامس عشر هى أهم نتيجة عملية للنهضة الأوروبية . فلقد تمكن الملاحون الأوربيون من التوصل إلى نتائج هامة فى مجال الكشف الجغرافى وفى تاريخ العالم ، مثل اكتشاف الأمريكيتين ابتداء من عام ١٤٩٢ واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى عام ١٤٩٨ .

ولقد كانت معلومات أهل أوروبا عن العالم ضئيلة ، ومعظمها من نسج الخيال وخاطئة في مجموعها ، وكان ذلك يرجع بطبيعة الحال إلى عدة عوامل من أهمها :

- ١ ــ قصور وسائل المواصلات عن التغلفل في أنحاء العالم .
  - ٢ \_ ضعف مقدرة الإنسان على الملاحة في أعال البحار .
    - ٣ ــ سطحية معلومات أهل أوروبا في علم الفلك .
- ٤ ــ الحياة مجتمع مغلق والانفصال بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي.

ولذلك اقتصرت معلومات الأوروبيين على أوروبا والأقاليم التي يسكنها الكفرة ) من المسلمين ، كما كانوا يسمونهم . أما بقية القارات فكانت غير معروفة لديهم ، واستمدوا معلوماتهم عن آسيا وإفريقيا من التجار الإيطاليين الذي كانوا يترددون على مواني مصر والشام من أجل التجارة الشرقية ، ولقد انتشرت بعض الأفكار الخرافية فاعتقدوا بأن المحيط الأطلسي والبحار الجنوبية مأوى الشياطين والجن والوحوش ، وهكذا صور لهم الوهم والخيال ألواناً من الأخطار والمخاوف . وكل المصورات الجغرافية التي وضعها الأوروبيون في القرن الحادي

عشر تبيّن أنهم كانوا يعتقدون أن الأرض عبارة عن قرص منبسط ، مركزه بيت المقدس يحيط به البحر ، وكان هذا التصور امتداداً للأفكار التي سادت قبل ذلك. فكتب كوزماس Cosmmography ) كتاباً عرف باسم Christian Geography أو Christian Geography استخدم فيه توراة موسى شي برهنة أن الأرض منبسطة وأن الندس شي وسطها .

### دوافع قيام حركة الكشوف الجغرافية :

أدت عوامل كثيرة إلى ظهور حركة الكشوف الجغرافية وتنشيطها وتتلخص هذه العوامل أو الدوافع فيما يلي :

#### أولاً : الدافع الاقتصادى :

كان الدافع الاقتصادى في مقدمة الدوافع التي ساعدت على ظهور تلك الحركة ونموها ، إذ حاول الأوروبيون التخلص من الرسوم الجمركية الباهظة التي كانت تفرضها سلطنة المساليك في مصر والشام على التجارة الشرقية عند مرورنا في هذين البلدين . وكانت هذه السلع الشرقية ذات أهمية كبرى بالنسبة لأوروبا ، فلقد اشتملت على التوابل والعطور العربية والأقمشة الحريرية والبن السجاجيد والأحجار الكريمة والعقاقير الهندية مثل الأفيون والكافور والصمغ ، مواد كان الصيادلة الأوروبيون يستخدمونها في إعداد الدواء . وكانت معظم نده السلع الشرقية تسلك طريقين رئيسين إلى أوروبا في العصور الوسطى ، كان ولهما طريق الخليج العربي حيث كانت سفن المسلمين مخمل المتاجر إلى البصرة ، ثم تنقل برأ إلى بغداد حيث تعبر نهر دجلة والفرات ، ثم تتجه القوافل غرباً نحو ثغور الشام . أما ثانيهما فكان طريق البحر الأحمر الذى تمر فيه السفن حتى السويس ، ثم تنقل المتاجر عبر الصحراء إلى القاهرة ومنها إلى الأسكندرية ، وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية وأحياناً إلى دمياط . وكانت السفن الإيطالية تنقل هذه المتاجر من المواني المصرية والميان وكانت السفن الإيطانية بيقال هذه المتاجر من المواني المصرية والميان وكانت المين المين الإيطانية على المين المين المين المين المين الإيطانية والمين وكانت المين المين المين المين المين المين المين المين الشاء وكانت السفن الإيطانية والمين المين المينا المين المي

والشامية إلى المدن الإيطالية ، وكانت سفن جمهورية البندقية تحمل الجزء الأكبر من مجارة الشرق إلى ميناء البندقية حيث تعرض في سوق ريالتو Rialto ، الذى غدا من أشهر أسواق التجارة في حوض البحر المتوسط .

وتمكنت جمهورية البندقية بفضل علاقتها الوطيدة مع سلطنة المماليك في مصر والشام من أن مختكر معظم المتاجر الشرقية ، وجنت من وراء ذلك أرباحاً خيالية ؛ غير أنّ هذا الازدهار الذي حصلت عليه البندقية قد أثار رغبة ملحة في أوروبا في القضاء على الاحتكار الذي كان يمارسه مجار البندقية في نقل المتاجر الشرقية ، وتطلع التجار من رعايا دول أخرى غير البندقية إلى النزول إلى ميدان التجارة الشرقية والحصول لأنفسهم على جزء كبير من هده الأرباح الطائلة ؛ لأن التجار الأوروبيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون عيشة الملوك من الأرباح الخيالية التي كانت تدرها تلك التجارة ؛ فكان البهار يساوى وزنة فضة ، وكان الناس في أوروبا يصفون الرجل الغنى بأنه كيس بهار . ومما ساعد التجار في الوصول إلى الشرق في بداية العصور الحديثة ، للاستفادة من هذه الأرباح والتي حصل عليها بجار البندقية ، ظهور الدولة الأوروبية الحديثة التي أصبحت تشعر بالعزة القومية ، وتريد أن تبسط سيطرتها على غيرها من الأم .

#### ثانيا الدافع الديني:

كمان الدافع الديني من أهم العوامل التي شجعت على القيام بحركة الكشوف الجغرافية . وكانت البرتغال وأسبانيا أسبق الدول في القيام بالكشف الجغرافي لأن الناحية الدينية لعبت دوراً كبيراً في تخطيط سياسة هاتين الدولتين ، وكانت تكمن في هذه الناحية الدينية روح صليبية جارفة. فكانت البرتغال مثلاً تهدف إلى تحويل المسلمين في غرب أفريقيا وغيرها من المناطق الآهلة إلى المسيحية الكاثوليكية ؛ أما أسبانيا فكانت تبغى نشر المسيحية وفق المذهب الكاثوليكي بين السكان الأصليين والوثنيين فيما وراء البحار . وقد استهدفت هذه

الروح الصليبية أيضاً تحويل الحبشة إلى المذهب الكاثوليكي وفصلها عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر .

ولقد بجَلت فكرة التعصب الديني والروح الصليبية في أسبانيا في عام ١٤٦٩ عندما تزوج فرديناند حاكم أراجون من إيزابيلا حاكمة قشتالة ، وكان ذلك بمثابة مولد دولة أسبانيا المتحدة في التاريخ الحديث ؛ وبدآ فعلاً سياسة الاضطهاد الديني والقضاء على كل فرد لا يدين بالمذهب الكاثوليكي . وكانت أول الأعمال التي قاما بها الاستيلاء على غرناطة ، وهي آخر معقل للمسلمين في شبه جزيرة إيبيريا . وبعد طرد المسلمين من الأندلس ازداد مسيحيو شبه جزيرة إيبيريا تحمساً وشراسة في مطاردة المسلمين خارجها ، وانتقل نشاطهم إلى شمال أفريقيا وغربيها ، وراودتهم الآمال في محاصرة الإسلام عن طريق البحر والقضاء عليه . وظفرت حركة الكشوف الجغرافية باهتمام كبير من البابوات ، الذين أصدر بعضهم عدة مراسيم تخول مملوك أسبانيا والبرتغال الحق في ملكية كل إقليم جديد ، وتورط بعضهم في هذه المراصيم فوصفوا الإسلام بأنه طاعون The Plague of Islam ؛ وطالبوا ببذل الجهود لتنصير سكان المناطق التي كشفت أو سوف تكتشف ، والحيلولة بينهم وبين إصابتهم بطاعون الإسلام . وبالإضافة إلى ذلك ، كان البابوات يُعدُون المشتركين في الرحلات كشفية بالعفو عند الحساب في اليوم الآخر . أرسل الباب نيقولا الخامس ١٤٤٧ ــ ١٤٥٥ ) في عام ١٤٥٤ مرسوماً إلى ملك البرتغال اشتمل على ما أطلق عليه اسم و خطة الهند ، وهي تقوم على إعداد حملة صليبية نهائية تشنها أوروبا الكاثوليكية للقضاء قضاء مبرماً على الإسلام .

## ثالثاً: الرغبة في زيادة المعلومات الجغرافية :

سيطرت على الأوروبيين في عصر النهضة رغبة قوية لزيادة معلوماتهم الجغرافية ، وكان سبب ذلك هو ما توصلت إليه أوروبا من تقدم في فنون الملاحة

والمعرفة الجغرافية المتزايدة ، والاهتداء إلى آلات لا غنى عنها للقيام برحلات بحرية طويلة ؟ فقد عرف الأوروبيون يوصلة الملاحة ، وعمم استعمالها في حوالي منتصف القرن الخامس عشر ، والاسطرلاب ( وهو جهاز لتقدير المسافات وتعيين الانجاهات في عرض البحر) ، وكذلك الدفة المتحركة لعبور البحار . ومما شجع على القيام بحركة الكشوف أيضاً تلك الرحلات التي قام بها الأوروبيون منذ القرن الثالث عشر في آسيا مثل رحلة ماركو بولو Marco Polo ، وكان ماركو بولو ( من أهالي البندقية ) هو أول أوروبي توغل نحو الشرق في أماكن كان بعضها مجهولاً . وقد امتدت الرحلة من عام ١٢٧١ حتى عام ١٢٩٥ ، وانجه من شواطئ آسيا الصغرى إلى قلب الصين ، ومن بلاد المغول واليابان إلى سومطره وسيلان وبلاد الهند وفارس. وعقب عودته من رحلته وضع كتابا بالفرنسية أطلق عليه اسم « كتاب العجائب ، ونشر فيه الكثير من القصص المثيرة عما شاهده من كنوز الثروة في البلاد التي زارها ، ومنتجاتها الزراعية والصناعية ، وتقدم التجارة. وكان من أهم نتائج رحلة ماركو بولو أنها أوضحت للأوروبيين أن الكرة الأرضية تختلف كل الاختلاف عما تصوره الأولون ، وأنه توجد في أقصى أطراف آسيا بلاد تمتاز بكثرة سكانها وضخامة ثروتها . وتتابعت بعد ذلك رحلات الكثيرين من الأوروبيين إلى بلاد الشرق ، ومحققوا من صدق ما ذكره ماركو بولو.

#### الكشوف البرتغالية:

ساعد البرتغاليون على القيام بحركة الكشوف الجغرافية ما تلقوه عن البحار وما تعلموه عن بناء السفن الكبيرة ، كما وقعت في أيدى هنسرى الملاح ( ١٣٩٤ ــ ١٤٦٠ ) ، أو Don Hanrique ، الذي تزعم حركة الكشوف نسخة من كتاب رحلة ماركو بولو أهداها إليه دون بيدرو Don Pedro . كما تلقى السرتغاليون فنون الملاحة عن الجنوبين المذين قاموا بأول مجاولة

للطواف حول ساحل أفريقية ؛ فننى عام ١٢٩١ أبحر أوجولينو دى في الله المعارفة البحث عن Ugolino di Vivaldo من أهل بنوه في سفينتين كببرتين للبحث عن الطريق البحرى إلى الهند ، ولكن السفينتين تخطمتا في مواجهة الساحل الأفريقي. وبالإضافة إلى ذلك ، سيطرت على هنرى الملاح الروح الصليبية المنتشرة في ذلك الوقت ، إذ جاد في مستهل المرسوم الذي بعث به البابا نيقولا الخامس في عام ١٤٥٤ إلى هنرى : ﴿ إِنْ سرورنا العظيم أن نعلم أن ولدنا العزيز، هنرى ، أمير البرتفال ، قد سار في خطى أبيه الملك جون ، بوصفه جندياً قديراً من جنود المسيح ، ليقضى على أعداء الله وأعداء المسيح من المسلمين الكفرة ... ٥٠٠٠.

ولم يكن في استطاعة البرتغال وهي بالاد صغيرة فقيرة ، أن توسع حدودها البرية ؛ إذ كانت هذه الحدود مشتركة مع جارتها أسبانيا ، فلم يبق إلا أن تتوسع من ناحية البحر بالتجارة والاستعمار . ولم يهتم هنرى كثيراً بالخرافات التي كانت مسائدة في ذلك الوقت مثل القول بأن الرجل الأبيض عندما يصل إلى منطقة معينة على شاطئ إفريقيا تنقلب بشرته إلى اللون الأسود من شدة حرارة الشمس تتى بجعل المياه تقلى حول سفينة ، وتهب عليها ربع عاصف تحمل لهباً محرقا مر السفينة تلميراً . فأسس أكاديمية بحرية ومرصداً على الطرف الجنوبي لشاطئ نفال ، وزودهما بمجموعة ضخمة من المراجع والخرائط ، واستقدم صفوة ماء والجغرافيين وكان يجمع المعلومات من كل ربان عائد من رحلة بحرية ، منفكرة تناقض الرأى السائد عند علماء الجغرافيا في ذلك الوقت ، والذين كانوا بفكرة تناقض الرأى السائد عند علماء الجغرافيا في ذلك الوقت ، والذين كانوا من ناحية الجنوب . وانصرف هنرى إلى بذل الجهود لتحسين بناء السفن ، وفي بضع سنوات أنزلت إلى البحر سفن قوية تراوحت حمولتها بين ثمانين طناً وبين مائة طن م

وفي عهد الأمير هنرى الملاح ، بدأت الخطوات الأولى في الكشوفات البخرافية واستطاع البرتغاليون الوصول إلى ماديرا ثم جزر الأزورا ، ثم وصلوا في عام ١٤٤٦ إلى مصب نهر السنغال وإلى الرأس الأخضر . واستطاعوا الوصول إلى بلاد غانا ، وانطلق التجار والملاحون يقتنصون أهالي هذه البلاد وينقلونهم إلى أسواق أوروبا لبيعهم عبيداً . ولقد لقيت الرحلات تشجيعاً عميقاً من الأمير هنرى الملاح طوال حياته حتى توفي عام ١٤٦٠ بعد أن نجح في بث روح جديدة في الشعب البرتغالي ، وأصبحت بلاده رائدة الدول الأوروبية في مجال الكشوف الجغرافية .

وبعد وفاة هنرى اجتاز البرتغاليون خط الاستواء إلى رأس كاترين في عام ١٤٧١ ، وتأكدوا أن القارة الأفريقية تمتد وراء هذا الخط ، وأن الملاحة في هذه المناطق ليست عملية انتحارية ، كما كان يعتقد الكثيرون . وفي عام ١٤٨٧ وصلوا إلى مصب نهر الكونغو ، واحتكرت البرتغال المحق في الملاحة الساحلية ؛ أي بمحاذاة الشاطئ الأفريقي حتى غينيا . وفي عام ١٤٨٦ خطت الكشوف الجغرافية البرتغالية خطوة هامة في مجال الكشف الجغرافي ؛ إذ قام بارثلميو دياز برحلة وصلت إلى طرف أفريقيا الجنوبي ، واجتاز رأس الرجال الصالح . ولكن دياز لم يستطيع المضى في رحلته ، لأنه واجه تمرداً خطيراً من البحارة البرتغاليين، فقطع رحلته وعاد إلى البرتغال .

وبعد فترة ركود استأنف البرتغاليون جهودهم في مواصلة الكشوف الجغرافية ابتغاء الاهتداء إلى طريق بحرى متصل إلى الهند حول أفريقيا . وأوفد عمانويل الثاني ملك البرتغال في عام ١٤٩٧ الرحلة فاسكو دا جاما Vasco da الذي وصل بأول رحلاته المشهورة إلى الهند بطريق يدور حول أفريقيا . ففي مارس ١٤٩٨ وصل داجاما إلى موانئ شرق أفريقيا وكان منها موزمبيق وعبسا وماليندي ، وكانت هذه الثغور خاصة بالتجار العرب . ومن ثغر ماليندي

ابخه إلى الهند بمساعدة ملاح عربى ، فوصل فى مايو عام ١٤٩٨ إى ثغر كاليكوت ( قاليقوط ) Calicut على الساحل الغربي للهند المسمى ساحل ملبار وبعد أن أقام داجاما قرابة ثلاثة شهور فى كاليكوت قرر العودة إلى البرتغال ، فوصلها فى سبتمبر عام ١٤٩٩ وهو يحمل كنوزا من الأحجار الكريمة والسلع الهندية وغيرها .

وبوصول البرتغاليين إلى المحيط الهندى في عام ١٤٩٨ أقاموا لأنفسهم مراكز بجارية مسلحة في أفريقيا الشرقية ، وفي الساحل الغربي للهند ، وفي جزر المحيط الهندى والخليج العربي ، وعملوا على بسط سيطرتهم العسكرية والتجارية على هذه المنطقة ابتغاء احتكار مجارة الشرق ونقلها إلى أوروبا عبر الطريق الجديد.

وفى عهد الملك البرتغالى عمانويل السعيد ( ١٤٩٥ ـ ١٥٢١ ) خرج الفاريز كابرال Alvarez Cabral فى رحلة من قادش فى مارس عام ١٥٠٠ إلى شرق أفريقيا والمحيط الهندى. وأراد قائد الرحلة أن يتجنب خليج غانا ؛ فضل الطريق ، وانحرف نحو الجنوب الغربى ؛ فإذا به يصل إلى البرازيل وحقق لبلاده كسباً كبيراً . وأعقب هذا الكشف إرسال حملات كشفية لهذه البلاد الجديدة ، بعث بها الملك عمانويل ووقع اختياره على رحالة آخر هو أمريجو فيزبوتشى Amerigo Vespucci قام بعدة رحلات وأطلق اسمه على الأمريكتين .

وتوالت رحلات كابرال وداجاما ، وعندما نشط البرتغاليون على ساحل الملبار شرع للغاربة المسلمون يبحثون عن طريق آخر إلى متاجر الشرق الأقصى واستخدموا طريقاً جديداً من الشواطئ العربية والأفريقية إلى ملقا Malacca ( أى إلى ساحل شبه جزيرة الملايو الغربي ) متحاشين ساحل الملبار . ولذلك قرر البرتغاليون الاستيلاء على مفاتيح الشرق الأقصى بالاستحواذ على مراكز المسلمين في الشاطئين الأفريقي والعربي ، وفي هرمز وفي عدن ؛ أى أن خطة البرتغاليين البحديدة كان معناها مهاجمة الملاحة الإسلامية في جميع وجوه نشاطها بدلاً

من مناصبة العداء لأمير واحد معين . وقد قام بتنفيذ هذه السياسة كل من مناصبة العداء الأمير واحد معين . وقد قام بتنفيذ هذه السياسة كل من فرنسوا الميدا Albuquerque ( ١٥١٠ \_ ١٤٥٠ ) ، وألبوكيرك ١٥١٥ على ( ١٥١٠ \_ ١٤٥٣ ) ، الذى استولى على جوا في نوفمبر عام ١٥١٠ على ساحل الملبار ؛ وقد جعلها البرتغاليون منذ ذلك الوقت المركز الرئيسي لممتلكاتهم الآسيوية .

#### الكشوف الأسبانية:

وفي الوقت الذي اهتمت فيه البرتغال بحركة الكشف الجغرافي ، الجهيت أسبانيا أيضاً إلى هذا الميدان . وشق كريستوفر كولومبس Colombus ( ١٤٥٠ ـ ١٤٥٠ ) ، وهو من أهالي جنوه ، طريقه في المحسيط الأطلسي لحساب فرديناند وإيزابيلا ، ملكي أسبانيا ، بعد أن حصل على مساعدتهما . وتختلف أسبانيا عن البرتغال في مجال الكشوف ، فبينما قام المواطنون البرتغاليون بعبء ارتياد البحار كشفاً لطرق ملاحية جديدة وبحثاً عن ممتلكات جديدة ، كانت أسبانيا تدين بهذا الفضل لأجنبي عنها هو كولومبس ، الذي كان ملاحاً مثقفاً وتوفر على دراسة الخرائط. وقد خرج من دراساته وبجارته بفكرة علمية جديدة هي أنه إذا أبحر غرباً من مضيق جبل طارق عبر المحيط الأطلسي ، استطاع أن يصل الشواطئ الشرقية لآسيا . ومنذ عام ١٤٧٩ شرع كولومبس بعرض مشروعاته للقيام برحلة استكشافية في المحيط الأطلسي ( أو الغربي كما كان يسمى في ذلك الوقت ) لاستكشاف أرض جديدة اعتقد بوجودها ، ولكنه لم يلق تأييدا من البرتغال . غير أنه لم ييأس ، وعاود السعى لدى ملكي أسبانيا ، وأسفرت مساعيه عن قبول مشروعه . وكانت الأسباب الدينية والاقتصادية هي التي دعت فرديناند وإيزابيلا إلى قبول مشروع كولومبس. وكان الطابع الديني يغلب على سياسة هذين الملكين ، وكان لقبهما ( الملكان الكاثوليكيان ١ .

خرج كولومبس في أغسطس عام ١٤٩٢ من ميناء بالوس Palos في

غرب أسبانيا ، ووصل في أكتوبر إلى إحدى جزر باهاما Bahama ، وأطلق عليها اسم سان سلقادور San-Salvador . ثم كشف بعدها كيوبا وهايتى Haiti التى أطلق عليها اسم Espanola ، أى أسبانيا الصغيرة . وفي مارس عام ١٤٩٣ عاد إلى أسبانيا وهو يعتقد أنه وصل فعلاً إلى طرف العالم الشرقى . وفي سبتمبر من نفس العام قام كولومبس برحلته الثانية لاحتلال الأراضى الجديدة واستعمارها، ولاستخراج الذهب ، ولنشر المسبحية ؛ فوصلت الحملة إلى إسبانولا ، وكشفت جمايكا وعادت إلى أسبانيا في عام ١٩٩٦ . وقام كولومبس برحلته الثالثة في عام ١٤٩٨ . وكان دعاة المسبحية يرافقون عام ١٤٩٨ . وكان دعاة المسبحية يرافقون عام ١٤٩٨ . وكان دعاة المسبحية يرافقون المحلمة الأصليين . وكان كولومبس قد خسر كثيراً من سمعته الطيبة منذ رحلته التالية بسبب وشايات أعدائه ، ولأنه اضطر إلى استخدام الرقيق في الممتلكات الجديدة ، فأثار بعمله هذا غضب إيزابيلا ، وأهمل أمره وتوفي في عام ١٥٠١ .

وكان لرحلات كولومبس أثران ، أولهما أن الملوك الكاثوليك عملوا على تثبيت ملكيتهم لهذه الأراضى الجديدة وبخاصة عندما نشط البرتغاليون في استكشافاتهم . وكان البرتغاليون حريصين على الاحتفاظ بالأقاليم الجديدة ملكا خاصاً لهم ، ولكن ظهر لهم منافس جديد يحاول الاستحواذ عليها . وهما زاد الموقف تعقيداً أن البرتغال كانت قد ظفرت من البابا في روما بمرسوم بابوى يخولها الحق في تملك جميع القارات والجزر التي تكتشفها البرتغال فيما وراء رأس بوجادور . وأقر هذا المرسوم ثلاثة بابوات آخرون ، ورأى البرتغاليون عدم جدوى المرسوم البابوي الذي منحهم جميع البلدان الوفعة في طريق الهند من الشرق ؛ إذ كان الأسبان قد سبقوهم من الغرب وانتزعوا منهم الهند . وكادت الحرب تقع بينهما لولا أن لجأت الدولتان إلى البابا اسكندر السادس تلتمسان ندخله بينهما لتسوية المسألة تسوية سليمة .

وقد أصدر البابا مرسوماً تقرر بمقتضاه اتخاذ خط وهمى للتقسيم يفصل بين ممتلكات الإمبراطوريتين الأسبانية والبرتغالية ، ويبدأ هذا الخط من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ، ويمر على بعد مائة فرسخ إلى الغرب من جزر الرأس الأخضر ، فيكون من نصيب أسبانيا كل الأقاليم التي تقع إلى غرب هذا الخط الوهمى ، وتكون الأقاليم التي تقع إلى شرقه من نصيب البرتغال . لكن طعنت البرتغال في هذا التقسيم ، وتلخل البابا مرة أخرى بين أسبانيا والبرتغال وقرر نقل الخط الوهمى للتقسيم بين ممتلكاتهما إلى نقطة تبعد ٣٦٠ فرسخا غرب جزر الرأس الأخضر . وعلى ضوء هذا القرار البابوى ، عقدت في ٧ يونيو غرب جزر الرأس الأخضر . وعلى ضوء هذا القرار البابوى ، عقدت في ٧ يونيو الخط الوهمى بين ممتلكات هاتين الدولتين . وكان من نتائج تنفيذ تلك الخط الوهمى بين ممتلكات هاتين الدولتين . وكان من نتائج تنفيذ تلك نصيب البرتغال ؛ لأن هذا الخط الوهمى يمر بالناطئ الشمالي لأمريكا الجنوبية، ولم يفكر أحد في ذلك الوقت أن هذا الخط الوهمى سوف يقسم أمريكا الجنوبية، وأنه سيجعل من البرازيل مستعمرة وواجهة برتغالية لقارة ستصبح أسبانية.

أما الأثر الثانى لرحلات كولومبس ، فكان فتح الطريق لرحلات الأفراد والمغامرين ، فاستطاع الرحالة الجدد بين عامى ١٤٩٩ و ١٥٠٨ الوصول إلى أسبانولا ثم إلى مصب نهر الأمازون ، وبرزخ بناما ، وحول كيوبا ؛ وتلى ذلك توطن الأسبان بأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية . وكان في مقدمة هؤلاء المغامرين الجدد بلباو Balbao ، الذى شاهد المحيط الهادى وأعلن امتلاكه باسم ملك أسبانيا ( ١٥١٣ ) ، ودى سوليس de Solis الذى بلغ شواطئ البرازيل ووصل إلى مصب نهر لابلاتا ؛ واستولى الأسبان مثلاً على المكسيك في عام ١٥٢١ .

#### رحلة ماجلان حول العالم:

توفى فرديناند ملك أسبانيا ، وتولى عرش أسبانيا بعده حفيده شارل الأول عام ١٥١٦ ، الذى بلغت الكشوف الجغرافية فى عهده الذروة ، حين نفذ أكبر مشروع جغرافى ظهر فى العالم إلى ذلك الوقت ، وهو الطواف حول العالم فى رحلة بحرية متصلة ، وفى الجماه واحد والعودة إلى مكان بدء الرحلة . ويقترن هذا المشروع باسم ماجلان Magellan ( ١٤٧٠ ) ، وهو برتغالى سبق له الاشتراك فى حملة البرتغال على الهند بقيادة ألميدا . وكان ماجلان يرى أنه فى الاستطاعة الوصول إلى جزر التوابل فى الهند الشرقية عن طريق الغرب بالطواف حول الطرف الجنوبي لأمريكا ، وليس عن طريق الشرق بالطواف حول الطرف الجنوبي لأفريقيا .

صادف ماجلان عقبة في سبيل تنفيذ مشروعه ، فقد كان مغضوباً عليه من ملك البرتغال ؛ فانجه إلى البلاط الأسباني وعرض على شارل الأول ملك أسبانيا مشروعه . ورحب الملك بهذا المشروع ، وفي ٢٢ مارس ١٥١٨ وقع شارل العقد المبرم بين التاج من ناحية وبين ماجلان من ناحية أخرى . وكان من بين النقاط التي تم الإتفاق عليها إعطاء ماجلان حق الاستيلاء على جزء من عشرين من دخل البلدان التي يكتشفها وجزيرتين إذا مجاوز عدد الجزر المكتشفة ستا . وفي أغسطس عام ١٥١٩ أقلعت حملة ماجلان ، وعددها خمس سفن ، من ميناء سان لوكار San Lucar ، والجهت في المحيط الأطلسي جنوباً ؛ ثم عرجت في المجاه الجنوب الغربي ، ثم إلى ربو دى جانيرو في البرازيل ، ثم إلى مصب نهر ربو دى لابلاتا ، وسارت بمحاذاة الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية ، ووصلت ربو دى لابلاتا ، وسارت بمحاذاة الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية ، ووصلت السفن إلى خط عرض ٩٤ درجة جنوباً ؛ ثم واصلت الحملة سيرها نحو الجنوب محاذاة الشاطئ الشرقي لأمريكا الجنوبية . وفي أكتوبر عام ١٥٢٠ اكتشف مضيق ماجلان ، وفي نوفمبر من نفس العام دخلت السفين الحيط الهادي ،

وقد أطلق عليه ماجلان الاسم Pacifique ، لأنه رجده قليل الأعاصير التى تكثر في المحيط الأطلسي . وأبحرت السفن شمالاً في انجاه الغرب ووصلت إلى جزر الفلبين ، وهي مجموعة من جزر الملايو في بحر الصين ، وأطلق عليها هذا الاسم تكريما لفليب ابن الإمبراطور شارل الخامس الذي سيلي عرش أسبانيا باسم فيليب الثاني . وقد اعتقد ماجلان أنه وصل إلى جزر التوابل ، ولكنه كان قد أخطأ في تقدير درجات العرض ، وابتعد عشر درجات شمالاً عن الطريق المؤدى إلى جزر التوابل . وأدى هذا الخطأ إلى نتيجة هامة هي أن جزر الفلبين أصبحت من عملكات أسبانيا ، وقد اشتعلت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عام ممتلكات أسبانيا ، وقد اشتعلت الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية عام الدورت الدورت الدورت الدولايات المتحدة الأمريكية عام الدورت الدورت الدورت الدورت الدولايات المتحدة الأمريكية عام الدورت ا

وفى أثناء الرحلة مات ماجلان فى أبريل ١٥٢١ ، وتولى قيادة الحملة أحد رجالها وهو چون سباستيان ديلكانو John Sebastian Delcano . وفى نوفمبر من نفس العام وصلت الحملة إلى جزيرة تيدور Tidor ، إحدى جزر التوابل التى كانت حلم ماجلان . وفى ٢ فبراير عام ١٥٢٢ غادرت الحملة جزر التوابل فى طريق عودتها إلى أسبانيا ؛ فعبرت الحيط الهندى ، ومرت برأس الرجاء الصالح . ولقد أثبتت هذه الرحلة أن السير فى النجاه واحد سواء أكان ذلك من الشرق أم من الغرب لابد أن يؤدى إلى المكان الذى بدأ منه الإنسان رحلته ؛ وبدلك استقرت فى الأذهان الحقيقة الجغرافية وهى كروية الأرض ، وأيقن الجميع أن هناك قارتين عظيمتى الإنساع هما أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ، تقعان بين أوروبا وآسيا . كما فتحت رحلة ماجلان الشرق الأقصى أمام أوروبا بطريق ملاحى متصل ؛ كما أنها ربطت بين العالم الجديد وبين الشرق الأقصى باكتشاف المم متصل ؛ كما أنها ربطت بين العالم الجديد وبين الشرق الأقصى باكتشاف المم الذي يعرف باسم ماجلان فى أقصى الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية .

وهكذا سبقت أسبانيا والبرتغال باقى الدول الأوروبية فى القرن السادس عشر فى مضمار الاستعمار والتجارة ، ولكن بعد القرن السادس عشر أخذت البرتغال

وأسبانيا في الضعف تدريجياً في الوقت الذى أخذت فيه قوى الهولنديين والفرنسيين والإنجليز في النمو وأصبحت الدول البحرية الاستعمارية الكبرى في أوروبا .

### نتائج حركة الكشوف الجغرافية:

أولا : بعد أن كان البحر المتوسط هو الطريق الرئيسي للتجارة في العصور الوسطى ، بل مركز النشاط السياسي ، انتقل هذا المركز بعد حركة الكشوف الجغرافية إلى المحيط الأطلنطى ، الذي أصبح طريق التجارة العالمية في العصر المحديث ، وبالتالي انتقل مستقبل أوروبا الاقتصادي من مدن البحر المتوسط ، من البندقية وجنوه اللتين كانتا تقومان بتوزيع التجارة الشرقية التي كانت تأتي من الهند والشرق الأقصى عن طريق مصر ، واكتسبتا من وراء هذه التجارة ثروة طائلة ، إلى أبر البارتغال وأسبانيا ، ثم هولندا وانجلترا وفرنسا التي كانت تقع على الطريق الغربي للدنيا القديمة وأصبحت في قلب العالم بعد كانت تقع على الطريق الغربي للدنيا القديمة وأصبحت في قلب العالم بعد الكشوف الجديدة . ونظمت في الحيط الأطلنطي خطوط ملاحية بين أوروبا والعالم الجديد ومنطقة المحيط الأطلنطي خطوط ملاحية بين أوروبا والعالم الجديد ومنطقة الحيط الأطلنطي خطوط ملاحية بين أوروبا والعالم الجديد ومنطقة الخيط الأطلنطي خطوط الاقتصادي على هذه الحركة اسم ه الثورة التجارية ، ويطلق في التاريخ الاقتصادي على هذه الحركة اسم ه الثورة التجارية ، منتجات الشرق بكميات أوفر وبأسعار أقل عما كانت تعرض به قبل اكتشاف الطرق الملاحية الجديدة .

ثانياً : أما النتيجة الثانية فقد تمثلت في حركة التوسع التجارى التي ظهرت على أثر فتح أسواق جديدة ، وقد زادت كمية المعادن الشمينة ولا سيما الذهب والفضة، واتخذت طريقها إلى أوروبا ، وساعد ذلك على أن يحل النقد محل المبادلة في البيع والشراء ، وتدفقت كميات عظيمة من معدن الفضة على أوروبا نتيجة للاستكشافات الأسبانية على وجه الخصوص . وكانت الفضة في

أواخر القرن الخامس عشر قد أخذ وجودها يقل كثيراً في أوروبا بسبب الحاجة المستمرة إليها من مدة طويلة من أجل استيراد البضائع من الشرق ؛ فتعطلت الحياة الاقتصادية عموماً بسبب قلة النقد ( العملة ) . وكان هذا النقص في الفضة أحد الأسباب التي جعلت الأوروبيين يجدُّون في البحث عن طريق موصل إلى موطن بجّارة الشرق الأصلية من غير حاجة إلى وساطة العرب أو غيرهم من الذين سيطروا على طرق لتجارة القديمة ، وأرغموا الأوروبيين على أن يدفعوا أثماناً باهظة للسلع التي يحتاجونها .

وفي عهد فيليب الثاني ( ١٥٥٦ \_ ١٥٩٨ ) تدفقت الفضة بكثرة على المراني الأسبانية خاصة بعد اكتشاف مناجم الفضة في بوتوسي Potosi في بوليڤيا عام ١٥٤٥ . وفي عهده أصبحت أسبانيا القناة التي يجرى منها الفضة إلى يقية أوروبا ، ومنذ ذلك الوقت بدأ عصر الفضة في أوروبا . وظلت الفضة خلال الخمسين سنة التالية تسيطر على تطور الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية في أوروبا . وقد أحدث تدفق الفضة ثورة في الأسعار Price وتحسنت الأجور وأثمان السلع وتكاليف المعيشة والحياة ؛ وتحسنت الحالة الاقتصادية في أوروبا بوجه عام ، وأخذت محصولات جديدة ترد إليها كالذرة والبطاطس والكاكار والتبغ ، وأصبحت عاملاً أساسياً في الحياة الاقتصادية .

ثالثاً: تكونت امبراطورية برتغالية وأخرى أسبانية ، وفتح باب الاستعمار أمام الدول الأوروبية الأخرى التى لم تلبث أن دخلت الميدان لتأخذ نصيبا من الأملاك البحديدة ، ودعا هذا إلى التنافس والتطاحن في البحار . وإزداد نتيجة لذلك اهتمام الدول بإنشاء الأساطيل البحرية باعتبارها الوسيلة الأولى للاحتفاظ بأقطار فيما وراء البحار ، فانتقل مركز التوازن الدولي من البر إلى البحر .

رابعاً : سادت بين الدول نظرية استغلال المستعمرت لصالح الدول المستعمرة

وسيطرة الرجل الأبيض التي تبيح تملك الأرض التي تسكنها شعوب غير أوروبية وغير مسيحية ، وجعل إرادتها وجهود أبنائها مسخرة لإرادة الشعب المالك ، وللسياسة التي يريد إنتهاجها . وقد أدى ذلك إلى تذمر السكان وثورتهم في النهاية طلباً لرفع نير الاستعمار الذي كان فاتحة لسيل من الهجرة من أوروبا إلى الأصقاع الجديدة .

خامساً: قاسى سكان البلاد الأصليون الكثير من المستعمرين ، وكان هذا الانتصار كارثة عظمى عليهم فى الكثير من الأحوال وخاصة فى أمريكا الشمالية، حيث قضت على الكثير منهم الحروب والأوبئة ، ومن بقى منهم اضطر للعيش فى معزل عن المستعمرين وأخذ عددهم فى التضاؤل حتى لم يبق منهم الآن إلا عدد قليل فى غرب الولايات المتحدة وكندا ، وكان الحال أخف وطأة فى أمريكا الجنوبية إذ بعد هدوء الزوبعة الأولى التى قامت على أثر الفتح والاستعمار أخذ السكان الأصليون يختلطون بالأسبان والبرتغاليين وتعلموا لغتهم واعتنقوا دينهم ، ومن ذلك الامتزاج نشأ الجيل الحاضر . وبعد ذلك عمل الأسبان والبرتغاليون على التبشير بالمسيحية على المذهب الكاثوليكي بين أهالي المكسيك وأمريكا الجنوبية ، وكان في ذلك أكبر تعويض للبابوية والكنيسة الكاثوليكية عن نفوذها الذي ضاع بعد ظهور حركة الإصلاح الديني .

سادساً: أثرت حركة الكشوف الجغرافية بدرجة كبيرة على مركز مصر التجارى ، وكان العرب قد اهتموا اهتماماً بالغاً بالتجارة التى درت عليهم ثروات طائلة بصفتهم وسطاء بين الهند والصين من ناحية ، وأوروبا من ناحية أخرى ، وسيطروا على التجارة العالمية في العصور الوسطى ؛ حيث كانت ثنقل بجارة التوابل والحرير إلى أوروبا عبر الطرق الهامة المارة بالمنطقة العربية . ولقد جنت مصر من هذه التجارة الكبيرة الغنية ، وأصبحت الضرائب المفروضة على هذه التجارة مورداً هاماً من موارد المالية المصرية ، وظل الأمر كذلك حتى شاهد العالم

التحول الواضح من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسى . وعندما فتح هذا الطريق البجديد في عام ١٤٩٨ ، حاول مماليك مصر يؤيدهم في ذلك البنادقة الذين عانوا أيضاً من جراء هذا الكشف ، أولا بالوسائل الدبلوماسية ثم بالحرب ، القضاء على هذا الخطر البرتغالي . ولكن جهودهم باءت بالفشل ؛ إذ إستطاع البرتغاليون إيقاع الهزيمة بالأساطيل المصرية ، وتوغلوا حتى الخليج العربي والبحر الأحمر . وفي عام ١٥١٥ وقعت مسقط وهرمز والبحرين في أيدى البرتغاليين .

على أية حال لم يستطع الشرق العربي استعادة طرق مواصلاته مرة أخرى حتى القرن التاسع عشر . ولقد نتجت عن مخول النجارة آثار متعددة ؛ إذ أقفرت أسواق القاهرة والأسكندرية من تلك الحركة التجارية الهائلة ، وحرمت حكومة مصر من تلك الضرائب التي طالما تمتعت بها ؛ كما فقد الأهالي الفوائد الكثيرة التي كانوا يجنونها من نقل هذه المتاجر . وبينما أخذت دول غرب أوروبا في التوسع والاستعمار ازدادت مصر ضعفاً واضمحلالاً وانتهى الأمر بالاحتلال العثماني لها في ١٥١٧ .

أما حياة سورية الاقتصادية ، فكانت عرضة لتدهور متواصل نتيجة لهذه الكشوف الجغرافية . واضطرالتجار السوريون بعد ذلك أن يجعلوا جل اعتمادهم على التجارة البرية . وأخذت من ثم مدينة حلب في طريق الازدهار ؛ إذ كانت رأس الخط التجارى الذى ينتهى إلى بغداد فالبصرة . وهكذا تمكنت حلب من التفوق على دمشق إلى حين ، بينما استطاعت الإسكندرونة وطرابلس أن تنتزعا من بيروت مكانة مرفأها التجارى ، بل إن حلب بقيت حتى في القرن السابع عشر السوق الرئيسية للشرق الأوسط .

# القصل الرابع الحروب الإيطالية ( أو التنافس الدولى بين فرنسا وأسبانيا ) ١٥٥٩ ـ ١٤٩٤

تعتبر الحروب الإيطالية التي نشبت بين فرنسا وأسبانيا فيما بين عامي الدولة المروب الإيطالية التي نشبت بين فرنسا وأسبانيا فيما بين عامي الدولة و ١٥٥٩ مظهراً من مظاهر التنافس الدولي بين هاتين الدولتين من أجل السيطرة والنفوذ في أوروبا ، والرغبة في التوسع الإقليمي داخل القارة . ولقد كانت شبه الجزيرة الإيطالية ميداناً لتصارع الدولتين خلال المراحل الأولى من مراحل الحرب ، غير أنها تطورت بعد ذلك إلى صراع أوروبي اتسع نطاقه وانتقل إلى ميادين متعددة خارج شبه الجزيرة الإيطالية . وكانت إيطاليا ، كما أشرنا من قبل ، مجرد تعبير جغرافي ، ولم تتمكن من إقامة الوحدة السياسية حتى بداية السبعينات من القرن التاسع عشر .

ولقد أدى تفتت إيطاليا السياسي إلى حدوث آثار بعيدة المدى في السياسة الدولية ، وفي السياسة الإقليمية الخاصة بالدويلات الإيطالية . أما من ناحية السياسة الدولية ، فقد ارتبط التفتت السياسي بالضعف العسكرى .، ومن ثمّ تطلعت الدول الموحدة إلى غزو شبه الجزيرة الإيطالية التي أصبحت مطمعاً للدول ومسرحاً للصراع الدولي . وانعكست هذه الأطماع على العلاقات الدولية ؛ فنشطت الدول في الدخول في أحلاف عسكرية وإيجاد تكتلات دولية ، وظهر مبدأ سياسي سيكون السمة البارزة في السياسة الدولية في أوروبا في القرن السادس عشر ، ونقصد بذلك مبدأ المحافيظة على التوازن ، أو توازن القوى بين الدول عشر ، ونقصد بذلك مبدأ المحافيظة على التوازن ، أو توازن القوى بين الدول هو كالمناه المدالية هو كالمناه المعنى هذا المبدأ هو

أنه إذا بلغت إحدى الدول الأوروبية درجة من القوة والسيطرة تهدد أمن الدول الأخرى والسلام العام ، فإنه يجب على هذه الدول أن تتحالف فيما بينها ضد الدولة الأولى .

أما من ناحية العلاقات السياسية بين الدويلات الإيطالية ، فقد كان هناك نزاع مستمر بينها ، كان مبعثة المنافسة والبغضاء مثل النزاع الذى حدث بين جمهورية البندقية والولايات البابوية حول امتلاك رومانا Romagna الواقع بينهما، وأرادت البندقية امتلاك دوقية ميلان لوفرة محاصيلها وغزارة مواردها ، وتطلعت البابوية في فترات معينة إلى ضم فلورنسة إليها . ولقد لجأت الدويلات الإيطالية إلى تطبيق مبدأ التوازن الدولى في إيطاليا للحيلولة دون تفوق وسيطرة دويلة على باقى الدويلات الأخرى . ومن ذلك يتضح أن مبدأ توازن القوى قد طبق في القرن السادس عشر في نطاقين : نطاق دولى على مستوى القارة الأوروبية وبين دولها الكبرى ، وفي نطاق محلى داخل إيطاليا بين الدويلات الإيطالية .

# الوضع الدولي في أوروبا عند قيام الحرب الإيطالية :

كانت فرنسا وأسبانيا قد تطلعتا إلى إيطاليا لتحقيق هدفين هما: التوسع الإقليمي بالإستيلاء على ممتلكات جديدة في شبه الجزيرة الإيطالية ، ثم السيطرة والتفوق السياسي في القارة الأوروبية . وسعت الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومة المركزية التي تكونت في كل من فرنسا وأسبانيا على تحقيق ذلك أنه كان لفرنسا بعض المزاعم يدعيها ملكها بخصوص وراثة عرش ميلان ونابولي ، وأنه كان لأسبانيا كذلك إدعاءات في وراثة عرش نابولي ؛ كما أنها كانت تطع في إمتلاك ميلان لثروتها وغناها .

واختلفت مواقف الدول الأوروبية الأخرى من الحروب الإيطالية طبقاً للقدر الذي يمس مصالحها مباشرة ؛ فانجلترا كانت لا تزال مختفظ منذ أيام حروب المائة

عام بثغر كاليه في الأراضي الفرنسية ، وكان ملكها هنري الثامن ( ١٥٠٩ ــ ١٥٤٧ ) يخشى ضياع كاليه إذا قويت فرنسا وتمكنت من إجلاء الإنجليز عنها. وكان هنرى الثامن يبغى من التدخل في الحرب الإيطالية الحصول على زعامة سياسية لانجلترا بين الدول . أما الإمبراطور مكسمليان الأول ( ١٤٩٣ ـ ١٥٩١٩) ، إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، فكانت أملاكه في إقليم التيرول متاخمة لجمهورية البندقية ، ولذلك كان يخشى أن تتأثر مصالحه بأي تغيير سياسي يقع في شبه الجزيرة الإيطالية . وكان يخشى تفوق نفوذ جمهورية البندقية أو تسلط دولة كبرى على شبه الجزيرة الإيطالية . كما وجد أهل سويسره في ، الحرب مجالاً للعمل أمام أبنائها للإنخراط في الجيوش المحاربة كجنود مرتزقة . وكان السويسريون أشهر جنود مرتزقة في أوروبا ، وأصبحوا مضرب الأمثال في الشجاعة والإقدام ومخمل المصاعب والتمسك بالنظام ، مما جعل منهم قوة عسكرية ضاربة رهيبة نافست الدول المتحاربة في أوروبا على استخدامهم في جيوشها كجنود مرتزقة ، وأصبحوا أعظم الحاربين مقدرة وأشدهم بأساً على الإطلاق في أوروبا حتى منتصف القرن السادس عشر . وأما بالنسبة للدويلات الإيطالية ، فلم تقف موقفاً سلبياً إزاء الصراع العنيف الذي خاضته الدولتان المتنافستان ، فقد انضمت بعض الدويلات إلى أسبانيا ، وانضم البعض الآخر إلى فرنسا .

وعندما بدأت الحروب الإيطالية مرت في دورين ، بدأ أولهما من سنة الاور عندما بدأت الحروب الإيطالية مرت في دورين ، بدأ أولهما من سنة الاور عنفيق الوعاءاتها في وراثة عرش كل من ملكة نابولي ، ودوقية ميلان ، فوقع الهجوم الفرنسي الأول على مملكة نابولي في عهد شارل الثامن ملك فرنسا ، ووقع الهجوم الثاني على دوقية ميلان في عهد الملك لويس الثاني عشر ، وقد اتخذت هذه الحرب شبه الجزيرة الإيطالية ميداناً لها .

أما الدور الشانى فقد بدأ فى عام ١٥١٥ ، أى بارتقاء فرنسوا الأول عرش فرنسا ، وانتهى فى عام ١٥٥٩ بتوقيع معاهدة كاتو كمبريسيس ( Cateau - Cambrésis ) ، وقد دار فيه النزاع بين الأسرتين الكبيرتين اللتين تنازعتا السيطرة والتفوق السياسى فى أوروبا وهما أسرة الهابسبرج Hapsburg النمسوية والتى اشتد بأسها عندما انتخب شارل ملك أسبانيا امبراطوراً على الامبراطورية الرومانية المقدسة عام ١٥١٩ ، وأسرة الفالو أسبانيا الفرنسية ذات الأطماع الواسعة فى إيطاليا . وحول هذا النزاع بين الهابسبرج والفالو ، توزعت جميع الدول الأخرى ، تبعاً لمبدأ التوازن الدولى ، ولذلك انتقلت الحروب الإيطالية ، فى هذا الدور ، من مجرد حوادث محلية مسرحها إيطاليا ، إلى نضال أوروبى واسع النطاق فى ميادين متعددة .

## الدور الأول ( ١٤٩٤ ـ ١٥١٥ ) :

عندما تولى عرش فرنسا الملك شارل الثامن ( ١٤٨٣ ـ ١٤٩٨ ) بعد وفاة لويس الحادى عشر ، كانت الملكية الفرنسية قد وطدت دعائمها وسيطرت على موارد الدولة إلى حد فاق سيطرة أية دولة أخرى في أوروبا على مواردها . وكانت لفرنسا قوات مسلحة تدين بالولاء العميق له ، كانت محت تصرفه ، كما طورت فرنسا سلاح المدفعية الفرنسية أثناء الحروب التي خاضتها ضد انجلترا بحيث وصل هذا السلاح إلى درجة من الكفاية والقوة لم يبلغها أى جيش في أوروبا في ذلك الوقت .

وكان شارل ذا أطماع واسعة ، إذ أراد أن يقوم بأعمال يسهر بها أعين معاصرية ويخلد ذكراه في التاريخ مستغلاً في ذلك قوة السلاح الرهيب الذي سي يده ، ونقصد بذلك سلاح المدفعية . وبجاهل شارل الثامن مطالب السياسة الداخلية والخارجية ، واهتم بإيطاليا ، لأنه كان لها بريق في نظره ؛ فهي أرض التاريخ القديم ، وهي البلاد التي شهدت مولد النهضة الأوروبية ، واعتقد أن

الإيطاليين سوف يرحبون به كمنقذ لهم من الاستبداد الذى يئنون منه ، وأن البلاد الإيطالية سوف تغمر خزائنه بالأموال والخيرات ، وسيكون في استطاعته إعادة الحكم الجمهوري إلى فلورنسة وتخليص نابولي من نير الأسرة المالكة فيها.

وهكذا تكاتفت عدة عوامل لتجعل من المغامرة الإيطالية مشروعاً محبباً إلى شارل الثامن . بالإضافة إلى ذلك كان للأسرة الحاكمة في فرنسا إدعاءات بخصوص وراثة العرش في نابولي ووراثة العرش في مسيلان ؛ ولم تكن هذه الإدعاءات تقوم على أسانيد قوية ولكنها كانت سبباً دبلوماسيا وعسكرياً كافياً لأن يولى شارل الثامن وجهه شطر الجزيرة الإيطالية ، ولكي يستطيع العمل بحرية تامة في إيطاليا ، فقد رأى من الأفضل عقد سلسلة من المعاهدات مع انجلترا وأسبانيا والدولة الرومانية المقدسة ، و سجل على نفسه في هذه المعاهدات تنازلات مالية وإقليمية استرضاءاً لهذه الدول .

وقد سنحت الفرصة لملك فرنسا للتدخل العسكرى في إيطاليا عندما تنازع على السلطة في إيطاليا مغامر عسكرى له أطماع سياسية واسعة ، ويدعى لودڤيكو سفورزا Ludovico Sforza مع چان جاليازو Jean Galeazzo ، فاستنجد الأول بشارل الثامن ملك فرنسا . بينما استنجد الثاني بفرديناند الأول ملك نابولي. وأرقد لودوڤيكو سفورزا بعثة دبلوماسية إلى ملك فرنسا طلبت إليه ممارسة حقوقه على عرش مملكة نابولي . ولقد كانت هذه الإدعاءات تقوم على أساس أن شارل كونت مين ويروڤنس Main et Provence هو الوارث الشرعي لعرش نابولي ، وأنه قد تنازل في عام ١٤٨١ عن حقه في الوراثة إلى لويس الحادي عشر ملك فرنسا، وقد ورثها عن هذا الأخير ابنه شارل الثامن ملك فرنسا في ذلك الوقت .

وشجعت الوعود التى قطعتها بعثة لودوڤيكو على نفسها شارل الثامن ، فقرر التدخل وزحف على إيطاليا عبر جبال الألب . وفي سبتمبر ١٤٩٤ ، نزل الجيش الفرنسي في بيدمونت ، واجتاح الجيش الفرنسي فلورنسة وليڤورن وبيزا

دون أن يلقى مقاومة تذكر ، وأطاح بحكم أسرة ميدتشى ، وكان الحاكم وقتذاك هو بيير دى ميدتشى مقاومة تذكر ، وأطاح بحكم أسرة ميدتشى ، وكان النظام الجمهوى هو بيير دى ميدتشى الراهب الشائر سافونا رولا نشاطه الدينى فى ظلال فى فلورنسة . وباشر الراهب الشائر سافونا رولا نشاطه الدينى فى ظلال الجمهورية كما أسلفنا . وواصل الجيش الفرنسى زحفه على العاصمة الإيطالية ، وفى ٣١ ديسمبر ١٤٩٤ دخل شارل مدينة روما ، ثم غادرها فى طريقه إلى نابولى التى دخلها فى ٢٢ فبراير عام ١٤٩٥ . هكذا أصبحت فرنسا سيدة الموقف فى شبه الجزيرة الإيطالية بعد هذه الحسروب الخاطفة التى اعتسبرها البعض نوهـ حريبة .

وأدت الانتصارات السريعة التي أحرزها شارل الثامن في إيطاليا إلى قيام خالف دولى ضد فرنسا . فتكلت الولايات الإيطالية لكى تتخلص من السيطرة الفرنسية ، فكونت في مارس عام ١٤٩٥ حلف البندقية وكان أعضاء هذا الحلف هم البندقية وميلان والبابا اسكندر السادس ومكسمليان الأول ، امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، وفرديناند الثاني ، ملك أسبانيا ، ويلاحظ أن لودوڤيكو سفورزا حاكم ميلان ، الذي استنجد بملك فرنسا ، وشجعه على الزحف على إيطاليا ، قد انقلب عليه ، لأنه حدث أثناء الزحف الفرنسي أن توفي منافسه في حكم الدوقية فجأة ( چان جليازو ) ، فخلا الجو أمامه ، وانتفت يذلك مبررات التدخل العسكرى الفرنسي . أما بالنسبة للإمبراطور مكسمليان ، فقد ساءه هذا الكسب السياسي والعسكري الذي نالته فرنسا في شبه الجزيرة فقد ساءه هذا الكسب السياسي والعسكري الذي نالته فرنسا في شبه الجزيرة الإيطالية . أما فرديناند الكاثوليكي فقد كانت له هو الآخر ادعاءات في عرش نابولي .

علم شارل الثامن بهذه المحالفة ، وكان في نابولي في ذلك الوقت ، ولكنها كانت مفاجأة أليمة له إذ أن مركزه أصبح في غاية الحرج . وأدرك شارل أن الموقف يزداد خطورة وتعقيداً إذا مكث في إيطاليا ، فقرر العودة إلى فرنسا ، وخرج

من نابولى فى ٢٠ مايو عام ١٤٩٥ . والتقى الجيش القرنسى أثناء إنسحابه بجيش الحلف عند فورنوڤو Fornovo ، ولكنه تمكن من مواصلة الانسحاب إلى فرنسا . ولقد كانت هذه المعركة كسباً لاشك فيه للقضية الإيطالية ، لإنها خلصت البلاد من الاحتلال الفرنسى ، أو حالت على أقل تقدير دون جعل إيطاليا منطقة نفوذ فرنسى ، وأخليت نابولى والمراكز الأخرى من الحاميات الفرنسية . وعندما مات شارل فى أبريل ١٤٩٨ لم يكن لفرنسا شئ من المكاسب الإقليمية فى إيطاليا . أما حلف البندقية ، فقد تفككت عراه بعد أن حقق هدفه ، ولأن الخلافات بين الدول الأعضاء فى الحلف عادت أعنف ما تكون بعد خروج الفرنسيين من شبه الجزيرة الإيطالية .

وتولى عرش فرنسا بعد وفاة شارل ابن عمه لويس الثانى عشر ( ١٤٩٨ - ١٥١٥ ) ، وكانت يطلق عليه قبل توليه العرش دوق أورليان . وانتهج الملك الفرنسى الجديد نفس السياسة الخارجية التوسعية ، أى المضى فى تنفيذ المشروعات الإيطالية التى كان قد تبناها سلفه شارل الثامن . وكانت حملته الأولى على دوقية ميلان نخت ستار الإدعاء بأن له حقاً فى وراثة عرش هذه الدوقية ، إذ كان ينتمى من جهة جدته قالنتين فيسكونتي الاعتمال اللي أسرة فيسكونتي ، وكانت هذه الأسرة محكم دوقية ميلان قبل أسرة سفورزا . وكانت الظروف الدولية مهيأة للتدخل العسكرى الفرنسي فى إيطاليا ، فالعلاقات كانت قد تدهورت بين جمهورية البندقية وبين لودوڤيكو سفورزا حاكم ميلان ، وانضمت البندقية إلى فرنسا ، وكذلك حدث تقارب بين البابا اسكندر وبين فرنسا عمل من الجلترا وفرنسا لتقفا على الحياد فى الصراع المرتقب ؛ كما عقد هدنة كل من انجلترا وفرنسا لتقفا على الحياد فى الصراع المرتقب ؛ كما عقد هدنة مع مكسمليان الأول ، امبراطور الدولة الرومانية المقدسة .

وبعد أن أتم لويس الثاني عشر هذه الإحراءات السياسية والعسكرية ، عبر

الجيش الفرنسى جبال الألب فى أغسطس ١٤٩٩ ، وانجه نحو ميلان التى احتلها الجيش الفرنسى دون صعوبة تذكر ، واستخلصوها من دوڤيكو سفورزا الذى وقع أسيراً فى أيدى الفرنسيين ، وتمكنت فرنسا باستيلائها على دوقية ميلان من السيطرة على شمالى إيطاليا . ولكن ما لبث أن تحول لويس الثانى عشر بأطماعه إلى مملكة نابولى ، يبغى ضمها إليه حتى تستكمل فرنسا سيطرتها على شبه الجزيرة الإيطالية ، شماليها وجنوبيها . ولكن الطريق إلى مملكة نابولى لم يكن معبداً ، فقد وجد أن فرديناند الكاثوليكى ، ملك أسبانيا ، يريد الاستيلاء عليها لنفس الأسباب التى يتذرع بها لويس الثانى عشر ، وهى أن له الحق فى وراثة عرش نابولى .

غير أن ملكى فرنسا وأسبانيا عجنبا الصراع الحربى ، وعقدا معاهدة سرية عتب رعاية البايا اسكندر السادس وتسمى معاهدة غرناطة Grenada فى نوفمبر عام ١٥٠٠ ، واتفقا فى هذه المعاهدة على إرسال حملة عسكرية مشتركة لغزو علكة نابولى واقتسامها بعد النصر عليها ؛ كما اتفقا على أن يتخذ ملك فرنسا لنفسه أيضاً لقب ملك نابولى وأن يتخذ فرديناند ، ملك أسبانيا ، لنفسه لقب الدوق الكبير .

ولم تستطع نابولى مقاومة الغزو العسكرى ، فعندما بدأ الفرنسيون هجومهم تساقطت تباعاً مدن جملكة نابولى ، بما فيها العاصمة ، ووقع ملك نابولى فى الأسر ، وتنازل عن جميع حقوقه للويس الثانى عشر ملك فرنسا . ولما انتهت العمليات العسكرية بانتصار فرنسا وأسبانيا ، تصادمت مصالح هاتين الدولتين السارقتين ، واشتعلت الحرب يينهما ، وهكذا بخول حلفاء الأمس إلى خصوم ألداء . ومنى الفرنسيون بهزائم متعاقبة ، وطردوا من نابولى التى انفرد الأسبان بالاستيلاء عليها . واعترف الفرنسيون فى مارس عام ١٥٠٤ بامتلاك الأسبان لنابولى ، وعندئذ بات الفرنسيون لا يملكون فى إيطائيا غير ميلان وحدها .

غير أن الموقف السياسي تغير بعد ذلك بصورة أدت في النهاية إلى ضياع ميلان ذاتها من الفرنسيين . فبعد وفاة البايا اسكندر السيادس ، اعتلى كرسسي البابوية في أول نوفمبر ١٥٠٣ بابا طمسوح همو يوليوس الثاني Julius II ( ١٥٠٣ ـ ١٥٠٣ ) ، ترك بصماته قوية سواء في إيطاليا أو في الحياة السياسية الدولية ؛ فأراد هذا البابا أن يقوم بدور إيجابي في الحياة السياسية في إيطاليا ، وكان من نتائج محاولته أن تزاحمت على إيطاليا المحن والكوارث . وكان يوليوس الثاني من أصل جنوى ، ومن المعروف أن جنوه كانت من الدويلات الإيطالية التي نافست البندقية في ميدان التجارة الشرقية منافسة قوية ، ولذلك كان البابا يسعر نحو جمهورية البندقية بحقد دفين في نفسه ، ورأى أنها بسطت سلطانها على أراض في شبه الجزيرة الإيطالية كانت في يوم ما ضمن الممتلكات البابوية . وكان هذا البابا حريصاً غاية الحرص على أن يزيد من رقعة مساحة الولايات البابوية ، كما أن حكومة جمهورية البندقية كانت تمارس في إدارة شئون كنيستها سلطات استقالالية دون الرجوع إلى كنيسة روما ، وهو أمر كان يتعارض مع السياسة العليا للبابوية على عهد يوليوس الثاني . ولهـذه الأسباب أخذ يوليوس الثاني منذ وصوله إلى كرسسي البابوية يعمل لتأليف محالفة ضد البندقية. وفي ديسمبر عام ١٥٠٨ تألفت ضد جمهورية البندقية محالفة كمبراى League of Cambrai من البابا وفرديناند الكاثوليكي ، والامبراطور مكسمليان ، ولويس الثاني عشر ، ملك فرنسا ، وبعض الدويلات الإيطالية ، وبقيت فلورنسة على ، الحياد .

ولقد لقيت سياسة البابا يوليوس الثانى استجابة من معظم الدول الأوروبية لأنها كانت لها أطماع فى البندقية . فبالنسبة للويس الثانى عشر ، ملك فرنسا ، كانت البندقية حلماً جميلاً يراود خياله ، ورأى فى السيطرة عليها تعويضاً عن الخسارة التى لحقت به فى مملكة نابولى . أما مكسمليان الأول ، امبراطور الدولة

الرومانية المقدسة ، فقد رأى أن البندقية قد مدت أملاكها في القارة الأوروبية أكثر من اللازم ، وأنها وضعت يدها على أراض كانت أصلاً تتبع الدولة الرومانية المقدسة . وانضمت فلورنسة مؤخراً إلى هذا التحالف لحقدها على البندقية ؛ فلقد كان لفلورنسة نشاط واسع ومتعدد في عالم المال ودنيا الاقتصاد ، واشتهر أبناؤها ببراعتهم في الأعمال المصرفية ، ووجدوا منافسة عنيفة من البندقية في المواطن التي امتد إليها نشاطهم ونفوذهم مثل الأراضي المنخفضة ومنطقة البحر الأسود .

وكانت فرنسا أولى الدول الأعضاء في هذا الحلف استعداداً للدخول في الحرب ، فأرسلت جيشاً كبيراً تمكن من أن يوقع هزيمة ساحقة بجيش البندقية في معركة أجنادلو Agnadello في مايو عام ١٥٠٩ ، وحاولت البندقية عقد الصلح ، ولكن رفض كل من البابا وملك فرنسا وامباطور الدولة الرومانية المقدسة الاستجابة إلى هذا الطلب . ولكن الحظ وقف بجانب البندقية فقد أنقذها من الفناء وقوع الخلاف بين الحلفاء بعد انتصارهم ، ثم تحول البابا عن خطته بعد أن أدرك خطأ السياسة التي انساق إليها حين دعا دولاً أجنبية لغزو الأراضي الإيطالية . كما وجد أنه نجح في تحقيق أهدافه من حلف كمبراى إذ استولى على المواقع والمناطق التي أراد أن يجعل منها مراكز أمامية للدفاع عن ممتلكات البابوية ؛ فأصبح الاستمرار في الحرب بالنسبة له ضد جمهورية البندقية غير ذي موضوع ، وأدرك أن بقاء جمهورية البندقية بأسطولها البحرى المتفوق يعتبر بمثابة درع يحمى المسيحيين وإيطاليا وبقية أوروبا من خطر الأتراك العثمانيين . كما أن موقع البندقية الذي يتيح لها السيطرة على معظم المداخل الشمالية لإيطاليا من وسط أوروبا يجعل منها مركزاً استراتيجياً هاماً يحمى : به الجزيرة الإيطالية من الغزو الفرنسي أو الألماني . وكانت ميلان ، وهي على مقربة من البندقية ، مطمح أنظار ملكي فرنسا وأسبانيا ، يريد الأول تثبيت دعائم الحكم الفرنسي في ربوعها ، ويمغى الثاني الاستئشار بها دون الفرنسيين . ورأى البابا ضرورة الإبقاء على

البندقية، وقال في هذا الصدد: إذا لم تكن البندقية قد وجدت على وجه الأرض فيجب بناء بندقية أخرى . ولكل هذه الأسباب ، عقد البابا صلحاً منفرداً مع البندقية في أبريل عام ١٥١٠ ، وبذلك انفرط عقد محالفة كمبراى .

وقد أثار هذا التحول غضب مكسمليان الأول ، امبراطور الدولة الورمانية المقدسة ، ولويس الثانى عشر ، ملك فرنسا ، اللذين اعتبرا هذا التصرف من جانب البابا لوناً من ألوان الغدر والتخلى عن القضية التى حارباً من أجلها . وقرر الامبراطور والملك المضى فى الحرب . وقد رد البابا عليهما بإعلان عزمه على طرد هؤلاء المتبربرين من إيطاليا ، وظهر البابا أمام الإيطاليين بطلاً من أبطال القومية الإيطالية . ووقفت إلى جانبه فى هذه المرحلة البندقية وأسبانيا . ولكن لويس الثانى عشر استدعى الكرادلة الفرنسيين المقيمين فى روما ، وبدا فى الأفق بوادر انقسام دينى خطير يتهدد كنيسة روما . وفى ١٠ أكتوبر ١٥١٠ ، قامت الجيوش الفرنسية بمحاصرة البابا فى مدينة بولونا فى شمال إيطاليا حيث كان يقيم . ولكى يتخلص من هذا الموقف الحرج ، طلب الصلح كسباً للوقت ، وتراجعت الجيوش الفرنسية دون أن تخوض المركة . ولكن الهجوم الفرنسي استؤنف مرة أخرى فى مايو عام ١٥١١ ، واضطر البابا إلى التقهقر إلى روما أمام الفرنسيين ، وأخطأ الفرنسيون عندما توقفوا عن مطاردته إلى روما ، واتخذوا بدلاً من ذلك تدبيراً آخر ، هو دعوة مجلس من الكرادلة فى بيزا ليعلن عزل يوليوس الثانى من البابوية .

ووجه الخطأ في ذلك أن هذه الحركة الإنفصالية في الكنيسة ساعدت على تقوية مركز يوليوس بدلاً من إضعافه ، وقد استطاع البابا أن يستميل إليه الأعوان ليعقد محالفة جديدة موجهة ضد فرنسا هذه المرة . وبذلك أذاع البابا في ٥ أكتوبر عام ١٥١١ نبأ تكوين ما أطلق عليه اسم الحلف المقدس League ، وتكون من فردينالد الكاثوليكي ، ملك أسبانيا ، وهنرى الثامن ، ملك

المجلترا ، وجمهورية البندقية والقوات السويسرية المرتزقة ، ثم انضم إلى الحلف بعد قليل الإمبراطور مكسمليان الأول .

وتلخصت أهداف هذا الحلف في المحافظة على سيادة الكنيسة والقضاء على الحركة الإنفصالية التي أوجدها مجلس الكرادلة في بيزا ، وإستيلاء البابا على الأقاليم والمدن التي يطمع في إمتلاكها أو في استرجاعها (مثل بولونا وفرارا) ، واستيلاء ملك أسبانيا على إقليم نافار حتى تستكمل أسبانيا حدودها الطبيعية من ناحية جبال البرانس ، ثم طرد الفرنسيين من شبه جزيرة إيطاليا كلها إلى ما وراء جبال الألب تطبيقاً لمبدأ التوازن الدولى . ونُصٌ في قرار إنشاء الحلف ضد فرنسا على الإجراءات التنفيذية التالية :

أولاً: يقوم ملك أسبانيا بمهاجمة فرنسا في جبهتين: شمال إيطاليا وفي إقليم ناڤار، في أقصى الحدود الجنوبية الغربية لفرنسا، وبذلك يضطر لويس الثاني عشر، ملك فرنسا إلى تشتيت قواته المسلحة.

ثانياً: يتكون جيش الحلف المقدس من ٣٦ ألف مقاتل.

ثالثاً : يدفع البابا ودوق البندقية كل شهر عشرين ألف قطعة من العملة الذهبية المسماة دوقا Ducats لمساندة المجهود الحربي .

رابعاً : تقديم جمهورية البندقية أربع عشرة سفينة ، وتقدم أسبانيا اثنتي عشر قطعة من أسطولها البحري .

خامساً : يتولى القيادة العامة لقوات الحلف المقدس نائب ملك أسبانيا في نابولى واسمه ريموند دى كاردونا Reymond de Cardona .

ونجمح الحلف المقدس في تحقيق أغراضه ، فأخلى الفرنسيون ميلان ( ما عدا قلعتها ) ، وتساقطت أملاك فرنسا في شمال إيطاليا ، وعبرت فلول الجيش الفرنسي جبال الألب في طريق عودتها إلى نرنسا . واستولى

الأسبان على ناقار ( ١٥١٢ ) . وإذا كان يوليوس الثانى قد نجع فى طرد القوات الفرنسية من شمال إيطاليا ، فقد ظل فى شبه الجزيرة الإيطالية جنود سويسريون وأسبان وجنود ألمان تابعون للإمبراطور . ولقد لفت أحد الكرادلة نظر البابا إلى إكتظاظ إيطاليا بالجنود الأجانب ، فثارت ثائرته على هذه الملاحظة وقال أنه سوف يطرد الأسبان من نابولى . ولعله كان يفكر فى عقد أحلاف جديدة وتفجير حروب جديدة ، ولكن الموت كان أقرب إليه من هذه المشروعات ، فتوفى فى ١٥ فبراير عام ١٥١٣ .

وكانت المشكلة التى واجهها البابا الجديد ليو العاشر ١٥٢٨ (١٥٢٨ مى تحديد موقفه من فرنسا وأسبانيا . وكان التزام الحياد بين هذين المعسكرين أمراً متعذراً ؛ فالأسبان وطدوا أقدامهم فى جنوب إيطاليا وشمالها ، وكانت فرنسا ترنو بأبصارها نحو دوقية ميلان تريد إسترجاعها لنفسها . وعلى أية حال ، كانت تصرفات لويس الثانى عشر ملك فرنسا هى التى حددت للبابا الجديد الخط الذى يسير فيه ؛ فقد عقد ملك فرنسا فى مارس ١٥١٣ حلف بلوا League of Blois مع جمهورية البندقية تقرر فيه قيام تحالف عسكرى يستهدف التوسع الإقليمي للدرلتين معاً فى شبه الجزيرة الإيطالية ، فتسترد فرنسا سهل لمبارديا ، وتستعيد البندقية ممتلكاتها القديمة التى كانت لها في القارة الأوروبية . ورد البابا على هذا الحلف بحلف مضاد عقده فى نفس في القارة الأوروبية . ورد البابا على هذا الحلف بحلف مضاد عقده فى نفس وفرديناند ، ملك أسبانيا ، وهنرى الثامن ، ملك انجلترا . وكان هذا الحلف موجهاً ضد فرنسا ، وسرعان ما اشتعلت الحرب فى مايو عام ١٥١٣ .

زحفت فرنسا والبندقية على شمال إيطاليا متجهة نحو ميلان ، ولكن الجيش الفرنسي لقى في يونيو ١٥١٣ هزيمة منكرة على مقربة من مدينة نوفار Novare على يد جيش من الجنود السويسريين ، وانسحب الجيش الفرنسي عائداً إلى فرسا . أما جيش البندقية قد تقهقر إلى مدينة بادوا ، وظلت البندقية

تكافح سنة كاملة قوات الامبراطور . وفي نفس الوقت ، كانت فرنسا تلقى هزائم أخرى على أرضها على يد الانجليز في إقليم نورماندى في شمال فرنسا ؛ ولكن عندما فشل الفرنسيون في استرجاع ميلان ، عقد لويس الثاني عشر صلحاً مع البابا الجديد ليو العاشر ، ثم مع أسبانيا والإمبراطور ، وأخيراً مع ملك انجلترا في أغسطس ١٥١٤ . وقد تقرر في هذا الصلح الأخير أن يتنزوج لويس الثاني عشر الأميرة مارى ، الأخت الصغرى لملك انجلترا ، لتغدوا ملكة على فرنسا . ولم ينعم لويس بهذا الزواج أكثر من ثلاثة أشهر ، إذ تسوفى في الأول من يناير عام ١٥١٥ .

وبوفاة لويس الثاني عشر ينتهي الدور الأول في الحروب الإيطالية الذي يمكن تخذيد نتائجه على النحو التالي :

أولا": أخفقت فرنسا في سياسة التوسع الإقليمي في إيطاليا ، فهي لم تفشل في يسط سيطرتها على إيطاليا فحسب ، بل خرجت هي نفسها من شبه الجزيرة الإيطالية .

ثانياً : نالت أسبانيا أقاليم ذات مواقع استراتيجية هي نابولي ، واقتسمت ميلان مع السويسريين ، كما أنها أغارت على نافار الواقعة على حدودها الشمالية .

ثالثاً: امتلكت البابوية إقليم رومانا ولم تلبث أن حققت نصراً سياسياً حين عادت أسرة ميدتشي مرة أخرى إلى الحكم في فلورنسة ، وكان البابا ليو العاشر ينتمي إلى هذه الأسرة ، فظفر بالسيطرة على فلورنسة التي قطعت علاقاتها مع فرنسا .

الدور الثاني من الصراع بين فرنسا وأسبانيا (١٥١٥ ـ ١٥٥٩):

استغرق الدور الثاني من أدوار الحرب أربعة وأربعين عاماً ، ولذلك سنقسمه إلى أربعة مراحل حتى يمكن تتبع أحداثها .

## المرحلة الأولى :

وتبدأ بارتقاء فرنسوا الأول عرش فرنسا عام ٢٥١٥ حتى انتخاب شارل الأول ، ملك أسبانيا ، امبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة باسم شارل الخامس عام ١٥١٩ . اعتلى فرنسوا الأول ( ١٤٩٤ ـ ١٥٤٧ ) عرش فرنسا في عام ١٥١٥ بعد وفاة لويس الثاني عشر ، وكان من أسرة قالوا ـ أورليان ، أى الفرع الأصغر لأسرة قالوا ، وتذرع بحقوق له موروثة في دوقية ميلان ، ولم يجد له في هذه المغامرة الإيطالية من حليف سوى جمهورية البندقية ، بينما تخالفت ضده الامبراطورية الرومانية المقدسة وأسيانيا والبابوية ، واستخدم هؤلاء الحلفاء الجنود السويسريين المرتزفة . ولكن فرنسوا انتصر على الحلفاء في موقعة مارينانو المعركة عن عدة نتائج هامة تتلخص فيما يلى :

### ا ـ اتفاق برلونا Le Concordat de Bologne الماق برلونا

عقد فرنسوا الأول مع البابا ليو العاشر اتفاقاً في أغسطس عام ١٥١٦، وبمقتضاه تعهدت فرنسا بدفع الأموال الكنسية إلى البابا ، إذ كانت فرنسا قد توقفت عن دفعها منذ عام ١٤٣٨ ؟ كما تقرر في هذا الإتفاق تخويل ملوك فرنسا الحق في تعيين رجال الدين في المناصب الكنسية العليا في فرنسا . وقد عاد هذا الإتفاق بالنفع على الجانبين ، فقد حصلت البابوية على مورد مالى ضخم كانت محرومة منه طيلة قرن من الزمان تقريباً ، وفي نفس الوقت إزداد نفوذ الملكية الفرنسية . وظل الإتفاق معمولاً به إلى نهاية القرن الثامن عشر ، أى إلى قيام الثورة الفرنسية .

٢ \_ أعجب السويسريون بشجاعة فرنسوا وعقدوا معه معاهدتين في عام ١٥١٥ و عام ١٥١٦ ، تعهدا فيهما السويسريون بألا يشتركوا في أى حرب ضد

ملك فرنسا في مملكته ، أو في ميلان أو في إقليم آخر تابع له . ودفع لهم ملك فرنس النفقات التي تكبدها الجنود السويسريون في هذه الحرب .

٣ حقق فرنسوا الأول تفوقاً ونفوذاً في شمال إيطاليا ، فقد عقد في أغسطس عام ١٥١٦ معاهدات مع الإمبراطور مكسمليان الأول ومع البندقية كفلت له الاحتفاظ بميلان وجنوه ،وأصبحت له سيطرة تامة في إقليم لمبارديا في شمال إيطاليا . وفي أعقاب هذه الإتفاقات أبرم في ١٦ أغسطس ١٥١٦ معاهدة نويون ( Noyon ) مع شارل ، أرشيدوق النمسا ووارث عرش أسبانيا منذ وفاة مليكها فرديناند الكاثوليكي . وقد جدد فيها وعده بأن يتزوج أميرة فرنسوا الأول يكون صداق هذا الزواج الجزء الخاص من مملكة نابولي الذي يدعيه فرنسوا الأول لغفسه .

ولكن لم تمض سنوات على هذا الهدوء الذى ساد العلاقات بين فرنسا وأسبانيا بعد موقعة مارينانو حتى وقع حادث هام أدى إلى تصعيد الصراع بين هاتين الدولتين ، إذ شغر منصب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة بوفاة الإمبراطور مكسمليان الأول في ١٢ يناير عام ١٥١٩ . وكان هذا المنصب يشغل بطرين الانتخاب لا الوراثة ، وكانت عملية انتخاب الإمبراطور مقصورة على سبعة من حكام المقاطعات الألمانية الهامة أطلق عليهم اسم « الناخبين » Electors ، وجرى العرف على أن يكون الإمبراطور الذى يشغل هذا المنصب من أصل جرماني أصيل ، غير أنه ظهر انجاه جديد يقول أنه لا يوجد أساس قانوني أو دستورى يجعل هذا المنصب مقصوراً على الجنس الجرماني ، بحيث تستبعد من الترشيح يجعل هذا المنظير العناصر أو الأجناس الأخرى . وتمشياً مع هذا الانجاه ، رشح فرنسوا الأول نفسه لمنصب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، ونافسه في هذا الترشيح شارل الأول ملك أسبانيا، وكان قد تولى عرشها عام ١٥١٦ . كما زج هنرى الثامن بنفسه في معركة الانتخابات ، ولكنه آثر بعد قليل الانسحاب منها ،

وأصبحت المنافسة محصورة بين شارل الأول ، ملك أسبانيا ، وبين فرنسوا الأول ، ملك فرنسا .

وبذل الملكان المتنافسان الوعود للناخبين السبعة ، وتأرجح موقف بعضهم بين ملك فرنسا وملك أسبانيا إزاء إغراء المال والمطامع السياسية . وعلى أية حال ، اجتمع المجلس الإمبراطورى ، أو الدايت (Diet)، في فرانكفورت في يونيو عام ١٥١٩ ، وتغلبت الوطنية الألمانية على الناخبين السبعة ؛ فانتخبوا بالإجماع في ٢٨ يونيو من نفس العام كبير أسرة الهابسبرج النمساوية وهو شارل الأول ، ملك أسبانيا ، إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة ، وأطلق على نفسه اسم الإمبراطور شارل الخامس .

### المرحلة الثانية :

يأخذ الصراع في هذه المرحلة ( ١٥١٩ ــ ١٥٢٩ ) مظهر النضال بين أسرة الهابسبرج ممثلة في إمبراطور الدولة الرومانية وبين فرنسا . ورأت فرنسا أن انتخاب شارل ، ملك أسبانيا إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة قد أتاح لأسبانيا سيادة عابرة في العالم في أوائل العصر الحديث ؛ كما أنها اعتبرت ذلك إخلالا خطيراً بمبدأ التوازن الدولي ؛ إذ أصبح شارل الخامس يحكم أكثر من نصف أوروبا الغربية عدا الممتلكات الشاسعة في العالم الجديد ، وغدا قوة رهيبة تتهدد فرنسا ؛ لأن أملاك الإمبراطور أصبح تخيط بفرنسا من كل جانب ، فضلاً عن تنافس هذين العاهلين على أملاك برجنديا ( وهي دوقية تقع شرق فرنسا وعاصمتها ديچون (Dijon) ، وتسابقهما على دوقية ميلان .

ونتيجة لذلك تحولت أنظار العاهلين إلى هنرى الثامن ، ملك انجلترا ، وأخذ كل منهما يسعى لضمه إلى جانبه في الصراع المرتقب . وانتهز الإمبراطور شارل الخامس فرصة سفره بحراً من أسبانيا إلى الأراضى المنخفضة ليتسلم التاج

الإمبراطورى في مدينة أكس لاشابل ، فتوقف في ميناء دوفر حيث أجرى مفاوضات مع الملك هنرى الثامن ، وتمكن الإمبراطور من استمالته إلى جانبه نظير بعض العروض الإقليمية المغرية ؛ فعرض الإمبراطور على ملك المجلترا الانضمام إليه في مقابل استيلائه على نورمانديا وييكارديا في شمال فرنسا . كما سارع ملك فرنسا ، من ناحية أخرى ، إلى إجراء إتصالات تمهيدية مع ملك المجلترا لضمه إلى صفه ، ولكن ملك المجلترا رفض أن يرتبط بوعد صريح بقيام تعاون عسكرى بين البلدين في ذلك الوقت .

وعلى ذلك بدأت الحرب بين شارل الخامس وفرنسوا الأول في عام الامراء ودفعت فرنسا بجيشها إلى شمال إيطاليا وكان يضم جنوداً مرتزقة سويسريين ، ولكن هذا الجيش اضطر إلى إخلاء ميلان نتيجة لعنف هجوم القوات الإمبراطورية ، وأبيد الجيش الفرنسي على مقربة من ميلان في ٢٧ أبريل عام الإمبراطورية ، وأبيد الهزيمة أعلنت إنجلترا في ٢٩ مايو ١٥٢٢ انضمامها إلى جانب الإمبراطور . وفي تلك الفترة أيضاً عقد الإمبراطور إتفاقاً مع الكونستابل شارل دوق بوربون ، قائد عام الجيش الفرنسي ، وأحد النبلاء الإقطاعيين الثائرين بتحريك ثورة في فرنسا للإطاحة بحكم فرنسوا الأول في الوقت الذي يهاجم فيه شارل الخامس وهنري الثامن ، ملك انجلترا ، الأراضي الفرنسية . ونص الإتفاق فينا أيضاً على أن يستولى هنري الثامن ، ملك انجلترا ، على مقاطعات معينة في فرنسا ثم يتوج في باريس ، كما يسترد الكونستابل الأراضي التي انتزعت منه ، ويضيف إليها أراض جديدة تكون هذه وتلك نواة لإنشاء مملكة مستقلة في جنوب فرنسا تشمل بصفة مبدئية مقاطعتي بروقانس Provence ودفينيه Dauphiné

وأعد فرنسوا الأول خطة لمهاجمة إيطاليا والزحف على ميلان غير أنه تلقى هزيمة كبيرة فى باڤيا فى ٢٤ فبراير عام ١٥٢٥ ، والتى تعتبر أشهر معركة فى تاريخ أوروبا فى القرن السادس عشر . كما أن نتائج المعركة كانت بمثابة كارثة

قومية نزلت بفرنسا ، إذ وقع الملك فرنسوا في الأسر ، وأرسل إلى أسبانيا حيث أرغم هناك على توقيع معاهدة مدريد في ١٤ يناير ١٥٢٦ . وقد جاءت الصياغة القانونية للمعاهدة في خمسين مادة ، على أننا نوجز هنا أهم ما جاء فيها على النحو التالى :

أولاً : يتنازل فرنسوا الأول عن أراض فرنسية واسعة في شرق فرنسا هي دوقية برجنديا ( وهي غير مقاطعة كومتيه برجنديا أو فرانش كومتيه ) .

ثانياً: يتنازل فرنسوا الأول عن كل إدعاءاته على ميلان وجنوه ونابولى وفلندرا وأرتوا.

ثالثًا : يتعهد فرنسوا الأول بعدم مساعدة ناڤار .

رابعاً : يسترد الكونستابل شارل دوق بوربون جميع الأراضي التي صادرها منه ملك فرنسا .

خامساً : يقدم فرنسوا الأول ولديه ، وهما ولى عهده والإبن الثانى هنرى ، الذى تولى عرش فرنسا فيما بعد باسم هنرى الثانى ، ليقيما فى أسبانيا كرهينة أو كضمان لتنفيذ أحكام المعاهدة تنفيذاً سليماً .

سادساً : يتعهد فرنسوا الأول في حالة عدم تنفيذ المعاهدة بأن يسلم نفسه فوراً للسلطات الإمبراطورية تمهيداً لإعادته للأسر .

سابعًا : يتزوج فرنسوا الأول شقيقة شارل الكبرى إليانور .

المسنة : يتم تنفيذ المعاهدة في خلال ستة أسابيع ، وبذلك أطلق سراح الملك فعاد إلى فرنسا في مارس ١٥٢٦ .

وهكذا أعطت معركة بافيا ومعاهدة مدريد للإمبراطور تفوقاً سياسياً واسعاً لم تشهد له أوروبا مثيلاً منذ أيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وقد قضى ذلك

الموقف على مبدأ التوازن الدولى في أءوروبا ، وجعل حلفاء الإمبراطور يعيدون النظر في موقفهم من الإمبراطور نفسه . ومن ناحية أخرى ، ضج حكام الإمارات الإيطالية من الإجراءات الاستبدادية التي كان يلجأ إليها قادة الجيش الإمبراطورى، كما ثار السكان في كل أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية بسبب الجرائم المنكرة التي كان يرتكبها في وضح النهار جنود الإمبراطور . وعمل أيضاً على زيادة هذا السخط البابا كلمنت السابع Clement VII ( ١٥٣٤ – ١٥٣٤ ) وكان شديد الرغبة في دعم قبضته على الولايات الإيطالية ، وفي تطهير شبه الجزيرة ، وإعادة التوازن الدولى في غرب أوروبا ، ولهذا وقع حكام الإمارات الإيطالية في ٢٣ مايو الإمبراطور ، ووقفت إلى جانب البابا البندقية وفلورنسة وأسرة سفورزا في ميلان وسائر الإمارات الإيطالية الأخرى . وقد انضمت فرنسا وانجلترا إلى هذا الحلف .

وتجدد الصدام المسلح ، ولكن أثناء ذلك ثار جنود شارل بسبب تأخر مرتباتهم ؛ فنهبوا روما في مايو ١٥٢٧ ، وحاصروا البابا في حصن سان أنجلو . ومع أن فرنسوا الأول أحرز بعض الانتصارات ، وأمكنه تخليص البابا من الأسر ، ولمع أن فرنسوا الأول أحرز بعض الانتصارات ، وأمكنه تخليص البابا من الأسر ، إلا أنه هزم في النهاية في موقعة لاندريانو Landriano شمالي فرنسا في ٢١ يونيو ١٥٢٩ ، واضطر إلى عقد الصلح مع الإمبراطور شارل الخامس في كمبراى في أغسطس ١٥٢٩ ، ولقد أطلق على هذه المعاهدة أيضاً اسم سلم السيدات ذلك لأن المفاوضات دارت في مدينة كمبراى تولتها عن الجانب الفرنسي الملكة الوالدة لويز Louise ، وعن الجانب الإمبراطوري مارجريت النمساوية ، عمة الإمبراطور شارل الخامس وحاكمة الأراضي المنخفضة . ولقد إطاحت هذه المعاهدة بمبادئ هامة جاءت في معاهدة مدريد ، وكان من أهم ما جاء فيها :

١ ـ يتخلى الإمبراطور شارل الخامس عن إدعاءاته في برجنديا ، وتختفظ فرنسا لنفسها بهذا الإقليم مما يعتبر نقضاً صارخاً لمعاهدة مدريد .

- ٢ ـ يتخلى الملك فرنسوا الأول عن إدعاءاته فى إيطاليا ، وعن حقوقه
  الإقطاعية فى أرتوا وفلندرا ، وأن تكف فرنسا عن التفكير فى أية
  محاولة لاسترداد مدينتى ليل ودوويه ( Douai ).
- ٣ ــ يطلق الإمبراطور سراح الأميرين الفرنسيين من الاعتقال في مقابل دية
  كبيرة بلغت مليوني قطعة ذهبية من فئة الكورونا .
- ٤ ـ يتنزوج الملك فرنسوا الأول إليانور أرملة ملك البرتغال وشقيقة
  الإمبراطور .

وعلى أية حال يعتبر صلح كمبراى كسباً للإمبراطور شارل الخامس ، فقد حقق أهدافه في غرب الراين وجنوب الألب ، وأصبحت له السيطرة على إيطاليا . كما سادت العلاقات الودية بين الإمبراطور شارل الخامس والبابا كلمنت ، الذى قام بتتويج الإمبراطور شارل الخامس في مدينة بولونا في شمال إيطاليا . وتفرغ الإمبراطور ، أيضا ، لتدبير شئون أسرته ، فرشح أخاه فرديناند خلفاً له على عرش الإمبراطورية ، كما عين ابنه فيليب خلفاً له على عرش أسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد .

### المرحلة الثالثة :

وتشمل هذه المرحلة الصراع بين أسرتى القالوا والهابسبرج خلال السنوات الأخيرة من حكم فرنسوا الأول ( ١٥٣٠ ـ ١٥٤٧ ) . لقد كان من أهم المظاهر التي طرأت على السياسة الدولية بعد صلح كمبراى ظهور الإمبراطور شارل الخامس على مسرح السياسة الأوروبية بمظهر الإمبراطور فقط ؛ فقد ترك جانباً ، وبصفة مؤقتة ، المنافسات القديمة التي كانت بين أسبانيا وفرنسا ، وصرف جهوده لإعادة الوحدة الدينية إلى أجزاء الإمبراطورية بالقضاء على المذاهب الدينية المخالفة للمذهب الكاثوليكي ، والمحافظة على حقوق ونفوذ ومصالح أسرة الهابسبرج في

كل من ألمانيا وإيطاليا . وقد تمثلت المشاكل الداخلية والخارجية التى واجهها الإمبراطور في تفاقم حركة الإصلاح الديني التي تزعمها مارتن لوثر في ألمانيا ، وفي إزدياد خطر الأتراك العشمانيين سواء في القارة الأوروبية أو حوض البحر المتوسط ، وفي إغارة سكان شمال أفريقيا ، الذين جمعوا صفوفهم مخت إمرة خير الدين بربوسة ، على شواطئ أسبانيا ونابولي .

ومن ناحية أخرى ، لم يؤد صلح كمبراى إلى إيجاد تسوية سياسية دائمة للعلاقات بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبين فرنسا . فلم يقبل فرنسوا الأول أن يتنازل عن كل ادعاءاته في إيطاليا بوجه عام وفي دوقية ميلان بوجه خاص ، بل إنه عقد قران ابنه الأمير هنرى في عام ١٥٣٣ على كاترين دى ميدتشى ، وهي إيطالية ، ولها أطماع سياسية بعيدة ، واعتبرت هذه الزيجة بمثابة ضربة سياسية موجهة إلى شارل الخامس في إيطاليا ، لأنها تؤدى إلى تدعيم النفوذ الفرنسي في إيطاليا ، وبخاصة أن العروس كانت من أسرة البابا كلمنت السابع . ومما أدى إلى تصعيد الموقف بين الإمبراطور وملك فرنسا أن الأخير فقد ابنه الأكبر وولى عهده عام ١٥٣٦ ؛ فانتقلت ولاية العهد إلى الإبن الثاني الأمير هنري ، زوج كاترين دى ميدتشى . ولذلك كانت معاهدة كمبراى أقرب ما تكون إلى هدنة مؤقتة ؟ فتجدد الصراع بين الإمبراطور شارل الخامس والملك فرنسوا الأول على أثر وفاة فرنشيسكو سفورزا دوق ميلان في نوفمبر عام ١٥٣٥ ، وادعى كل منهما أن له الحق في هذه الدوقية . وقامت بينهما الحرب ، ولكن عقد الطرفان في ۱۸ يونيو عام ۱۵۳۸ هدنة في ئيس Nice لمدة عشر سنوات غير أنه لم يمر أربع سنوات على هذه الهدنة حتى استؤنف القتال من أجل دوقية ميلان أيضاً ، وذلك عندما أعطى شارل الخامس هذه الدوقية لإبنه فيليب في عام ١٥٤٢ .

ومع أن الفرنسيين أحرزوا في بادئ الأمر بعض الانتصارات العسكرية مثل معركة سيريزول Cerisoles في بيدمونت في ١٤٤ أبريل عام ١٥٤٤، فقد تقدمت

جيوش الإمبراطور وحليفه هنرى الثامن ، ملك انجلترا ، في لكسمبورج ، على حدود فرنسا الشرقية وهي من ممتلكات شارل الخامس ، وزحفت على الأراضي الفرنسية حتى اقتربت من باريس . وهنا رأى شارل الخامس أن يعقد صلحاً مع فرنسوا ، لأنه لم يكن مطمئناً لحليفه هنرى الثامن ، وبسبب مشاغله الدينية في ألمانيا كذلك . وفي ١٨ سبتمبر عام ١٥٤٤ أسفرت مفاوضات الصلح عن عقد معاهدة كرسبي Crespy التي اشتملت على ما يلى :

۱ ـ تترك فرنسا بيدمونت وساڤوى .

٢ ـ يتنازل الإمبراطور شارل الخامس عن كل إدعاءاته في برجنديا .

" \_ حل المشكلة الشائكة التى طالما أدت إلى إشعال الحرب بين الدولتين، ونعنى بها مشكلة ميلان . ويقوم هذا الحل على تدبير زواج سياسى بين الإبن الأصغر لملك فرنسا ، وهو الدوق أورليان ، وبين إبنة الإمبراطور أو إبنة أخته ، وتكون الأراضى المنخفضة هي الصداق الذي تقدمه العروس في الحالة الأولى ، ودوقية ميلان في الحالة الثانية ، وبذلك تحقق فرنسا آمالها في ميلان ، أو في التوسع الإقليمي في انجاه الشمال الشرقي . ولكن هذه الترتيبات لم يقدر لها النجاح ، إذ توفي الدوق أورليان في العام التالي لتوقيع المعاهدة ؛ وفي مارس عام ١٥٤٧ توفي فرنسوا الأول ، وخلفه على عرش فرنسا إبنه هنرى الثاني عام ١٥٤٧ \_ وفي فرنسوا الأول ، وخلفه على عرش فرنسا إبنه هنرى الثاني

### المرحلة الرابعة :

تمتد هذه المرحلة منذ تولى هنرى الثانى عرش فرنسا عام ١٥٤٧ وحتى توقيع معاهدة كاتو كمبريسيس عام ١٥٥٩ . فبعد وفاة فرنسوا الأول ، اعتلى ابنه هنرى الثانى ( ١٥١٩ ــ ١٥٥٩ ) عرش فرنسا ، وكان قدتزوج في عام ١٥٣٣ من كاترين دى مسدتش ( ١٥١٩ ــ ١٥٨٩ ) ، وهي من فلورنسة

وتنتمى إلى أسرة ميدتشى التى حكمت فلورنسة أيضاً . وكان هنرى كاثوليكياً متعصباً لمذهبه يتعقب الخارجين على هذا المذهب وينكل بهم ، ولكنه فى سياسته الخارجية كان نصيراً للبروتستانت فى ألمانيا نكاية فى شارل الخامس ، إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة .

كانت أول مشكلة خارجية واجهت هنرى الثانى بعد اعتلائه العرش ، هو مواجهة نتائج الانتصار العسكرى الذى أحرزه الإمبراطور شارل الخامس فى معركة مهلبرج ( Muhlberg ) فى ٢٤ أبريل عسام ١٥٤٧ على الأمسراء الألمان البروتستانت. وبدا الآن أن كل ألمانيا ، بل أوروبا ، أصبحت فى قبضة الإمبراطور الأمر الذى أوجد حالة خطيرة فى الموقف الدولى . وساد الاعتقاد فى ذلك الوقت بأن الإنقسام الدينى الذى كان يهدد ألمانيا أصبح فى طريق الزوال ، وستعود ألمانيا إلى الوحدة الدينية فالسياسية . وقد أثار ذلك مخاوف ملك فرنسا الذى لم يكن يتصور قيام دولة ألمانية موحدة على الحدود الشمالية الشرقية لفرنسا، وتكون مصدر خطر على بلاده ، ولذلك كان الخوف من قيام الوحدة السياسية فى ألمانيا من ناحية أخرى ، من أهم المسائل التى دفعت ملك فرنسا إلى صدام عسكرى مع الإمبراطور شارل الخامس .

وفي نفس الوقت تدهورت العلاقات بين الإمبراطور شارل الخامس وبين البابا بول الثالث ( ١٥٤٩ ـ ١٥٤٩ ) ، إذ أزعج انتصار الإمبراطور في معركة مهلبرج البابا ، لأنه خشى أن يؤدى هذا الانتصار إلى توطيد نفوذ الإمبراطور في أرجاء شبه الجنزيرة الإيطالية وإخضاع الكنيسة والولايات البابوية لسلطة الإمبراطور ، وفي العام التالى ، تفاقم الخلاف بينهما وبلغ النزوة عندما أصدر الإمبراطور في ١٣ مايو عام ١٥٤٨ نظام العقيدة المؤقت ( Interim ) لإنهاء النزاع الديني في ألمانيا ، وكان هذا النظام يهدف إلى التقريب بين البروتستانت

والكاثوليك ، ولذلك اشتمل على بعض التساهل المحدود إرضاء للبروتستانت ؟ فغضب البابا وأراد قبل كل شئ ، مخديد وتعريف العقيدة الكاثوليكية ذاتها . ودخل البابا في مفاوضات مع هنرى الثاني للقيام بحرب ضد الإمبراطور في إيطاليا بعد أن كان البابا من أول الساعين لوقف الصراع بين الدولتين . ووافق ملك فرنسا على أن يعمل على طرد قوات الإمبراطور من بارما وبياكنرا اللتين اغيل حاكمهما ، وكان إبناً غير شرعى للبابا بول ، وتنصيب أحد أفراد أسرة البابا محله .

ولكن هنرى الثانى كان مشغولاً فى ذلك الوقت فى الحرب مع انجلترا ؟ وقامت تلك الحرب لأن البلاط الاسكتلندى الكاثوليكى ، الخاضع لنفوذ مارى لورين ملكة اسكتلندا وهى فرنسية الأصل ، امتنع عن تنفيذ خطوبة مارى استيوارت ( إبنة جيمس الخامس ملك اسكتلندا ومارى لورين ) إلى إدوارد السادس ملك انجلترا على ذلك بإرسال حملة السادس ملك انجلترا على ذلك بإرسال حملة عسكرية أوقعت الهزيمة بالاسكتلنديين فى موقعة بيانكى ( Piankie ) فى سبتمسر ١٥٤٧ . وتطلعت اسكتلندا إلى مساعدة فرنسا بسبب الروابط التى كانت تبلغ من تربط بينهما . وعقدت الملكة مارى لورين خطوبة ابنتها ، التى كانت تبلغ من العمر ثمانى سنوات ، على ولى عهد فرنسا فى أغسطس عام ١٥٤٨ وبعثت بها العرب بين فرنسا وانجلترا واستمرت حتى مارس عام ١٥٥٠ . وخسرت انجلترا فى هذه الحرب بين فرنسا وانجلترا واستمرت حتى مارس عام ١٥٥٠ . وخسرت انجلترا فى هذه الحرب ثغر بولونى فى شمال فرنسا ، فى مقابل حصولها على مبلغ من المال من فرنسا ، وكان لهذا الانتصار أثر كبير فى تشجيع هنرى على مبلغ من المال من فرنسا ، وكان لهذا الانتصار أثر كبير فى تشجيع هنرى الثانى بعد ذلك على القيام بعمل حاسم ضد الإمبراطور شارل الخامس .

عمل هنرى الثانى إذن على إثارة المتاعب في وجه الإمبراطور ، ورفض أن يتماون معه لإنجاح المجمع المسكوني العام المنعقد في مدينة ترنت لتسوية الخلاف

الديني الكاثوليك والبروتستانت ؛ كما شجع الأمراء الألمان البروتستانت على مقاومة الإمبراطور. واختار هنرى الثاني ميداناً جديداً للحرب غير شبه الجزيرة الإيطالية ، هو حوض نهر الراين ونهر موزيل Moselle ، أحد فروع نهر الراين . وكان هذا الاختيار من جانب هنري الثاني ، لأنه يكفل له الحصول في يسر على عون الجماهير الألمانية البروتستانتية ومساعدة الأمراء الألمان . وعقد هنرى الثاني مع الأمراء الألمان محالفة في شامبورد ( Chambord ) في يناير ١٥٥٢ ؛ ثم وقع موريس ، ناخب سكسونيا ، المعاهدة نهائياً مع فرنسا في فريدوالد ( Friadwald ) في ١٤ فبراير عام ١٥٥٢ . وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى أنها أول اختبار حقيقي لسياسة المحافظة على توازن القوى في أوروبا . وقد ظهرت هذه السياسة خلال المائة سنة التالية ، وكان من أهم نتائجها إنقاذ فرنسا من خطر الهابسبرج في النهاية وتخطيم قوة هذه الأسرة . أما الأهمية الثانية لهذه المعاهدة ، فهي قد نصت على أن يستولى ملك فرنسا بكل سرعة ممكنة على المدن التي كانت في أملاك الإمبراطور دائماً ، رغم أن اللغة الألمانية لم تكن اللغة المألوفة بها ، وهي مدن كمبراى وتول ومتز وڤردان . وقد علق أحد المؤرخين الفرنسيين على تلك المادة التي نصت على أن يحتفظ ملك فرنسا بهذه المدن ، بصفته نائباً أو وكيلاً للإمبراطورية ، بقولة أنها بمثابة الميثاق الذي يسجل لفرنسا حقوقها الطبيعية والتي لا تسقط بالتقادم ، أو بمضى المدة على جميع أرجاء إقليم اللورين الفرنسي . وهكذا كانت تلك المعاهدة صفقة رابحة في تاريخ فرنسا القومي ، لأنها مدت نفوذ فرنسا إلى الألزاس Alsace واللورين ، وجمعلت ضم هذين الإقليمين إلى فرنسا مطلباً قومياً لا يحيد عنه ساسة فرنسا منذ ذلك الوقت حتى الوقت الحاضر.

وفي ۱۲ فبراير عام ۱۰۵۲ أعلن هنرى الثاني الحرب على الإمبراطور شارل الخامس ، واستولى الجيش الفرنسي بسهولة على تول ومتز وقردان ،

واستولى موريس ، ناخب سكسونيا ، على أجربرج ، وصار يطارد الإمبراطور في التيرول ؛ فالتجاً الإمبراطور شارل الخامس إلى حماية أخيه فرديناند الذي كان يحكم في ألمانيا ، ونال منذ عام ١٥٣١ لقسب ملك الرومان الذي كان يحكم في ألمانيا ، ونال منذ عام ١٥٣١ لقسب ملك الرومان ومان King of the Romans تمهيداً لانتخابه إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة بعد وفاة أخيه شارل الخامس . وقد توسط فرديناند بين الإمبراطور والأمراء الألمان الدين أدركوا مغبة تغلغل فرنسا في الأراضي الألمانية ، وتدهور نفوذ الإمبراطور فيها ، وتقطيع أوصال الإمبراطورية الرومانية . وانتهت هذه الوساطة بعقد معاهدة بساو ( Passau ) في أغسطس عام ١٥٥٢ بين الإمبراطور والأمراء الألمان على أساس منح هؤلاء الأمراء استقلالاً في المسائل الدينيية والسيامية .

فشل الإمبراطور بمساعدة الأمراء الألمان في استرداد مدينة متز ، وسارت الحرب عموماً مع فرنسا ضد مصلحة الإمبراطور حتى اضطر شارل إلى عقد هدنة في قوسيل ( Vaucelles ) مع الفرنسيين في ٥ فبراير ١٥٥٦ لمدة خمس سنوات ، ووافق بمقتضاها الإمبراطور على أن يترك في يد الفرنسيين جميع فتوحاتهم من متز إلى كورسيكا . وبذلك واجه الإمبراطور \* الوجود \* الفرنسي في منطقة كان يعتبرها إقليمياً ألمانياً خالصاً ، وعجز عن إزالة هذا الوجود ، وكان إخفاقه الحربي أمام أسوار متز آخر معركة في حياته ؛ فقد قرر التنحي عن الحكم والتنازل عن العرش وقضاء البقية الباقية من حياته في عزلة دينية في أحد الأديرة . وفي أكتوبر عام ١٥٥٦ تنازل عن الحكم نهائياً على أن يخلفه ابنه فيليب الثاني في حكم أسبانيا وإيطاليا والأراضي المنخفضة والممتلكات التي جاءت بها الكشوف الجغرافية في العالم الجديد . كما تنازل الإمبراطور لأخيه فرديناند عن تاج الإمبراطورية ، ونرك له حكم ألمانيا والنمسا .

حمل فيليب الثانى الذى تولى عرش أسبانيا عام ١٥٥٦ عبء الصراع ضد فرنسا . وبجانب هذا الصراع خلف له والده ملكاً شاسعاً في أسبانيا ، والأراضى المتخفضة وهى بلجيكا وهولندا ، ونابولى وميلان فى شبه الجزيرة الإيطالية ، ومستعمرات أسبانيا فى جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية .

وعلى أية حال لم يستمر السلام طويلاً ، لأن البابا الجديد يول الرابع الذى ارتقى كرسى البابوية في عام ١٥٥٥ ، كان يكره الأسبان عصوماً والإمبراطور خصوصاً ، ويريد أن يطهر إيطاليا من كل سيطرة أجنبية ، وأن يجعل من اللغة الإيطالية اللغة الوحيدة المستعملة في أرجاء شبه الجزيرة الإيطالية . ولذلك طلب البابا بول الرابع مساعدة فرنسا له في محاربة الأسبان ، ولقى هذا الطلب استجابة فورية وحارة من هنرى الثانى ، ملك فرنسا ، على الرغم من أن هدنة قوسيل ، التي كانت قد عقدت بين هنرى الثانى وبين الإمبراطور في ٥ فبراير ١٥٥٦ ، لم يكن قد انقضى أجلها . وزحف الجيش الفرنسي على مملكة نابولى ، وبذلك كانت فرنسا هي الدولة البادئة بنقض الهدنة . وتحرك القائد الأسباني الدوق ألقا Alva من مملكة نابولى نحو روما ، ولكن نزعته الدينية القوية وإحترامه العميق للبابا حالت دون إقدامه على تدمير مدينة روما ، وعرض شروط وقف القتال وإبرام الصلح وقبلها البابا وكان أهمها :

- ١ ـ يقبل البابا بول الرابع وضع إيطاليا مخت الحماية الأسبانية .
  - ٢ \_ إنهاء المحالفة المعقودة بين البابا وفرنسا .
- ٣ \_ يقبل البابا استقبال فيليب الثانى ملك أسبانيا كابن بار مطيع من أبناء
  الكنيسة .

وبذلك تدعم نفوذ فيليب الثاني في أنحاء شبه الجزيرة الإيماالية .

آما النصر الثانى الذى حققته أسبانيا على فرنسا ، فكان على الأرض الفرنسية نفسها ، فبادرت فرنسا بإعلان الحرب على أسبانيا في آخر يناير

عام ١٥٥٧ ، وقام فيليب الثانى ،ملك أسبانيا ، بزيارة انجلترا ليستميل ملكها وزوجته مارى تيودرور إلى الوقوف بجانبه فى الحرب ، واستجابت انجلترا ، وأعلنت الحرب على فرنسا فى يونيو ١٥٥٧ . وانهزمت الجيوش الفرنسية هزيمة بالغة بالقرب من سان كانتان San Quentin فى ١٠٥٠ فى ١٠ أغسطس ١٥٥٧ ، وانفتح الطريق إلى باريس نفسها . ولكن ذلك لم يتحقق لعدة عوامل ، كان فى مقدمتها أن فيليب لم يزحف على باريس مباشرة ، بل انصرف لإحكام الحصار حول مدينة سان كانتان والهجوم عليها ، وبذلك أضاع وقتاً ثميناً ، وأصبح لدى فرنسا من الوقت متسع لإعادة تنظيم قواتها العسكرية . ومن ناحية أخرى ، انتشر التذمر بين الجنود المرتزقة الذين اشتركوا مع الجيش الأسبانى بسبب تأخر صرف مرتباتهم . وأبدت الفرق الإنجليزية التى كانت مع الجيش الأسبانى رغبتها فى العودة إلى المجلترا .

وظفر الفرنسيون بنصر حاسم على الإنجليز ، إذ حاصروا ثغر كاليه بعد أن استطال احتلال الإنجليز له لمدة قرنين . وسقط الثغر في أيدى الفرنسيين ، ورفع العلم الفرنسي عليه في ٨ يناير عام ١٥٥٨ . وبذلك تمكن الفرنسيون من طرد الإنجليز من آخر معاقلهم في الأراضي الفرنسية التي كانت قد تبقت لهم بعد حرب المائة عام . وعلى الرغم من ذلك ، فقد هزم الفرنسيون هزيمة بالغة ، وذلك بالقرب من جراڤلين Gravelines في يوليو عام ١٥٥٨ ، وكان بعد هذه الهزيمة أن بدأت مفاوضات الصلح بين الفرنسيين والأسبان .

ومما سهل الإتفاق بين الطرفين ، وفاة الملكة مارى تيدور في نوفمبر المحدد المحدد عرش المجلسرا الملكة اليزابيث ، ولم تعد هناك حاجة تدعو فيليب الثاني إلى التمسك بضرورة إرجاع كاليه إلى المجلسرا . وأدركت الملكة اليزابيث أن أسبانيا ليست متحمسة لمساعدة المجلسرا على استرجاع كاليه من

الفرنسيين ، يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من النبلاء الفرنسيين أسرى في أيدى الأسبان بعد إستيلائهم على مدينة سان كانتان . وبـذلك تضافرت كل الظروف الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية على خلى الجرو الصحى لإجراء مفاوضات الصلح ، وبدأت هذه المفاوضات في أكتوبر عام الصحى لإجراء مفاوضات الصلح ، وبدأت هذه المفاوضات في أكتوبر عام محمدة كاتو كمبريسيس ( Cateau - Cambresis ) في ٣ أبريل عام ١٥٥٩ . وتعتبر هذه المعاهدة أول تسوية عامة أوروبية في التاريخ الحديث . ولقد تضمنت هذه المعاهدة بعض المبادئ الهامة التي نجملها فيما يلى :

أولاً: تنازلت فرنسا عن كل إدعاءتها في شبه الجزيرة الإيطالية ، وسلمت بالنظام الذي أرسى قواعده من قبل شارل الخامس للحكم الأسباني في إيطاليا ؛ فظلت أسبانيا محتفظة بكل من ميلان في شمالي إيطاليا ونابولي في جنوبيها . وبذلك أخلت فرنسا الطريق أمام أسبانيا لإحكام سيطرتها الفعلية على شبه الجزيرة الإيطالية . كما وافقت فرنسا على التنازل عن ساڤوى وبيدمونت إلى القائد العسكري الذي كان يقود الجيش الأسباني ، واجتاح به شمال فرنسا في عام وقد اهتمت المعاهدة بأمر تزويجه ، فنصت على أن يتزوج من أخت ملك فرنسا ، وأن يكون الصداق الذي تقدمه العروس إلى زوجها هو تنازل فرنسا له عن دوقية ساڤوى ، وكانت تشمل إقليمي ساڤوى وبيدمونت . وبعتبر هذا الدوق هو المؤسس الحقيقي لدولة بيدمونت ، وكانت تسمى أيضاً عملكة سردينيا . وقد قامت هذه الدويلة إلى حد كبير وبمضى الأيام كدولة حاجزة بين فرنسا وإيطائيا ، وستلعب دوراً حاسماً في حركة الوحدة الإيطالية في القرن التاسع عشر .

وكان التنازل عن سافوي وبيدمونت خسارة كبيرة لفرنسا لاسيما أنهما

بمثابة بوابة كبيرة تتسلل منها فرنسا إلى شبه الجزيرة الإيطائية . وقد قيل في تبرير تنازل فرنسا عنهما ، أن فرنسا كانت في حاجة ماسة إلى السلم لتسترد أنفاسها من حروب مضنية استطال أمدها ؛ كما قيل أن الإنقسام الديني في فرنسا بين الكاثوليك والهوجونوت ، وهم بروتستانت فرنسا ، كان قد تفاقم خطره وبات يتطلب تركيزاً من اهتمام هنرى الثاني لمواجهته .

وتقرر فى المعاهدة أن مختفظ فرنسا بمدينتى تورينTurin وكاسال Casal وبعض الأماكن لفترة زمنية كضمان لتنفيذ المعاهدة . وفى الواقع فإن ما قررته بخصوص الوضع السياسى فى شبه الجزيرة الإيطالية كان نصراً رائعاً لأسبانيا بقدر ما كان إخفاقاً بالنسبة لفرنسا .

ثانياً: لم يرد ذكر في المعاهدة للأسقفيات الثلاث: متز وتول وقردان ، وهي ذات أهمية استراتيجية بالغة . وكان سبب هذا الصمت بالنسبة لهذه الأسقفيات الثلاث هو مسألة قانونية بحتة ؛ فهذه الأسقفيات من الناحية الرسمية تابعة للدولة الرومانية المقدسة ، ولم تكن هذه الدولة طرفاً في المعاهدة . وإنما كانت المعاهدة مبرمة بين فيليب الثاني ملك أسبانيا ، وبين هنرى الثاني ملك فرنسا ، ولا يملك أولهما الحق في تقرير مصيرها بصفة رسمية . ويلاحظ أيضا أن فرديناند الأول إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، قد وقف موقفاً سلبياً إزاء هذه المسألة الهامة . ولذلك طبق الطرفان سياسة الأمر الواقع على هذه الأسقفيات الثلاث ، وتنحصر هذه السياسة في استمرار احتلال فرنسا لها ، ونجم عن ذلك أن استمرت الأسقفيات الثلاث من الناحية الإسمية والقانونية والشكلية تابعة للدولة الرومانية المقدسة ، ومن الناحية الفعلية تابعة لفرنسا . وعلى أية حال كان احتلال فرنسا لهذه المراكز كسباً عسكرياً واقتصادياً كبيراً لفرنسا ، فهو تدعيم للنفوذ الفرنس ، بها

ثالثاً : قررت المعاهدة أن تختفظ فرنسا بثغر كاليه لبضع سنين ثم يعاد النظر في وضع هذا الثغر .

رابعاً: قررت المعاهدة عقد زواجين سياسيين استكمالاً للتسوية السياسية وضماناً لتنفيذها على أكمل وجه . وكانت العروسان هما ابنة ملك فرنسا وأخته ، فنصت المعاهدة على أن يتزوج فيليب الثانى ، ملك أسبانيا ، عروساً جديدة هى اليزابيث ابنة هنرى الثانى ، ملك فرنسا ، وكاترين دى ميدتشى . ويلاحظ أن فيليب كان فقد زوجته مارى تيودور ملكة انجلترا ، ولم يكن قد مضى على وفاتها سوى بضعة شهور . وقد استهدف الزواج الجديد توثيق عرى الصداقة بين فرنسا وأسبانيا ، ومع ذلك فقد توفيت اليزابيث عام ١٥٦٨ . وتقرر أيضاً فى المعاهدة وضع ضماناً لتنفيذ المعاهدة كان سبباً غير مباشر فى مصرع هنرى الثانى ملك فرنسا ، إذ مات فى يوليو ١٥٥٩ أثناء مباريات المبارزة التى أقيمت بمناسبة خفد فرنسا ، إذ مات فى يوليو ١٥٥٩ أثناء مباريات المبارزة التى أقيمت بمناسبة خفد ولحقت هذه الزوجة الفرنسية بالزوجة الإنجليزية مارى تيودور ملكة المجلترا ، وأصبح فيليب الثانى مرة أخرى أرملاً ينشد زواجاً ثالثاً جديداً .

ولم يؤد صلح كاتو كمبريسيس إلى قيام تخالف بين فرنسا وأسبانيا كما كان يرجحى ، فظلت العداوة والشكوك بين الدولتين أكثر من قرن ونصف قرن ، ولم تكن هناك وحدة هدف أو وحدة مصالح بين الدولتين ، وقد ظلت تلك العداوة العامل المؤثر في السياسة الأوروبية طوال هذه الفترة .

ويتضح مما سبق أن الحروب الإيطالية لم تكن معارك حربية بقدر ما كانت معارك دبلوماسية تمثلت في سعى المعسكرين المتحاربين سعيا حثيثا لتكوين محالفات سياسية وأحلاف عسكرية . وقد نشطت الدبلوماسية الأوروببة نشاطاً واسعاً امتد إلى الدول والدويلات التي انزلقت إلى ميادين الصراع الحربي ،

أو تلك التي التزمت الحيدة في بعض مراحل الحروب. وإذا كانت الحروب الإيطالية تمثل مرحلة هامة في فن الخطط الحربية (التاكتيك الحربي)، مثل تطوير استخدام سلاح المشاة وسلاح المدفعية، فإنها تمثل بدرجة أكبر الدبلوماسية الأوروبية في القرن السادس عشر، وما اقترنت به من إرساء مبادئ في بعض الأحيان، وتقاليد في أحيان أخرى، وعلى سبيل المثال تذكر من المبادئ: التوازن الدولي، ومن التقاليد، عقد الزيجات السياسية بين أعضاء الأسرات الحاكمة في الدول الأوروبية كوسيلة للتقريب بين دولتين أوغلتا في الخصومة.

# الفصل الخامس حركة الإصلاح الديني

#### The Reformation

بعد سنتين من موقعة مارينانو Marignano سنة ١٥١٥ ظهرت في ألمانيا حركة كان لها في أوروبا نتائج أكثر من النتائج التي خلفتها الحروب الإيطالية ففي سنة ١٥١٧ بدأ الصراع بين مارتن لوثر ضد مزاعم البابوية وقوة الكنيسة الكاثوليكية . على أنه بجدر الإشارة هنا إلى أن حركة الإصلاح الديني لم يحدث في أوروبا فجأة ، أو أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تعيش في استقرار وهدوء . كان الأمر غير ذلك ؛ إذ تعرضت الكنيسة الكاثوليكية منذ نشأتها الأولى إلى أخطار متعددة . ولقد تمثل الخطر الأول الذي تعرضت له الكنيسة في عصورها الأولى في شكل الجدل الذي أثير حول طبيعة المسيح ، وإنتشار الإسلام وسقوط في شكل الجدل الذي أثير حول طبيعة المسيح ، وإنتشار الإسلام وسقوط القسطنطينية في أيدى العثمانيين . ولكن هذه الأخطار لم تضعف الكنيسة ، بل كانت من عوامل تماسكها وقوتها ، حتى تتمكن من مواجهة الضغط الموجه ضدها من الخارج .

وفى القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديين ، وجهت ضربات عنيفةللكثير من النظم التى سادت فى العصور الوسطى ؛ فالإمبراطورية البيزنطية التى احتلت المكان الأول فى العصور الوسطى حتى منتصف القرن الحادى عشر فى النواحى السياسية والاقتصادية والفكرية ، قد أخذت فى الضعف والانحلال إلى أن انهارت كلية أمام غزوات العثمانيين التى انتهت بالاستيلاء على القسطنطينية فى عام المنزلة . أما البابوية التى ظلت أمداً طويلاً فى العصور الوسطى ، ولها المنزلة الأولى فى شتى نواحى الحياة دينياً ودنيوياً ، وبلغت منتهى قوتها فى عهد البابا

جريجورى السابع Gregory VII ، ثم البابا إينوسنت الثالث Inocent III الذى قال « إنه لا خلاص لإنسان فى العالم ما لم يخضع للبابا ؛ فأنا قيصر والإمبراطور الحقيقى صاحب السيادة على جميع أمراء الأرض » قد انتابتها فى هذه الفترة الأخيرة الكثير من التغيير . حقيقة إنها لم تسقط وتطوى صفحتها مثلما كان الحال مع الإمبراطورية البيزنطية ، إذ أن بقاءها قد دام إلى زماننا هذا ، إلا أن سلطانها قد ضعف ضعفاً كبيراً عما كان عليه من قبل ، ولم يصبح لها من السيادة الكنسية ما كان لها فى السابق .

وعندما انتقل البابا من روما إلى مدينة أثينيون Avignion ، بجنوب فرنسا، أثناء صراع البابوية مع الإمبراطور ، أصبحت البابوية بالتالي محت نفوذ ملوك فرنسا . واستمر الأمر على هذا النحو من عام ١٣٠٥ إلى عام ١٣٧٨ ، وسميت هذه الفترة باسم مدة الأسر البابلي Bebylonic Captivity . وقد عرّضها هذا الوضع الجديد لكثير من الإنتقادات ، وبالتالي لإضعاف شأنها ونفوذها . ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل جاء ما يعرف باسم The Great Schism ( أي الإنشقاق الديني الكبير) ، وقد استمر من عام ١٣٧٨ حتى عام ١٤٤٧ حيث وجد بابا في أڤينيون وآخر في روما ، وانقسم العالم الكاثوليكي إلى معسكرين متنازعين الأمر الذي أدى إلى قيام حركة المجالس الدينية الكبرى Conciliar Movement ؛ وهي حركة هامة اشترك في القيام بها القيام بها جماعة من الخلصين من رجال الكنيسة الكاثوليكية لإصلاح حال الكنيسة الغربية ، ولكنها باءت بالفشل في عدد من الأمور التي قامت تلك الحركة من أجل معالجتها . وأثناء ذلك ، وجمهت الإنتقادات للبابوية ، كمما قامت عدة جماعات من المسيحيين الغربيين بالخروج على سلطانها ، ونبذ مبادئها ، إلى أ ن جاء القرن السادس عشر الميلادي، وقامت الثورة البروتستانتية التي تسببت في خروج نسبة كبرى من سكان أوروبا الكاثوليك على سلطان البابوية ، وتأسيس كنائس مستقلة

عنها ، وضياع سلطان البابوية نهائياً في أجزاء كبيرة من أوروبا .

لقد انكمشت البابوية إلى مجرد إمارة إيطالية ذات مصالح محدودة ومحلية، ففى نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر اعتبر البابوات أنفسهم أمراء لروما والولايات البابوية فقط ، بعد أن كانت لهم مكانة عالمية . وبذلك لا يكون من المغالاة في شئ أن نقول بأن فشل حركة المجالس في تحقيق الإصلاح الكنسى قد عجل بقيام الثورة البروتستانتية في القرن السادس عشر .

وفي الفترة التالية ، أي منذ إعتلاء نيقولا الخامس كرسي البابوية عام ١٤٤٧ إلى وقت قيام حركة الإصلاح الديني بزعامة مارتن لوثر ، اشتدت المطالبة بالإصلاح . وقد انجمهت تلك المطالبة إلى محاولة إصلاح الرأس والأعضاء، أي البابا ورجال الكنيسة ؛ لأن فضيحة الإنشقاق الديني الكبير كانت أمراً لا يحتمل، ولأن الناس ضجوا من ضخامة الإيرادات التي تمتُّع بها رجال الكنيسة ، ومن جسامة الأموال التي كانت تؤخذ منهم ، لتنتقل بعد ذلك إلى جيوب رجال الدين . ولقد كانت البابوات في المدة ما بين ١٤٤٧ ، ١٥١٨ أي الوقت الذي قامت فيه حركة الإصلاح ، مسئولين إلى حد كبير عن إثارة تلك الحركة في غرب أوروبا ، ولا نعني بذلك أن البابوات جميعاً في هذه الفترة كانوا منغمسين في الرذيلة ؛ إذ من الثابت أن من بين عشر بابوات اعتلوا كرسي البابوية فيما بين عامي ١٤٤٧ و ١٥١٣ كان ثمة اثنان منهم فقط هما اسكندر السادس ( ۱۵۹۲ ـ ۱۵۰۳ ) ويوليسوس الشاني ( ۱۵۰۳ ـ ۱۵۱۵ ) ، يعتبران بعق مستولين عن معظم الضرر الذي لحق بمركز البابوية قبل قيام حركة الإصلاح الديني مباشرة ، ولو أن جميع البابوات قد آثروا مصلحة الأسرة التي ينتمي إليها كل منهم على مصلحة الكنيسة . ومما أثار غضب الناس من البابوية ، وجعلهم ينقدونها بشدة ، هو أن البابوية فقدت تلك الصفة العالمية التي كانت لها من قديم الزمن في العالم المسيحي .

وقد لاحظنا أثناء عرضنا للحروب الإيطالية من تدخل البابوات في الشئون السياسية ، مما ترتب عليه وجود أحزاب متضاربة أساءت إلى العلاقات بين الولايات الإيطالية المختلفة . فتدخل الكنيسة في الشئون السياسية قد أضر بمصالح إيطاليا وكذلك الحال بالنسبة لألمانيا . ولقد دفع عصر النهضة الناس إلى التحرر والنقد ، وطبقوا ذلك أيضاً على الدين ، فناقشوا أقوال الكنيسة وتصرفاتها ، وظهر ذلك في ألمانيا بصفة خاصة لأسباب متعددة .

تبلورت مفاسد الكنيسة في ألمانيا في الجاهها الديني والاقتصادى ؛ فاحتدمت فيها فكرة فكرة الإصلاح الديني . ومن خلال هذه الظروف الخاصة بألمانيا ، بدت الكنيسة بتعاليمها طغياناً مثيراً ، يشل نمو الحياة الفردية ، وقد تهيأت ألمانيا حينذاك بعوامل خاصة مكنتها من التعبير عن الإنجاه للإصلاح الديني ، حتى انتقل على يديها من مجرد الفكرة إلى صورة الحركة الثائرة البناءة ، التي تجد في فرض الإصلاح الديني والاقتصادى على الكنيسة ، وتمكن المجتمع من التوازن في مجرى تقدمه الحضارى . وكانت ألمانيا في تكوينها السياسي ، محرومة من الحكم المركزي القوى ، أي من السلطة التي تحميها ضد طغيان الكنيسة واستغلال الدين من أجل الاقتصاد ، بينما كان غيرها من دول غرب أوروبا ينعم بالتقدم الاقتصادى ، ويتمتع بالحكم المركزي ، الذي قطع شوطاً كبيراً في الحد من سلطات الكنيسة فيه . فبتطور الدولة ووجود الحكومة المركزية لهم ، وبدأ ذلك قبل ظهور مارتن لوثر ممثلاً في وجود الكنائس الوطنية في المخلترا وأسبانيا مثلاً .

أما ألمانيا فقد كانت مرتعاً لخرافات ولسلطان، رجال الدين الاقتصادية ، ولم يكن ثمة ما يحول دون إيقاف ادعاءاتهم ، وقد زادت سيئاتهم حدة في نظر الناس عندما أخذت حياتهم الاقتصادية في الانحطاط ، سيما بعد ارتفاع الأسعار

فى القرن السادس عشر ، كنتيجة لتدفق عنصرى الذهب والفضة المستوردين من الخارج نتيجة للتوسع الأوروبي وللكشوف الجغرافية ، في وقت حرمت فيه ألمانيا من السلطة المركزية التي مخول دون تمادى رجال الدين في فرض الضرائب ، والاستغلال المالي ، وناءت فيه كواهل ألمانيا بعبء التدهور الاقتصادى .

حقيقة كان ثمة لون من الوعى القومى المحدود ، ممثل فيما كان للحكام إذ ذاك من سلطات ، في المقاطعات والمدن الحرة . إذ كانت لها نفس السلطات التي كان يمارسها الملوك الوطنيون ، ولكنها لم تكن من القوة بشكل يوقف هذا التيار الغاصب من الكنيسة ، ولا كانت من القدرة حتى مخول دون اتخاذ الخرافات الدينية والاستغلال الاقتصادى . لذلك كان انعدام الحكم المركزى في ألمانيا ، من الأسباب الرئيسية التي مهدت لقيام الثورة ضد الكنيسة الكاثوليكية لحاجة ألمانيا لمن يحول دون فساد وادعاءات هذه الكنيسة ، كما كان للملكيات الناشئة مثلاً .

وبينما كانت الكنيسة تتمتع بالثراء وتنقل إيراداتها إلى إيطاليا لعبث رجال الدين ، كانت ألمانيا تعانى من هذا الاضطراب الاقتصادى الكبير الذى نجم عن انتقال السلسلة الفقرية الاقتصادية ، من الشمال الغربي لأوروبا إلى غربها . فمنذ أن بدأت تلك السلسلة تنتقل تدريجياً إلى أوروبا الغربية ، كانت الطبقة المتوسطة التي سلبت منها ثروتها عند بدابة هذا الإنتقال ، تواجه مشكلة خطيرة هي مشكلة التوفيق بين فقرها الناجم من انتقال مراكز الثروة إلى الغرب ، وبين أملها في التوفيق بين فقرها الناجم من انتقال مراكز الثروة إلى الغرب ، وبين أملها في استعادة المركز الاجتماعي المحترم ، الذي كان لها في العصور الوسطى ، عندما كانت ألمانيا وأوروبا الوسطى لا تزال غنية عموماً ، لذلك شمل التذمر هذه الطبقة من الأوضاع الجديدة ، هذا فضلاً عن أن الفقر الذي أصاب الطبقة المتوسطة ، لم يلبث أن أدرك أيضاً طبقة الفرسان في ألمانيا ، التي كانت تتآلف آنذاك من المقاتلين والمحاربين في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور المقاتلين والمحاربين في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور المقاتلين والمحاربين في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور المقاتلين والمحاربين في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور المقاتلين والمحاربين في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور الميانيا في بداية العصور الميانيا في بداية العصور الميانيا في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العصور الميانيا في العصور الوسطى . وعندما تفككت ألمانيا في بداية العمور الميانيا في العصور الوساني و الميانيا في بداية العمور الميانيا في العصور الوساني و الميانيا في العصور الوسانيا في العصور الوساني و الميانيا في العصور الوبين في العصور الوسانيا الوسانيا في العصور الوسانيا في العصور الوسانيا الوسانيا في الوسانيا الوسانيا الوسانيا الوس

الحديثة إلى إمارات محلية تحت سيطرة الأمراء ، فقد الفرسان أهميتهم القديمة ، ونزلت مرتبتهم إلى مجرد مقاتلين يعتمدون في عيشهم على النهب والسلب ، وبذلك امتلأت نفوس الفرسان أيضاً بالتذمر . أما عن الأمراء فكثرت مطالبهم المالية لسد نفقات الإدارة وغيرها في إماراتهم ، وقد اشتد تذمرهم عندما وجدوا أن أغلب موارد الأرض في إماراتهم قد أصبحت في يد كنيسة أجنبية عنهم ، كانت تحرم الناس من خيرات بلادهم . وأما طبقة الفلاحين في ألمانيا ، فلم تكن أقل في تذمرها عن تذمر هذه الطبقات عندما وقع على كاهلهم عبء المطالب المالية بأجمعها لسد حاجات الأمراء والفرسان والطبقة المتوسطة . لقد كانت الكنيسة تمتلك ثلث مساحة الأرض في ألمانيا ، وجعل ذلك لها سلطاناً كبيراً في تلك البلاد .

وكان البحث في ألمانيا عن إقناع ديني للإجابة عن سؤال عام وهو: المحدد المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المح

لهذا فقد انجمه النشاط الألماني إلى مقاومة التدخل الأجنبي في صورة البابا، ومحاولة إبعاده أو القضاء عليه ، فظهرت حركة الإصلاح الديني كأحسن تعبير

عن روح المقاومة الألمانية لنفوذ الكنيسة الدخيل . ولم تكن حركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر في ألمانيا هي أولى الحركات التي قامت لإصلاح الكنيسة الكاثوليكية . فلقد دفعت الكنيسة قبل ذلك عدداً من المسيحيين الأتقياء لانباع حياة من التقشف والزهد سعياً وراء حياة خيّرة ، وأخذ آخرون في المجاهرة بانتقاد البابوية . وفاقت ، كلا من هاتين الجماعتين ، جماعة ثالثة تشككت في سلطة البابوية وبعض المبادئ التي فرضتها الكنيسة ، وانتهى بها الأمر بالخروج عن الكنيسة والتحول إلى جماعات هرطقية بالنسبة لوجهة نظر الكنيسة ، وذلك مثلما حدث في حالتي چون ويكلف John Wycliffe وجون هس John Huss والواقع أنه إذا كانت الأحوال السياسية والاقتصادية في أوروبا أكثر ملاءمة ، لكان من المحتمل جدا أن يكون Wycliff الإنجليزي أو Huss البوهيمي مؤسسي الثورة البوتستانتية ( Protestant Revolt ) بدلاً من مارتن لوثر ، ولكن الأحوال الأوروبية لم تكن ملائمة بعد ؛ كما أن المصلحين السالفي الذكر كان في آرائهما تطرف وبعد عن المبادئ الكنسية المعترف بها بين كاثوليك عصرهما . ثم إن ثورة لوثر ، التي كانت في بادئ أمرها ذات طابع محافظ ، قد صادفت بجاحاً في القرن السادس عشر الميلادي ، أي في ذلك الجو الذي انتشر فيه عدم الرضاعن البابوية والكنيسة بسبب انغماسهما في المتع الدنيوية ، وبسبب انتشار المفاسد بين رجالها ، أما آراء ويكلف وهس فكانت منذ بادئ أمرها تعد متطرفة بالنسبة لجتمع القرن الرابع عشر الذي عاشا فيه ؟ ذلك الجتمع الذي كان لايزال يرجو إجراء إصلاحات من داخل الكنسية على أيدى المشتركين في المجالس الدينية العامة . وعلى كل حال ، فقد كانت لأراثهما آثارها في تكوين آراء المصلحين الذين جاءوا من بعدهما أمثال مارتن لوثر وكلڤن Calvin . وهكذا نمت الثورة البروتستانتية في تربة ممهدة مهدها تعاليم وآراء المهرطقين الدين جاءوا في القرن الرابع عشر الميلادى .

### : John Wycliffe چون ویکلف

كان ويكلف ( ١٣٣٠ ـ ١٣٨٤ ) أستاذاً في جامعة أكسفورد ، وأحد كبار المشتغلين بعلم اللاهوت ؛ ،قبل أن يصبح هرطقياً اشتهر أمره بانجلترا ، وكان يعد أحد كبار العلماء والوعاظ فيها . ومن الممكن أن نحدد المراحل المحتلفة لتطوير آرائه المتطرفة في علم اللاهوت حتى عام ١٣٧٤ . كان موقف ويكلف لا غبار عليه بالنسبة للكنيسة ، وكان يشغل منصب أستاذ علم اللاهوت في جامعة أكسفورد ، وكان أول دافع دعاه لمعارضة البابوية أمراً سياسياً في طابعه ، فلقد عارض الإنجليز بشدة ميول بابوات أفينيون للملكية القرنسية التي كانت على عداء مع إنجلترا في ذلك الوقت ( كانت مشتركة معها في حرب المائة عام ) ، وصدر المرسومان Statutes المشهوران ، وهما مرسوم يرايمونير Praemunire ومرسوم بروفيزرز Provisors المشهوران ، وهما مرسوم يرايمونير وحرم بمقتضاهما على البابوية حق تعيين رجال الكنيسة الإنجليزية ، كما حرم على أولئك الالتجاء للبابوية حق تعيين رجال الكنيسة الإنجليزية ، كما حرم على أولئك الالتجاء للبابوية للبت في القضايا والمنازعات كما جرت عليه العادة من قبل .

ومنذ حرب المائة عام ، امتنعت انجلترا عن دفع مبلغ السبعمائة مارك ، التى كانت انجلترا تدفعها للبابوية كجزية سنوية منذ أن اعترف الملك يوحنا بالبابا إنوسنت الثالث Inocent III كسيد إقطاعى له . وفي عام ١٣٧٤ ، وقع الاختيار على ويكلف ليكون أحد سفراء الإنجليز في الإجتماع الذي عقد مع ممثلي الحكومة الفرنسية والبابوية للمفاوضة وعقد الصلح بين انجلترا وفرنسا . وعند عودته من هذه البعثة ، أصدر أول مؤلفاته التي جعلته هرطقياً بالنسبة للكنيسة، وفي هذا المؤلف يقول ويكلف في نص مشهور عنه ه إن حسق الملكية الإنجليزية في حكم البلاد يرجع لحق الغزو ، وإن ذلك لم يكن في أصله منحة من البابوية، وإن البابوية بعد أن أثبتت فشلها في الدفاع عن تابعها الإقطاعي ضد أعدائه وإن البابوية بعد أن أثبتت فشلها في الدفاع عن تابعها الإقطاعي ضد أعدائه ويكلف بأنها ويكلف بأنها

عاونت ذلك العدو ضد ملك انجلترا ؟ وقال بأن البابوية قد أصبحت تدين بالتبعية الإقطاعية لملك فرنسا عن الأراضى التي كانت تملكها الكنائس في انجلترا . كما قال بأن البابا أنوسنت الثالث عندما تسلم انجلترا من الملك يوحنا كان بهذا العمل يعتبر كشخص مرتش ، وأن عمل يوحنا لم يكن قانونياً ، إذ لم يكن له الحق في تسليم البلاد على هذا الشكل بدون موافقة نبلاء البلاد .

واختتم كتابه بقوله 1 إنه لا يمكن القول بأن يكون دفع المجلترا مبلغ ٧٠٠ مارك للبابوية عن جزية سنوية ، ذلك أن هذا المبلغ لا يتناسب أبداً لكى يكون جزية سنوية عن بلاد عظيمة كإنجلترا ، وقال بأن هذه كانت في أصلها مجرد هبة من انجلترا للبابوية . وصادفت هذه الآراء رواجاً كبيراً بين الإنجليز الذي كان شعورهم ثائراً ضد الملكية الفرنسية وبالتالي البابوية في أفينيون ، التي كانت تتعرض من وقت لآخر لنفوذ هذه الملكية ، وهكذا أصبح ويكلف بطلاً للقضية القومية .

كانت هذه الآراء التي جاء بها ويكلف تعتبر هرطقة بالنسبة للكنسية الإنجليزية القائمة و ولقد أمر رئيس أساقف كانتربرى Canterbury بأن يودع ويكلف السجن إلى أن تدرس حالته أمام البلاط البابوى . وقد درست كلية اللاهوت في جامعة أكسفورد كتاباته ، وقررت صحة آرائه ، وإن كانت قد خانه التعبير عنها . ويبدو أن مهاجمة البابوية والكنيسة لآرائه ، قد دفعته إلى التطرف في تلك الآراء ، وقال بأن الأصل في الكنيسة هو عبارة عن هيئة من المؤمنين الأتقياء عامة ، وليس فقط رجال الكنيسة . وذهب إلى أبعد من هذا فقال بأنه لا البابا ولا القس يمتلك أن يصدر قرار الحرمان ، وأن الإله وحده هو الذي يمتلك سلطة الحرمان . كما قال بأن سلطة الغفران ترجع للإله فقط ، وأنه لا يمكن الأي رجل من رجال الكنيسة أن يدعى أنه يستطيع أن يغفر الخطايا ؛ كما أنكر شرعية الاعتراف ، وسبق مارتن لوثر في القول بأن التوبة الحقيقية في قلب المؤمن شرعية الاعتراف ، وسبق مارتن لوثر في القول بأن التوبة الحقيقية في قلب المؤمن

المخطئ تكفى بأن يغفر الله له الذنوب ، وأنه لا يلزم لتحقيق ذلك أن يلجأ المخطئ لرجل الكنيسة ويعترف له .

إن الكثير من هذه الآراء تتفق مع ما هو معترف به في المبادئ البروتستانتية في عصرنا هذا ، لكنها في القرن الرابع عشر كانت تعتبر متطرفة للغاية . وعلى كل فقد صادفت آراء ويكلف قبولاً عظيماً بين الكثيرين ، ونظمت جماعة تلاميذ ويكلف عرفوا باسم Priests ، واشتهروا باسم اللولارديين لاميذ ويكلف عرفوا باسم اللولارديين الإنجليز ، وانتشروا في انجلترا داعين إلى اعتناق آرائه ومبادئه . وفي عام ١٣٨٢ حاكم رئيس أساقفة كانتربرى ويكلف ، وأعلن بعض آرائه هرطقة والبعض الآخر غير صحيح . ولقد أبدى ويكلف في آخر أيام حياته استعداده للذهاب إلى روما استجابة لأمر بابوى بإرساله إلى روما لمحاكمته هناك، ولكنه لم يستطع القيام بذلك بسبب الشلل الذي نزل به ، وتوفى أخيراً في عام الخامس عشر .

### چون هس John Huss

وإذا كانت حركة ويكلف قد قضى عليها فى انجلترا ، إلا أن مبادئها قد انتقلت من القارة الأوروبية إلى بوهيميا ، حيث أصبحت أساساً لتعاليم هس ( ١٣٧٣ ــ ١٤١٥ ) . ووجدت فى بوهيميا فى الجزء المتأخر من القرن الرابع عشر حركة رد فعل تشيكية ، نتيجة لاعتداءات وتصرفات رجال الكنيسة ، والتجار ، ورجال السياسة من الجرمان ، الذين جاءوا إلى البلاد مع حكم الأسرة اللكسمبرجية . وقد امتزجت تعاليم هس مع الشعور القومى التشيكى ؛ ولذا فقد صادف هذا الرجل نجاحاً كبيراً هناك . وربما كان من الصعب فى بادئ الأمر فهم الأسباب التى أدت إلى انتشار الهرطقة الإنجليزية فى بوهيميا دون فرنسا أو فهم الأسباب التى أدت إلى انتشار الهرطقة الإنجليزية فى بوهيميا دون فرنسا أو ألمانيا ، ولكن لتعليل ذلك نذكر أن Ann of Bohemia ، وهى أميرة من البيت

الملكى في بوهيميا ، قد تزوجت من ريتشارد الثاني Richard II ، ملك انجلترا ، وأخذت معها إلى هناك جماعة من القساوسة البوهيميين ؛ وبعد موتها عادت هذه الجماعة ، وأحضرت معها مؤلفات وآراء چون ويكلف .

وقد اهتم أساتذة جامعة براغ Prague بهذه التعاليم والآراء ، ومن هؤلاء الأساتذة كان چون هس ، أستاذ الفلسفة في هذه الجامعة ، وكان واعظاً مجبوباً . وقد تركت كتابات ويكلف أثراً قوياً في نفس هس الذي ترجم الكثير من آراء المصلح الإنجليزي إلى اللغة التشيكية . وفي عام ١٤٠١ أمر البابا بجمع كل كتابات ويكلف التي وجدت في بوهيميا ، وقرر حرقها ، ولما اعترض هس على ذلك ، أصدر الباب ضده قرار الحرمان . غير أن هس أصر على موقفه ، وواصل نشر تعاليمة ، ولما حاول رئيس الأساقفة في بوهيميا قمع حركته لم يصادف في ذلك بخاحاً بفضل مساعدة ملك بوهيميا .

وفي عام ١٤١٢ تطور أمر هس عندما أصدر البابا يوحنا الثالث والعشرون صكوك الغفران Indulgences ليعها ، وذلك لكى يجمع الأموال للصرف منها على حروبة ضد نابولى ، ولكن هس ، وإن لم يعترض على نظرية صكوك الغفران مثلما فعل مارتن لوثر في القرن السادس عشر ، إلا أنه ندد بالصكوك التي تصدر لغرض كهذا ، واعترض على استعمالها في هذا الشأن . وقد كتب كتاباً عن الكنيسة ، ضمنه معظم مبادئه وآرائه ، وبشكل عام كانت تماثل آراء ومبادئ ويكلف فيما يختص بعدم شرعية الطقوس الدينية التي كان يباشرها رجال الكنيسة. كما قال « بأنه لا يجوز أن يكون للبابوات أي قوة دنيوية ، ويجب ألا يتدخلوا في السياسة وألا يشنوا الحروب » . وقد جاء هس بآراء خاصة حيث قال: وإن الكنيسة لا تتكون من رجال الدين ، بل من كل من يختارهم الله لإنقاذ أرواح البشر من أحياء وأموات » . كما أدخل هس في الكنيسة مبدأ « القضاء والقدر » ؛ ذلك المبدأ الذي أدانته الكنيسة كهرطقة في القرن التاسع الميلادي

والذي اعترف به كلڤن في القرن السادس عشر.

على أن خصوم هس وجهوا إليه تهمة الهرطقة ( الزندقة ) ، وعقد مجلس كنسى خاص هو مجلس كونستانس Council of Constance من ١٤١٤ إلى ١٤١٥ في مدينة كونستانس . وقد شمل جدول أعمال هذا المجلس ثلاثة أمور رئيسية ، وهي القضاء على الإنقسام الديني ، والإصلاح الكنيسي، والقضاء على حركات الهرطقة المنتشرة وقتذاك ؛ وحاكمه وأمر بإعدامه ، وإحراق كل كتبه ، وسلمه إلى أمير مدينة كونستانس الذي نفذ فيه حكم الإعمدام في عام ١٤١٥ .

وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر جاء دور مصلحين آخرين سلطوا الأضواء على مخازى الكنيسة وفضائحها وأبرزوها للرأى العام . وكان من أشهر المهاجمين للكنيسة عنفا الراهب سافونا رولا ( ١٤٥٢ ـ ١٤٩٨ ) الذي مبق الإشارة إليه ، إذ كتب يقول : « إن الفساد يبدأ في روما ، ثم يمتد ليشمل رجال الدين عن بكرة أبيهم » ، ويمضى يصف في إسهاب الإنحراف الخلقي الذي تردى فيه أفراد هذه الطبقة ، ويذهب في هجومه على البابوية إلى إتهام البابا اسكندر السادس بأنه غير مسيحي ، وأنه ملحد لا يؤمن بوجود الله . وهكذا فقدت الكنيسة المكانة العالية التي كانت قد تبوأتها ، واهتز الأساس الروحي والأخلاقي الذي أقامت عليه نفوذها ، بل جبروتها في العصور الوسطى . وبات المسيحيون في ول غرب أوروبا يتحدثون عن ضرورة إصلاح الكنيسة ، والقضاء على الانحرافات . خطيرة التي ظهرت بين رجالها ، وتطوير نظمها ، وتنظيم علاقاتها مع أرجاء العالم المسيحي .

وكان هناك ابجاهان لإصلاح الكنيسة : الإنجاه الأول هو أن يقوم رجال الكنيسة أنفسهم بإصلاح الكنيسة من المفاسد التي لوثتها ، ويسمى هذا الإنجاه الإصلاح من الداخل . وكان قوام هذا الإنجاه عقد المجامع الكنسية تباعاً وفي

فترات متقاربة نوعاً ما ، ويطلق عليها ٥ حركة المجامع الكنسية ، ، غير أن هذه الوسيلة فشلت ، وكان على رأس المطالبين بإصلاح الكنيسة دون الخروج عليها ، أو الإنفصال عنها ديزيديروس إرزمس Desiderius Eramus (١٤٦٧ ـ ١٥٣٦)، زعيم الدراسات الإنسانية بلا منازع . ولقد شن حملة عنيفة على مفاسد الكنيسة الكاثوليكية ، إذ كان هذا الرجل عالماً وداعية ،صاحب رسالة يهتم اهتماماً زائداً بالسلوك الأخلاقي لدى الفرد ، قبل اهتمامه بأيه صفة أخرى ، قد تضفي عليه ثراء أو جاهاً . ولم يكن في أوروبا عالم بدانيه في قوة تأثيره على أفراد جيله ، فقد أوتى موهبة في استخدام الأسلوب التهكمي في كتاباته التي وضعها في لغة لاتينية سهلة ، وسخر موهبته هذه في الحديث عن فضائح ومعايب رجال الدين ، وجعلهم موضوعاً للتهكم والسخرية والاحتقار والتسلية . وكان لكتاباته سلطان استهوى أفئدة معاصريه ، وكان إرزمس معاصراً لمارتن لوثر ، وسار معه في نفس الاعجاه الإصلاحي ، ولكن سرعان ما افترقا بعضهما عن بعض ؛ قاد لوثر حركته الدينية وانتهى بالخروج على كنيسة روما ، بينما ظل إرزمس على ولائه لهذه الكنيسة معتقداً أنه في الإمكان إصلاح نظمها وقوانينها ورجالها ، وألا يفرض عليها الإصلاح من خارج الكنيسة ، ،بل يجئ إليها من داخلها ، أي من رجال الدين أنفسهم ، ولم يدر بخلد إرزمس أن يخرج على الكنيسة . ولكن كتاباته أساءت إلى الكنيسة ، لأنها كشفت عن نواحي الضعف ، بل التدهور الذي أصاب رجالها ، وجعل الدعوة إلى الإصلاح والتغيير تجد استجابة سريعة من الرأى العام الأوروبي .

أما الابخاه الثانى فهو أن يفرض الإصلاح على الكنيسة فرضاً على أيدى رجال من خارجها ، ويسمى هذا الابخاه الإصلاح من الخارج . وكان على رأس الداعين إلى الأخد بهذا الابخاه مارتن لوثر في ألمانيا ، وزونجلى في زيورخ بسويسرا، وكلفن في فرنسا ، ثم في جنيف بسويسرا .

وهكذا تضافرت عدة عوامل على قيام وانتشار حركة مارنن لوثر مثل تدهور الكنيسة الكائوليكية في روما ، وروح النقد والتحرر من القيود التي فرضتها الكنيسة على حرية البحث والتفكير ، وموقف حكام ألمانيا في الوحدات السياسية العديدة ، وهو موقف أملته رغبتهم في التخلص من سيطرة كنيسة روما ، وتدخل البابا من ناحية ، وتطلعهم إلى الاستئثار بأموال الكنيسة وممتكلكاتها الشاسعة من ناحية ثانية ، وصكوك الغفران . وكانت هذه الصكوك هي السبب المباشر في قيام الحركة الدينية التي حمل لواءها مارتن لوثر ، وتطورت تطوراً سريعاً إلى حركة دينية ثورية .

# مارتن لوثر وحركة الإصلاح البروتستنتي ( ١٤٨٣ ــ ١٥٤٦ ) :

ولد مارتن لوثر في العاشر من نوفمبر عام ١٤٨٣ في آيزليبن المتخلان وهي بلدة صغيرة في مقاطعة سكسونيا بألمانيا ، وكان والداه فقيرين يشتغلان بفلاحة الأرض . وقضى طفولته وصباه في حياة تزاحمت فيها عليه أسباب التعاسة والفقر والبؤس ، ولكن أتيح له ، حين بلغ أشده ، أن يلتحق بجامعة إرفورت Erfurt ، حيث درس القانون . وكانت هذه الجامعة قد أدخلت على مناهجها الدراسات الإنسانية القديمة ، كما نظمت في رحابها دراسات دينية ثم بدا له أن يغير طريقه فجأة ، فدخل في يونيو ١٥٠٥ ديراً يتبع طائفة القديس غسطين ، وأصبح راهباً ينتمي إلى هذه الطائفة الدينية ، وكان عمره إذ ذاك ين وعشرين عاماً ، وتوفر على العبادة من صوم وصلاة ، وأخذ ننسه بأسباب ين وعشرين عاماً ، وتوفر على العبادة من صوم وصلاة ، وأخذ ننسه بأسباب زهد والتقشف وتعذيب النفس ابتغاء التخلص من خطاياه ، والظفر برحمة الله ، وعكف على دراسة الكتب المقدسة دراسة مستفيضة ، وكذلك كتابات القديسين أوغسطين وبرنار .

وفي عام ١٥٠٨ تسلطت عليه رغبة جامحة في الإلتحاق بجامعة وتنبرج Wittenberg ليستكمل دراساته في اللاهوت . وكانت مشاعره الدبية والقومية

هي التي أوحت إليه بالانجّاه إلى هذه الجامعة ، فقد كانت مخت إشراف الطائفة الدينية التي ينتمي إليها وهي طائفة القديس أوغسطين . وكان فردريك ناخب سكسونيا هو الذي أنشأ هذه الجامعة عام ١٥٠٢ ، وكانت وقتذاك أحدث وأصغر جامعة في ألمانيا ، ثم هي جامعة نشأت في المدينة التي ينتمي إليها لوثر . ولكن هذه الجامعة واجهت صعوبة بعد إنشائها من قلة عدد طلابها ، فالمدينة التي قامت الجامعة في رحابها كانت مدينة صغيرة ، لا يتجاوز تعدادها ثلاثة آلاف نسمة ، ولا يستطيع هذا العدد الصغير من السكان أن يمد الجامعة بأعداد كافية من الطلاب ، إذ بلغ عدد طلابها في إحدى السنوات ستة وخمسين طالباً ؛ ومع ذلك فقد كانت الأقدار تدخر لمدينة وتنبرج وجامعتها مستقبلاً زاهراً ، أما المدينة فقد قامت بدور قيادي لإحدى حركات الإصلاح الديني في العالم . وهكذا أصبحت جامعة وتنبرج مركز الإشعاع الفكرى في ألمانيا للتعاليم اللوثرية ، والمعهد العلمي الأول لهذه الدراسات في أعلى مستوياتها . وكانت الحركة اللوثرية قد جاءت بمبادئ مستقاة من الإنجيل رأساً ، ونبذت الخرافات والتقاليد التي درجت عليها الكنيسة في روما عصوراً وأدهاراً . ومما هو جدير بالذكر ، أن بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة كمبردج في انجلترا ، قد استهوتهم ثلك الآراء والمبادئ والتعليم التي تجد لها سنداً في نصوص الإنجيل ، وكان دور هؤلاء الأساتذة من العوامل التي ساعدت على مخول انجلترا إلى المذهب البروتستنتي .

وأتيحت لمارتن لوثر فرصة زيارة مدينة رروما حين أوفد في عام ١٥١١ في مهمة رسمية ممثلاً لطائفة القديس أوغسطين ، وعين رئيساً لمنطقة ديرية تضم أحد عشر ديراً من الأديرة التابعة لهذه الطائفة . وفي أثناء مهمته في روما تبرك بزيارة كل الأماكن المقدسة فيها ، ولكن انهيار المعايير الأخلاقية لدى رجال الدين ، ومن بينهم البابوات ؛ جعلته يعلق على ما رآه في روما بجملة معبرة فقال : ٩ إن كل من يذهب إلى روما يشعر بأن عقيدته الدينية تترنح محت الضربات التي

تصيبه من جراء ما يرى هناك ٤ . وعاد لوثر إلى وتنبرج ، وقلبه مفعم بالسخط على رجال الكنيسة . وفي السنة التالية ١٥١٢ ، عين أستاذاً لكرسى اللاهوت في جامعة وتنبرج ، وجعل رسالته الأولى في الحياة التدريس والوعظ ، وقد أصاب في كلا الميدانين نجاحاً رائعاً . وهداه تفكيره أثناء قيامه بالتدريس الجامعى إلى أن الإنسان ملئ بنوازع الشر ، وليس في مقدور الإنسان أن يكون متصلاً بالله إلا إذا كان قلبه عامراً بالإيمان بالله ، وأن الله سبحانه ونعالى يغفر الذنوب جميعاً ، إذا تاب الإنسان المؤمن إليه ، وأنه لا خلاص للإنسان إلا بالإيمان برحمة الله ، وأن الغرض من الصلاة وسائر أنواع العبادات ليس التخلص من الذنوب ، ولكن إسداء الحمد والشكر للإله الرحيم . وتعرف هذه العقيدة باسم عقيدة « التبرير بالإيمان » Justification by Faith . وقد أخذ لوثر على الكنيسة أنها ، في أحسن حالاتها وأفضلها ، تخض الناس على الأعمال الصالحة ، ولكنها تهمل إرشادهم إلى الإيمان الصحيح .

وسنحت الفرصة لإظهار هذه العقيدة بشكل حاسم في عام ١٥١٧ ، عندما أخذ الراهب يوحنا تتزل Tetzel ، وهو من أتباع الطائفة الدينية التي تسمى الدومنيكان ، يبيع صكوك الغفران لحساب البابوات ولحساب بعض الأمراء ولقد أمسك تتزل بالصكوك في يده ولوح بها في الهواء ، وقال مخاطباً الفلاحين السذج الذين التفوا حوله أنهم إذا ما أسهموا عن طواعية ، واشتروا صكوك خفران ، فإن كل تلال مدينة أنابورج Annaburg ، وهي مدينة ألمانية في مقاطعة سكسونيا ، ستستحيل إلى كتلة هائلة من فضة صافية ، وبلغت الوقاحة بهذا الراهب مداها حين قال أيضاً الجماهير : إن الرجل إذا ارتكب الخطيئة مع العذراء المباركة نفسها ، فهذه الصكوك كفيلة بأن تمنحه الغفران الكامل . وأثارت هذه التصريحات مكامن السخط في نفس مارتن لوثر ، فتحرك لمهاجمة وكبرك الغفران ، وانتهز فرصة اجتماع الأهالي على عادتهم في كنيسة وتنبرج

في ٣١ أكتوبر ١٥١٧ ، وهو يوم الاحتفال بعيد الشهداء ، وعلق على باب الكنيسة إحتجاجاً ، يتضمن خمسة وتسعين بنداً ضد صكوك الغفران . وذاع أمر هذه الوثيقة وطبعت بمعرفة صديق له ، ووزعت في طول البلاد وعرضها . وفي هذه الوثيقة هاجم لوثر الففران كعملية دينية تمارسها الكنيسة الكاثوليكية في صورة تتنافي مع المسيحية الحقة . وهاجم الأركان الثلاثة التي أقامت عليها الكنيسة فكرة الغفران ، وهي التوبة والندم Repeatence والاعتراف بالذنوب Confession وتكفير الذنب Satisfaction . وقرر لوثر في جرأة مثالية أن البابا لا يستطيع غفران الدنوب ، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يغفر الذنوب جميعاً . وفي أثناء المناقشة التي تمت بين لوثر وبين الراهب يوحنا تتزل ، صرح لوثر بأن الكتاب المقدس وحده هو المصدر ، وهو القانون الذي يجب الاعتماد عليه في تفسير جميع المسائل الدينية . وهكذا لم يطالب لوثر بإصلاح نظم الكنيسة فحسب ، بل طالب بإصلاح العقيدة الكاثوليكية ذاتها ، فكأنه هاجم الكنيسة في نفوذها ونظمها وثرائها غير المشروع ، وفي عقيدتها معاً . وكان لهجومه على هذه الصكوك صدى بعيد في نفوس المسيحيين ؟ لأن مساوئ رجال الدين كانت قد استشرت وفاحت رائحتها ، بحيث لم يكن في استطاعة أحد الدفاع عنها دفاعاً خالصاً بريئاً من الأغراض النفعية .

وقد بذلت محاولة لإلقاء القبض على لوثر وترحيله إلى روما ، ولكن هذه المحاولة أخفقت بفضل تدخل فردريك ناخب سكسونيا الذى لم يقبل إطلاقاً أن يحاكم أحد من رعاياه في روما . ورأى البابا أن يسلك مع لوثر طريق الإقناع ، وفعلاً أرسل إليه الكاردينال كاجيتان Cajetan ، وحاول أن يقنعه بأخطائه في مهاجمة الكنيسة ، كما حاول أن يغريه على أن يتعهد بعدم العودة إلى ترديد آرائه ؛ وأجاب لوثر بأنه على استعداد لتحكيم إحدى الجامعات الكبرى في النزاع الذي شجر بينه وبين البابا . ومضت سنة ١٥١٨ في محاولات ومفاوضات

ومناظرات للتوفيق بين لوثر وبين كنيسة روما ، ولم تسفر عن نجاح ، وأطلق على هذه الحركة اسم « مشادة الرهبان » . وفي السنة التالية ظهر ، بما لا يدع مجالاً للشك ، أن الانفصال عن كنيسة روما أصبح أمراً لا مفر منه ، ونظمت مناظرة بين لوثر وبين حنا إيك Ech وهو أحد كبار أنصار الكنيسة الكاثوليكية ، واختيرت مدينة ليبزج مقراً للمناظرة ، وقد أقيمت في خلال شهر يوليو ١٥١٩ ، وجرت المناقشة حول نقطتين أساسيتين : رياسة البابا لكنيسة روما ، والمدى الذي تصل المناقشة حول نقطتين أساسيتين : رياسة البابا لكنيسة روما ، والمدى الذي تصل صكوك الغفران والبابوية كلها بدع مستحدثة لم تكن معروفة على عهود الرسل الأولين ، وقرر أيضاً أن الجامع الكنسية وغيرها من الجالس الدينية ليست معصومة من الخطأ .

واتخذ لوثر تباعاً عدة خطوات عملية لتنفيذ الإصلاح الدينى ؟ فوجّه فى سنة ١٥١٩ الدعوة إلى حكام الولايات الألمانية من الأمراء ومن إليهم ، كى يتزعموا هذ الحركة صلاحية . ومعنى هذه الدعوة أن مارتن لوثر قد صحت عزيمته على إرغام الكنيسة على قبول الإصلاح على أيدى أناس من غير رجالها، أى إصلاح الكنيسة من الخارج ، طالما أنها لم تستجب للدعوات المكررة بإصلاح نفسها . وكان عدد كبير من حكام المقاطعات فى ألمانيا معداً من قبل لتأييد هذه الحركة الإصلاحية ، بل الترحيب بها قلباً وقالباً ، نظراً للمكاسب السياسية والمادية التى تعود عليهم من ورائها .

وحدد لوثر عدة مبادئ لحركة الإصلاح الديني التي دعا إليها ، وكان من بين هذه المبادئ :

أولاً : إخضاع رجال الدين للسلطة المدنية .

ثانياً : ليس للبابا الحق في احتكار تفسير الإنجيل .

ثالثاً : إباحة الزواج للقسس ، وقد تزوج لوثر فيما بعد عام ١٥٢٥ بإحدى الراهبات واسمها كاترين بورا Bora.

رابعاً : إباحة الطلاق للمسيحيين .

خامسا : عدم إنشاء أديرة جديدة وإلغاء عدد من الأديرة القائمة ، وتخويل نزلائها إلى الحياة المدنية ؛ ثم أعلن إلغاء الديرية والرهبنة ، وكان زواجه تطبيقاً عملياً وتدعيماً لهذا الإلغاء .

وكان المبدأ الأول ذا أهمية قصوى ، فهو إحياء الشعور القومى فى ألمانيا ، لأن إخضاع رجال الدين للسلطة المدنية يؤدى إلى مزيد من النفوذ السياسى لحكام المقاطعات الألمانية ، ومزيد من أموال المؤسسات الدينية ، سواء المؤسسات الكنسية أو الديرية ، فى ألمانيا يذهب إلى خزائن أولئك الحكام ، ينفقون منها على شئون الحكم والإدارة وما إلى ذلك ، بدلاً من تحويلها إلى كنيسة روما التى أصبحت فى نظر الشعب الألمانى كنيسة أجنبية ، فقدت طابعها العالمي ومحولت إلى كنيسة إيطالية .

ولقد اتخذ لوثر خطوة أخرى ، إذ أراد أن يحسم الموقف كتابة بدلاً من المناظرات ؛ فوضع في عام ١٥٢٠ ثلاث رسائل تسمى « الرسائل الثلاث العظمى في حركة الإصلاح الدينى » . كانت الرسالة الأولى عبارة عن نداء وجهة باللغة الألمانية إلى قادة الفكر من غير رجال الدين في ألمانيا ، حثهم هذا النداء على الشروع في إصلاح الكنيسة بأنفسهم ، دون الاعتماد على رجال الكنيسة ، وهو ما يعبر عنه بالإصلاح من الخارج . وكان عنوان هذه الرسالة « إلى هيئة النبلاء المسيحيين من الأمة الألمانية بصدد إصلاح العالم المسيحى » . وكانت الرسالة الثانية قد وضعها باللاتينية وهي رسالة غريبة عنوانها « حربة الرجل المسيحى » ، ووجه الرسالة إلى البابا ليو العاشر على أنها نداء للسلام . وكانت الرسالة الثالثة

باللغة اللاتينية أيضاً وجهها إلى رجال الفقه الدينى ، ووضع عنواناً لها « مقدمة عن الأسر البابلي الكنسى » . وإزاء هذا التحدى السافر الذي بدأ من لوثر وإصراره على موقفه ، أصدر البابا ليو العاشر قرار الحرمان Excomunication ضده .

### مجلس ورمس Worms ( ۱۵۲۱ ) :

طلب البابا إلى شارل الخامس ، إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، تنفيذ قرار الحرمان البابوى تأسيساً على أن لوثر يقيم فى إقليم سكسونيا الداخل فى أراضى هذه الدولة . ورأى الإمبراطور أن يعرض الموضوع على المجلس الإمبراطورى ( الدايت Diet ) ، فوجه الدعوة لاجتماع المجلس فى مدينة ورمس ، وهى مدينة ألمانية تقع على نهر الراين ، ودعا لوثر كى يحضر أمام المجلس فى ١٧ أبريل الامبراطور أماناً شخصياً يتيح له السفر من مدينة وتنبرج إلى مدينة ورمس ، والإقامة فى المدينة الأخيرة فى أثناء فترة إنعقاد المجلس الإمبراطورى ، ثم العودة إلى بلدته دون أن يلقى القبض عليه أو يتعرض له أحد بسوء .

واستجاب لوثر لهذه الدعوة ، ومع ذلك فقد أقام حفلاً كبيراً في ميدان أحد الأسواق العامة في مدينة وتنبرج ، وذلك في ١٠ ديسمبر ١٥٢٠ وأمام الجمع الحافل الذي حضر الحفل أحرق لوثر قرار الحرمان البابوي الصادر ضده اكما أشعل النار في مجلدات عديدة تشمل مجموعات كاملة من المراسيم البابوية والقوانين الكنسية ، بينما كان الطلبة وسائر الحاضرين يرتلون الأناشيد الدينية شكراً لله . وبهذا الإجراء بلغ التحدي مداه ، وانقلب حركة لوثر إلى حركة قومية، تقف في وجه كنيسة أجنبية وهي كنيسة روما ، وسرعان ما أصبح لوثر عبماً وطنياً .

كانت هناك مسائل أخرى غير مسألة لوثر مدرجة في جدول أعمال المجلس الإمبراطورى في ورمس ، ولكن مسألة لوثر احتلت مكان الصدارة في اعتبار الجميع . ومن جهة أخرى كانت هذه هي أول مرة يحضر فيها إلى ألمانيا شارل الخامس بعد انتخابه وتتويجه إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة . وزاد في حرج موقفه أنه لم يكن أمامه سبيل للاختيار بين موقفين : إما أن يؤيد حركة دينية اتخذت سريعاً الطابع القومي الألماني ، ويكون الإمبراطور في هذه الحالة زعيما لثورة ألمانية قومية ضد كنيسة روما ، وإما أن يتصدى لسحق هذه الحركة على أساس أنه سليل أسرة هابسبرج ، وملك أسبانيا الكاثوليكية ، وإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة . والحق أن تقاليد أسرته وتقاليد منصبه الملكي في أسبانيا ومنصبه الإمبراطورى في ألمانيا ، وتربيته المحافظة وعاطفته الدينية ، كل أولئك لم يترك له مجالاً للاختيار ، بل إن كل هذه الاعتبارات أملت عليه خطة العمل وهي ضرورة القضاء على الحركة باعتبارها هرطقة في نظرة ، وتلاقت رغبة الإمبراطور في هذا الصدد مع رغبة معظم أعضاء المجلس .

وكان من حسن حظ لوثر أن الدستور الألماني كان في معظم فصوله حبراً على ورق ؟ فقد ظل حكام الوحدات السياسية العديدة في ألمانيا يناضلون قروناً متعاقبة من أجل الإبقاء على البعثرة السياسية في ألمانيا حفاظاً على امتيازاتهم وإستقلالهم ، وأصبح كل أمير حراً بجّاه قرارات الجلس الإمبراطوري ، ينفذ ما يروقه منها ، ويتجاهل ما عداها . وعلى ذلك فإن زمام الموقف ، فيما يختص بلوثر، كان في يد فردريك ناخب سكسونيا ، وقد صحت عزيمته على إحاطة لوثر بسياج من الحماية ، فلا تعتد يد بسوء إلى شخصه .

كان توجيه الدعوة إلى مارتن لوثر للحضور أمام المجلس الإمبراطورى في ورمس مثار استياء رجال الدين . وكانت وجهة نظرهم تتلخص في أنه ليس هناك

داع لمساءلته من جديد ، أو سماع أقواله بعد أن أدانه البابا بإصدار قرار الحرمان ضده . أما الامبراطور فكان له رأى آخر هو وجوب إعطاء لوثر فرصة أخيرة لعله يتذكر أو يخشى . وقد ظهر لوثر أمام المجلس الإمبراطورى مرتين : وجهت إليه في المرة الأولى ... وكانت في ١٧ أبريل ١٥٢١ .. عدة أسئلة من بينها : هل الكتب الموضوعة على المنصة من تأليفه ؟ وهل ترغب في التراجع عن الآراء الواردة فيها ؟ وقد طلب لوثر إمهاله فرصة للرد على الأسئلة . وفي اليوم التالي أعلن أنه لا يستطيع التراجع عن أى موضوع تعرض له في كتاباته . ولم يمض وقت طويل حتى أصدر الإمبراطور بياناً مـؤرخا ١٩ أبريل ١٥٢١ أعلن فيه بدينهم ، وهو إيمان تمسكوا به منذ أكثر من ألف سنة . وفي ٢٦ مايو ١٥٢١ صدر قرار ورمس تمسكوا به منذ أكثر من ألف سنة . وفي ٢٦ مايو ١٥٢١ صدر قرار ورمس قرار ورمس حظر تداول كتب لوثر ومنع قراءة جميع فادحة ، كما تضمن قرار ورمس حظر تداول كتب لوثر ومنع قراءة جميع فادحة ، كما تضمن قرار ورمس حظر تداول كتب لوثر ومنع قراءة جميع

وتزايدت الأخطار المحدقة بمارتن لوثر بصدور قرار مجلس ورمس ، وعادت إلى الأذهان النهاية المفجعة التى انتهت إليها حياة المصلح الدينى التشيكى هس Huss ، فقد أظهر الإمبراطور للسلطات المحلية رغبته فى احترام الأمان الممنوح لمارتن لوثر طوال الفترة المحددة له ، وأذن له فى أن يبرح آمناً مدينة ورمس ، ولما انقضت مدة الأمان طلب الإمبراطور من الأمراء حكام المقاطعات الألمانية ألا يمتنعوا فحسب عن تقديم أية مساعدة للوثر ، بل طالبهم بإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات الإمبراطورية . وفى هذا الوقت العصيب أعطى فردريك ناخب سكسونيا حمايته لمارتن لوثر فأنزله فى قلعة ورتبرج Wartburg ، وهى قلعة أقيمت فيها تحصينات محكمة . وقد ظل هذا الناخب حتى وفاته فى عام ١٥٢٥ أقيمت فيها تحصينات محكمة . وقد ظل هذا الناخب حتى وفاته فى عام ١٥٢٥

وفياً لمبدأه مقيماً على عهده ، وهو عدم التضحية بمارتن لوثر فأضفى عليه حماية جعلته بمنأى عن بطش البابوية والإمبراطورية معاً .

وقضى لوثر فى مخبئه ـ قلعة ورتبرج ـ تسعة أشهر فى تفكير عميق ونشاط ذهنى جم ، فقام بترجمة الإنجيل كله إلى اللغة الألمانية . وأتاحت هذه الترجمة لعامة الشعب الألماني قراءة الكتاب المقدس فى يسر وسهولة ، فتدوقوه ديناً ولغة وأدباً . وكان لهذه الترجمة أثر كبير فى إحياء الأدب الألماني ، وجعلت من لوثر أحد الرواد الأعلام فى النهوض باللغة الألمانية ، وأحد واضعى دعائمها . وفى أثناء عزلة لوثر فى قلعة ورتبرج اتصل به فيلسوف ألماني متعمق فى الدراسات الإغريقية وهو فيليب ملانكتون Mellancton ، وتوتقت الصلات بينهما حتى أصبح أقرب أصدقاء لوثر ، وقد كان له نعم المساعد فى وضع فلسفة واضحة للإصلاح اللوثرى ، وقد أطلق عليه لقب أب الكنيسة اللوثرية ولم يكن فى طباعه ذلك العنف الذى عرف عن لوثر .

وإذا كانت الظروف السياسية التى أحاطت بألمانيا قد ساعدت على إنتشار الحركة اللوثرية ، فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى سادت أرجاء ألمانيا جعلت الحركة تأخذ فى مسارها الجّاهات معينة وأوضاعاً معينة فيخرج من أنصارها طوائف من السكان ، وتلتصق بها طوائف أخرى ورأى بعض الألمان فى الحركة اللوثرية الفرصة لتنفيذ آراء خاصة كانوا يؤمنون بها ، ثم جاءت هذه الحركة التحرية الدينية فشجعتهم على المجاهرة بها . ورأى غيرهم – وهم كثرة عددية ساحقة – فى الحركة اللوثرية فرصة مواتية لتحقيق مغانم لهم ، أو يحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية . وقد لجأ هؤلاء وأولئك إلى العنف وسيلة لتحقيق مطالبهم ، ووقعت مصادمات انقلبت إلى ثورات هادرة أريقت فيها الدماء، وانزعج لوثر من هذا التطور الذى لحق بحركته ، وكان حريصاً على عقريرها من الأغراض الأخرى ، واضطر إلى الخروج من مخبئه لكبح جماح

الجماهير . وكان من أهم حوادث الاضطرابات ثلاث حركات : المطالبون بإعادة التعميد ، وحركة الفرسان ، وثورة الفلاحين .

#### ١ ــ المطالبون بإعادة التعميد :

لقد طالبت هذه الطائفة بعدم الإكتفاء بتعميد الأطفال ، والتعميد هو ، تغطيس الطفل في الماء ثلاث مرات على اسم الشالوث المقدس وهو الآب والابن والروح القدس . وقالت هذه الطائفة أن تعميد الأطفال وهم في سن مبكرة لايتمشى مع القدس . وقالت هذه الطائفة أن تعميدهم مرة أخرى حين يبلغون سن الحلم ؛ وكانت حجة أفراد هذه الطائفة في إعادة التعميد أن أركان الحياة الدينية الصحيحة لا تتوافر إلا في التعميد المتأخر . وقد أطلق على رجال هذه الطائفة السم و المطالبون بإعادة التعميد » . وقد نادوا بآراء أحرى غير إعادة التعميد وإن ظلت التسمية الأولى عالقة بهم . ومن هذه الآراء أنه لا يجوز للمسيحى أن يشهر السلاح في وجه مسيحى ، كما لا يجوز لمسيحى أن يقاضى أخاه المسيحى أن يشهر السلاح في وجه مسيحى ، كما لا يجوز لمسيحى أن يقاضى الحركة الله المسيحى ، بل يجب أن تسوى المشكلات بينهما بالتراضى ، وتحريم أداء المين . وقد بدأت هذه الحركة أول الأمر في جنوبي ألمانيا ثم اتخذ أصحاب هذه الحركة مدينة مونستر مركزاً لنشاطهم ، وانضم إليهم آلاف الفقراء والسذج البائسون ، وامتدت الحركة إلى أنحاء شتى من أملاك الإمبراطورية ، وتطرف بعض زعماء الحركة فنادى أحدهم بالشيوعية وتعدد الزوجات ، وجعل من نفسه قدوة زعماء الحركة فكانت له ست عشرة زوجة .

وقد تطرفوا في حركتهم ولجأوا إلى أعمال العنف ، ووقعت اضطرابات دامية عرضت الحركة اللوثرية وأنصارها للخطر . وقد نعاونت السلطات وعلى رأسها الأمراء البروتستانت مع الهيئات الدينية في سحق هذه الحركة وضرب القائمين بها دون شفقة أو هوادة .وقد تخلصت مدينة مونستر ... قلعة القائمين

بهذه الحركة منهم في يونيو ١٥٣٥ . ويذهب بعض المؤرخين الفرنسيين إلى القول بأن المطالبين بإعادة التعميد كانوا بمثابة العناصر اليسارية المتطرفة في الحركة اللوثرية .

#### : Knights حركة الفرسان ٢

اعتاد الفرسان أن يعيشوا على الحروب ، وأن يحققوا لأنفسهم عن طريقها مكاسب وإمتيازات . ولما فقدت طائفة الفرسان الكثير من هيبتها وقوتها وإمتيازاتها بسبب إنحلال نظام الإقطاع ، أخذت في مهاجمة الفلاحين ، ونهب ثروات التجار ، حتى أمسوا أخطر طبقة في ألمانيا تهدد الحياة الاقتصادية ، وتهدد الأمن والسلام في البلاد . وعندما قامت الحركة اللوثرية وجدوا فيها فرصة لاسترداد نفوذهم وثرائهم ، واتخذ الفرسان من لوثر ذريعة لمهاجمة الكنيسة والإستيلاء على أملاكها من ناحية ، والتحلل من سيطرة الأمراء عليهم من ناحية أخرى . ومن ثم قاموا بحركة ثورية أضفوا عليها الطابع الديني. فاقتحموا الكنائس، وحطموا ما كانت تزخر به من تماثيل وصور وزخارف . وقد تزعم هذه الثورة فارسان ألمانيان هما فرانز فون سيكنجن Frenz Von Sickingen والريك فنون هوتن Ulrich Von Huten ، وقد وضع الاثنان خطة حربية للهجوم على مدينة تريف Treves، واستنجدا بالمدن المجاورة ، ولكن لم يجدا استجابة ولذلك فشل الهجوم على تريف، كما امتنع لوثر عن تأييدهم ، بسبب الشدة والعنف الذي اتصفت به حركتهم ، وسرعان ما انخد الأمراء (كبار النبلاء) فيما بينهم كي يدفعوا عنهم هذا الخطر بالقوة المسلحة ، ثم أن حركة الفرسان هذه لم بجد أي عطف عليها من جانب الفلاحين الذين كرهوا الفرسان بسبب ما أنزله هؤلاء بهم من إرهاق شديد . وأخيرا فشلت حركتهم عندما قتل سيكنجن وهرب هوتن إلى سويسره سنة ١٥٢٣ ومات بها .

#### ٣ \_ حركة الفلاحين :

كانت ثورة الفلاحين أعنف الحركات الثلاثة على الإطلاق ، وقد قام بها الفلاحون الألمان ، ولم تكن هذه الثورة هي الأولى من نوعها في ألمانيا ، فقد سبق أن قامت تورات على شاكلتها قبل ظهور الحركة اللوثرية لدفع المظالم التي إنهالت على الفلاحين في ظل الأوضاع السائدة في الجتمعات الألمانية وقتذاك . أما الثورة التي نشبت في سنتي ١٥٧٤ و ١٤٢٥ عقب ظهور حركة مارتن لوثر فقد كانت ترجع إلى حالة الفلاحين الألمان ، الذين كانوا لا يزالون يعانون من قيود الإقطاع كرقيق الأرض ، فقد كانت أموالهم وجهودهم وأعمالهم موزعة بين الأمراء ورجال الدين والفرسان يؤدون لهؤلاء وأولئك شتي أنواع الضرائب نقدا وعينا وعملاً ، ويحرم عليهم ممارسة كثير من الحقوق ؛ وعلى سبيل المثال كان يحال بينهم وبين صيد الأسماك في الأنهار والقنوات ، وصيد الحيوانات في الغابات ، بينما كانت تنتهك أراضيهم وبيوتهم وأعراضهم . فلما جاءت الحركة اللوثرية علق الفلاحون عليها أعلب الآمال ، إذ كانت قد ترامت إلى أسماعهم المبادئ والآراء التي كان ينادي بها لوثر مثل الحرية والإنسانية ، والإخاء الجرماني ، والمساواة بين جميع الناس ، فاستهوتهم هذه الآراء ، كما طابت لهم مهاجمة لوثر لرجال الدين ، وكان الفلاحون يشكون منهم مر الشكوى يسبب إسرافهم في فرض ضريبة العشور وغيرها من ضرائب ورسوم مختلفة الأسماء والفئات والأنواع. لقد اعتقد الفلاحون أن الحركة اللوثرية ستؤدى إلى تحريرهم من الرق كخطوة أولى لتغيير أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية نحو نظام أفضل . ويلاحظ أن لوثر في بدء حركته لم يكن معادياً للفلاحين بل كان يعتمد عليهم ، وكان يفاخر بأنه ينحدر من أبوين اشتغلا بفلاحة الأرض.

ومن العوامل التى أدت إلى إستفزاز الفلاحين ارتفاع أسعار حاجيات المعيشة إرتفاعاً فاحشاً ، كما أن الاقطاعيين استغلوا هذا الغلاء ، وأصروا على أن يتقاضوا ضرائبهم عيناً أى من نفس المحاصيل الزراعية .

ونتيجة لذلك وضع الفلاحون بياناً صدر في مارس ١٥٢٥ ضموه مطالبهم، وتمثلت في اثنتي عشرة مادة كانت في مجموعها تستهدف الإلغاء الفورى لكثير من الإلتزامات الإقطاعية المفروضة عليهم . وعلى الرغم من أن معظم هذه المطالب كانت تتسم بالطابع المادي إلا أن الفلاحين كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن إصلاح أحوالهم المعيشية لمن يتأتى إلا إذا تم إصلاح الكنيسة ، وعلى غرار ما فعل مارتن لوثر طالب الفلاحون أن تنظر مطالبهم في ضوء ما ورد الكتاب المقدس .

بدأت ثورة الفلاحين في الجنوب الغربي من الغابة السوداء ، وأخذت أول الأمر الطابع المحلى احتجاجاً على إسراف السلطات الحكومية في فرض نظام السخرة على الفلاحين . ولكن سرعان ما انتشرت الثورة في نطاق واسع ، وأخذت الطابع العام ، وبلغت عنفوانها في الأقاليم الواقعة في الجنوب الغربي في ألمانيا وفي الحوض الأعلى المعرف الأعلى ، ثم امتدت صوب الشرق في الحوض الأعلى التيرول وكارنثيا إحدى مقاطعات النمسا ، ثم الجهت صوب الشمال في الأراضي السكسونية مسقط رأس مارتن لوثر والمقاطعة التي شهدت مولد حركته الدينية التحرية . وبلغت الثورة الذروة من الخطورة حين اندست عناصر أخرى في صفوف الثوار تزعمتها وحولتها إلى ثورة شيوعية جامحة . وكان في مقدمة هذه العناصر الدخيلة المطالبون بإعادة التعميد ... وقد سبق أن تكلمنا عنهم ... وكان على رأسهم توماس مونزر Munzer حاكم زويكو Zwichau ، وهي مدينة ألمانية، وكان قد نصب نفسه زعيماً لثورة الفلاحين ووضع إمكانياته كلها لإنجاح وكان قد نصب نفسه زعيماً لثورة الفلاحين ووضع إمكانياته كلها لإنجاح الثورة ، وسرعان ما استبان أن تأييده المطلق للثورة كان لتحقيق أهداف أخرى .

لقد أقام مونزر في إحدى مدن ألمانيا (مولهاوسن) مجتمعاً شيوعياً صارخاً يحرم الملكية الفردية، ويقوم على المساواة المطلقة بين الأفراد، وعلى شيوعية الملكية، وغير ذلك من مبادئ لقيت استجابة سريعة من الفلاحين الذين نادوا بإستخدام القوة الكاسحة على أساس أنها الوسيلة الوحيدة لإقامة المجتمع الشيوعي.

أما لوثر فقد انزعج إنزعاجاً شديداً من هذه الثورة ورأى فيها خطراً يتهدد حركته الإصلاحية الدينية ، فبدأ يقاومسها بكل شدة لأن المطالب التي أرادوا تحقيتها هي مطالب مادية واقتصادية واجتماعية ، كما أن المبادئ التي نادوا بها كانت في نظره مطالب ومبادئ لا تمت بصلة لحركته الإصلاحية الدينية ، ومن شأنها أن تعرض هذه الحركة الإصلاحية إلى أكبر الأخطار . فوصف لوثر الثوار بأنهم الفلاحون الخربون الذين يسفكون الدماء » . وكانت هذه الثورة لذلك من أهم الأسباب التي جعلته يخرج من مخبأه . وأخذ لوثر يخطب في الناس ، ويطلب من الأمراء (كبار النبلاء) أن يعملوا للقضاء على هذه الثورة . وسرعان ما اجتمعت قوة كبار النبلاء وصغارهم (الفرسان) ضد ثورة الفلاحين . وأخفقت هذه الثورة تماماً عندما انهزم الثوار في موقعة فراكنهوزن Frankenhausen في مايو ١٥٢٥، وأعدم توماس مونزر مع غيره من كبار قادة الثورة .

وإذا كان مارتن لوثر قد حقق غرضه بإخماد ثورة الفلاحين ، فإن سحق الثورة لم يقض على العداء الطبقى بين أفراد الشعب الألمانى ، بل أنه أدى إلى تعميق الفروق بين طبقات المجتمع . ويهمنا هنا أن نقرر أن قطع دابر الثورة ترك آثاراً عميقة في مستقبل الحركة اللوثرية ، وفي التشكيل الاجتماعي لأنصار هذه الحركة ، وفي دمغها بطابع العنف والاضطهاد الديني والتنكيل بالخصوم . لقد قام الفلاحون بثورتهم وعلقوا آمالهم على لوثر ، ولكنهم لم يجدوا منه عونا أو استجابة ، بل على النقيض مما كانوا يتوقعون ، لقوا معارضة وصلت إلى حد يخريض الأمراء وكبار الحكام على ضرب الفلاحين بكل قسوة وعنف . ومنذ هذا الوقت .. سنة ١٥٢٥ .. فقدت الحركة اللوثرية هذه السمة التي لازمتها في سنواتها الأولى ، ونعنى بها الشعبية العريضة ، كما فقدت الفرصة كى تكون حركة قومية بالمعنى المعروف ، وتهاوى مركز لوثر كزعيم شعبى ، واضطر أن يسقط من حسابه هذه القوة الشعبية الهائلة ، وأن يعتمد على أفراد الطبقة الوسطى وهم سكان المدن ، وعلى الأمراء الذين طالما ندد بمطالبهم وضعفهم ، كما اعتمد على الحكومات . أما الفلاحون .. الكادحون في سبيل لقمة العيش فقد افتقدتهم الحركة اللوثرية التي وصمت نفسها بأنها حركة متعصبة ، بل مسرفة في تعصبها الديني ، فمما لا شك فيه أن حركة الفلاحين الذين اشتركوا فيها على أنهم ثوار سياسيون . ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن دوافع لوثر في مهاجمة ثورة الفلاحين كانت دوافع دينية أكثر منها دوافع سياسية .

وعلى الرغم من سحق ثورة الفلاحين ، فإن المشكلة الدينية لم تحرز أى تجاح في سبيل إيجاد تسوية لها ، مما دعا شارل الخامس إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة إلى توجيه الدعوة لعقد المجلس الإمبراطورى ــ الدايت ــ في مدينة سبير Speire في بافاريا في يونيه ١٥٢٦ لبحث المسألة الدينية ، والنظر في موضوع تنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الإمبراطوري الذي عقد في ورمس في يناير ١٥٢١ بطرد لوثر خارج القانون وإهدار دمه و تحريم تداول مؤلفاته . وقد اتخذ المجلس قرارين : أولهما التي لا تتحمل تأخيراً » . وكان هذا القرار محاولة لتأجيل بحث المشكلة الدينية، ويتحمشي مع الشق الأول من الإقتراح الذي ورد في بيان الإمبراطور . أما القرار الثاني فقد انطوى على مفاجأة إذ جاء فيه أن ١ لكل أمير الحق في أن يعيش وأن يسلك في موضوع قرار ورمس المسلك الذي سوف يسأل عنه أمام الله وأمام يسلك في موضوع قرار ورمس المسلك الذي سوف يسأل عنه أمام الله وأمام حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور » . وكان هذا القرار يعني أنه قد صار لكل أمير الحق في أن يختار المذهب الديني الذي يريده في إمارته . وعلى هذا فقد

أصبح لأنصار لوثر في ألمانيا بفعل هذا القرار أيضاً مركز معترف به . وكان هو السبب في صدور هذا القرار . أما السبب الثاني لصدور هذا القرار فهو أن الإمبراطور كان يريد إيجاد نوع من المهادنة مع اللوثرين حتى تبقى الجبهة الداخلية في ألمانيا سليمة في الوقت الذي كان فيه الأتراك العثمانيون يقرعون بشدة أبواب المجر . وقد تحقق لهم بالفعل النصر المبين في معركة موهاكس في ١٥٢٦ أغسطس ١٥٢٦ .

ولكن الموقف لم يلبث أن تغيير ، إذ تفاقم الموقف في ألمانيا بالنسبة للكاثوليك لأن كان حليفاً قوياً لأتباع لوثر ، ولذلك رأى الإمبراطور شارل المخامس أن يخطو خطوة أخرى نحو حل المشكلة الدينية ، التي باتت تهدد البلاد الألمانية بإنقسام ديني مذهبي خطير ، فوجه الدعوة لعقد المجلس الإمبراطوري مرة أخرى في سبير في مارس ١٥٢٩ وهو الذي يطلق عليه دايت سبير الثاني . وفي هذا المجلس تقرر أن تكون قرارات ورمس الصادرة في ١٥٢١ نافذة المفعول ، كما قام بإلغاء الحرية التي أعطيت للأمراء في مجلس سبير الأول لاختيار المذهب الذي يريدونه .

وقد جاءت قرارات المجلس الإمبراطورى الثانى المنعقد فى سبير ضربة أليمة للوثريين، فقد عصفت بالمركز القانونى الذى ظفروا به ، وأطاحت بمكاسبهم ، وجعلت الغرم عليهم والمغنم للكاثوليك ، ولذلك قرروا - إيماناً منهم بعدالة قضيتهم وتمسكاً بمبادئهم - تخدى الإمبراطور ، فاحتجوا على قرار مجمع سبير الثانى وقالوا أننا نحتج Nous Protestons - We Protest وكان ذلك هو السبب في أنهم صاروا يسمون بالمحتجين Protestants حتى الوقت الحاضر .

وفى ذلك الوقت كان الإمبراطور شارل الخامس لا يزال عند رأيه السابق ، وهو ضرورة تكوين جمعية وطنية بهدف البحث فى جذور المشكلة الدينية ، وإيجاد حل نهائى لها يرتضيه حميع الأطراف حفاظاً على الوحدة الدينية للبلاد الألمانية .

ولكن الظروف الدولية التي أحاطت بالإمبراطور كانت تخول بينه وبين بذل مزيد من التركيز والاهتمام بهذه المسألة ، فإن خطر الأتراك العثمانيين بسبب زحف قواتهم الضاربة في وسط أوروبا كان لا يزال ماثلاً ، كما كان التقارب بين سليحان القانوني وبين فرنسوا الأول ملك فرنسا يتهدد ممتلكات الإمبراطورية من الشرق والغرب . ولهذا آثر الإمبراطور أن يمضى في سياسته السلمية عجاه المشكلة الدينية ، وكان قد عقد معاهدة كمبراى أو سلم السيدات في ١٣ أغسطس ١٥٢٩ فوجه شارل الخامس الدعموة لعقد المجلس الإمبراطوري ــ الدايت ــ في مدينة أوجـزبرج Augsburg ، وانعـقـد الجـمع في يونيـو ١٥٣٠ للوصول إلى حسم الخلافات الدينية . وفي هذا المجلس وضع فيليب ملانكتون مبادئ العقيدة اللوثرية بكل حذر واعتدال فيما يعرف باسم اعتراف أوجزيرج Confession of Augsburg ، ولكن الإمبراطور ــ الذي كان متأثراً بآراء الذين كانوا من حوله من رجال الدين الكاثوليكي في المجلس \_ إنحاز إلى هؤلاء ، فرفض المجلس إعتراف أوجزبرج ، وصدرت أوامر الإمبراطور بتنفيذ قرارات مجلس ورمس الأول سنة ١٥٢١ الذي يتضمن القضاء على البروتستنتية . وفي أواخر عام ١٥٣٠ انفض مجلس أوجزبرج بعد أن أعطى الإمبراطيور البروتستنت مهلة قصيرة حتى يتخلوا عن آرائهم حقناً للدماء . وقد أجاب الأمراء البروتستنت على هذا الإنذار بأن ألفوا فيما بينهم إتحاداً للدفاع عن مصالحهم ولرد القوة بمثلها ، وعرف هذا الاتحاد باسم حلف شمالكد Schmalkalic League في سنة . 1071

وكان تكوين حلف شمالكد مخدياً صريحاً من المقاطعات الألمانية البروتستانتية لسلطة الإمبراطور شارل الخامس . وكان هذا الإمبراطور في موقف لا يسمح له بإنتهاج خطة حربية لضرب البروتستانت ، فقد أخذ خطر الأتراك العثمانيين يزداد بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبى ، وكانت الأحوال في أسبانيا مضطربة ، كما كان فرنسوا الأول ملك فرنسا يكيد للإمبراطور كيداً لأنه لم

يرض عن خروج فرنسا من شبه الجزيرة الإيطالية ، والنزول عن كل إدعاءاته عليها وعن أقاليم أحرى تقررت في معاهدة كمبراى في أغسطس ١٥٢٩ .

ولذلك سعت الدبلوماسية الفرنسية إلى إيجاد تقارب بين فرنسا وبين البروتستانت من ناحية وبين فرنسا والدولة العثمانية من ناحية أخرى . ولهذه الأسباب أحجم الإمبراطور عن مناوأة البروتستانت ، واتبع حيالهم سياسة اللين والمهادنة بهدف بقاء الجبهة الداخلية سليمة ومتماسكة حتى يجتاز بسلام هذه الأخطار الخارجية التي تتهدده عن يمين وشمال .

وفى هذا الوقت العصيب برزت روح دينية مسيحية عالية فى ألمانيا ، طالبت بتناسى الأحقاد والخلافات ، والوقوف صفأ واحداً ، وتوجيه نشاط البلاد كلها لتدعيم المجهود الحربى ضد الأتراك العثمانيين . وبدأت هذه الروح فى جلسات المجلس الإمبراطورى الذى عقد فى مدينة نورمبرج سنة ١٥٣٣ ، وصدرت عنه وثيقة هامة أطلق عليها وثيقة سلام نورمبرج ، وتمثلت فيها العاطفة الوطنية كأروع ما تكون . لقد وصفت الوثيقة الأتراك العثمانيين بأنهم الخطر الداهم الذى يواجهه المسيحيون عن بكرة أبيهم لا فرق بين كاتوليكى وبروتستانتى ، ومضت الوثيقة تقول أنه يجب أن تتوقف فوراً جميع المشاحنات والحروب الدينية داخل نطاق الإمبراطورية ، وأن يتناسى الجميع الماضى بخلافاته ، وأن يصرف النظر عن الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد, ناخب سكسونيا وأصدقائه . وكانت هذه العبارة تعنى إلغاء قرار مجمع ورمس بإعدام مارتن لوثر وإلغاء الإجراءات التأديبية ضد ناخب سكسونيا الذى تزعم فكرة حلف شمالكو .

وعلى هذا النحو فإن مجمع نورمبرج قد خلق جواً صحيحاً لنمو وإنتشار الحركة البروتستنتية ، فقد كان من أولى نتائج هذا المجمع أن دخلت عدة مدن كبرى زاهرة تباعاً إلى حظيرة المذهب البروتستانتي ، ومنها أوجزبرج وفرانكفورت

وهامبرج وهانوفر وردمبرج وبادن ، الأمر الذي أدى إلى تدعيم المعسكر البروتستانتي تدعيماً قوياً مجاه المعسكر الكاثوليكي .

وعلى أية حال فقد شهدت السنوات السابقة لعام ١٥٤٦ ــ وهو العام الذى الدلعت فيه الحرب الأهلية في ألمانيا ــ العديد من المحاولات للتوفيق بين البروتستانت والكاثوليك ، ولكن عناد الطرفين المتنازعين وقف حجر عشرة في سبيل ذلك ، فقد كان البروتستانت يدركون أن حركتهم قد اكتسحت معظم الأقاليم الألمانية ، وأصبحوا يرفضون التساهل في أية مسألة تعرض للبحث ، كما كان الكاثوليك أكثر تشدداً وتصلباً من خصومهم ، ويعتمدون على مجد قديم تعيش كنيسة روما على اسمه .

ومن المحاولات التي بذلت في تلك السنوات نذكر محاولتين : تمثلت الأولى في المجلس الإمبراطورى الذي عقد في مدينة راتزبون Ratisbon عام ١٥٤١ ، وحضر الإمبراطور بنفسه جلسات هذا الدايت يحدوه أمل قوى في أن حضوره قد يساعد على التوصل إلى تسوية سلمية . ولكن فض المجلس الإمبراطورى جلساته دون نتيجة إيجابية تذكر . أما المحاولة الثانية فقد لاحت حين وجه البابا بول الثالث الدعوة للكاثوليك والبروتستانت لعقد مجمع ديني يسمى المجمع المسكوني ، أى المختص بالعالم المسيحي في مدينة ترنت Trent في إقليم التيرول عام ١٥٤٥ . وقد رفض البروتستانت تلبية الدعوة الأنهم رأوا أن الكاثوليك مسيطرون على هذا المجمع المسكوني ،وعند ذلك قرر الإمبراطور أنه لا مناص من الإشتباك المسلح للقضاء على الإنقسام الديني الذي شظر البلاد الألمانية شطرين . وكان من بين العوامل المشجعة له على إتخاذ هذا القرار ، أن الموقف الدولي قد بات هادئاً بعد أن عقد صلح كنسي مع ملك فرنسا في سبتمبر عام الدولي قد بات هادئاً بعد أن عقد صلح كنسي مع ملك فرنسا في سبتمبر عام يستخدم القوة للقضاء على الإنقسام الديني الذي هدد ممتلكاته ، فأخذ يعبئ

جيوشه . وبينما كانت الحشود العسكرية تأخذ طريقها إلى ساحات القتال مات مارتن لوثر في ليلة ١٨/١٧ فبراير عام ١٥٤٦ ، ولكن النزاع بين البروتستانت والكاثوليك استمر في الأعوام التالية ، حتى أمكن الوصول إلى تسوية في صلح أوجزبرج في فبراير عام ١٥٥٥ .

ولقد انقسم البروتستانت بعد وفاة لوثر ، فانحاز موريس دوق سكسونيا وهو قريب فردريك ناخب سكسونيا إلى جانب الإميراطور لوجود عداء بينه وبين أعضاء حلف شمالكو ، فخسرت جيوش البروتستنت بذهابه قائداً مدرباً ، وحلت بها الهزيمة في موقعة مهلبرج Muhlberg في ٢٤ أبريل ١٥٤٧ ، ووقع قواد الجيش البروتستنتى في الأسر ، وباتت ألمانيا بأسرها مخت رحمة الإمبراطور .

كان هذا النصر الساحق فرصة ذهبية أمام الإمبراطور لإنهاء المشكلة على النحو الذى يريده ، ولكنه حاول تسوية المشكلة ودياً بين الكاثوليك والبروتستنت ، وكان من أمباب هذا الموقف الجفاء الشديد بينه وبين البابا بول الثالث الذى صار من أكبر المتخوفين من الآثار التى سوف تترتب على انتصار الإمبراطور فى مهلبرج، كما كان يخشى أن يؤدى هذا الانتصار إلى إخضاع الكنيسة لسيطرة الإمبراطور من جهة وإلى توطيد نفوذ الإمبراطور فى إيطاليا من جهة أخرى ، فأخذ يتفاوض من أجل التفاهم مع هنرى الثانى ملك فرنسا ضد الإمبراطور . ويمكن أن نضيف بعض اعتبارات أخرى جعلت الإمبراطور يجنح للسلم فقد كانت هناك لماعات كبيرة من الرأى العام فى ألمانيا لا تزال على ولائها للمذهب البوتستنتى ، وكانوا على المراهم وإمتيازاتهم ، وكانوا مستعدين لتأييد الحركة لتبرير أثر الانتصار الذى أحرزه الإمبراطور فى موقعة مستعدين لتأييد الحركة لتبرير أثر الانتصار الذى أحرزه الإمبراطور فى موقعة مهلبرج ، كما أن الدول المتاخمة لألمانيا ما كانت لتقبل إنشاء حكومة مركزية قوية فى ألمانيا عت حكم أسرة الهابسبرج .

وعلى ذلك فقد دعا الإمبراطور ( الدايت ) للاجتماع في أوجزيرج في

مايو ١٥٤٨ ، وعرض فيه النظام الذي أراد أن يفرضه على البروتستنت والكاثوليك معاً ، والدى أراد أن يسرى العمل به في ألمانيا مؤقمًا ، وهو نظام ينطوى في جوهره على التمسك بالعقيدة الكاثوليكية مع بعض التسامح لإرضاء البروتستنت في مسائل زواج القسس ، وتناول القربان ، والتبرير بالإيمان .وقد سمى هذا النظام المؤقت Interim ، ولكن البابا استنكر هذا النظام ورفضته معظم المقاطعات الألمانية سواء البروتستانتية أو التي احتفظت بولائها لكنيسة روما ، فالمقاطعات الكاثوليكية رفضت رفضاً باتاً أن تمنح الرعايا البروتستانت المقيمين في أراضيها التسهيلات التي جاء بها النظام المؤقت ، ومن ناحية أخرى عارضت المقاطعات البرونستانتية معارصة عنيفة ممارسة الطقوس الكاثوليكية في أي جزء الأراضي التابعة لها ، واعتقد الفريقان أن التنازل أو التساهل في نقط الخلاف معناه التنازل عر كل شئ ، فازداد كل منهما استمساكاً بآرائه وتصلباً في موقفه وتشدداً في مطالبه وعلى ذلك أخفقت المحاولة السلمية التي يذلها الإمبراطور بعد انتصاره في مهلرج لإنهاء النزاع ودياً بين الكاثوليك والبروتستانت بعد أن رفض كل من الفريقين ( النظام المؤقت » ودخل الإمبراطور عجربة جديدة وهي فرض النظام المؤقت بالقوة المسلحة على المقاطعات البروتستانتية واستخدام قوات مسلحة أسبانية لضرب البروتستانت في جنوبي ألمانيا . أما في شمالي ألمانيا فقد واجه الإمبراطور مقاومة عنيفة من البروتستانت بزعامة مدينة مجديرج ، وهكذا اشتعل الموقف الداخلي ، وإزداد تصدع الجبهة الداخلية في وقت كان فيه الموقف الخارجي يتدهور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للإمبراطور ، كما كان موريس دوق سكسونيا الذي لم يفد بشئ من انضمامه إلى الإمبراطور في مقدمة الذين احتجوا على هذا النظام المؤقت ، ولم يلبث أن عاد إلى صفوف البروتستنت ، فكسب هؤلاء بعودته إليهم قوة جديدة .

وقد سارت الحوادث بعد ذلك في صالح البروتستانت ، وذلك لعدة أسباب

من أهمها: إنشغال الإمبراطور بمسألة الورائة في أملاكه ، بين ابنه فيليب وأخيه فرديناند ، ثم انضمام الأمراء البروتستانت إلى هنرى الثاني ملك فرنسا في معاهدتي شامبورد ١٥٥٢ وفريد والد ١٥٥٢ . وقدسبق أن ذكرنا كيف اضطر الإمبراطور إلى الالتجاء إلى أخيه فرديناند ، الذى توسط في عقد معاهدة بساو Passau مع موريس في يوليو ١٥٥٢ ، وقد نص هذا الصلح ضمن شروطه على دعوة المجلس الإمبراطوري للإنعقاد في غضون ستة شهور للوصول إذا أمكن إلى حل وتسوية لجميع المسائل المختلف عليها نهائيا ، ووافق شارل المخامس على عقد هذه المعاهدة . وفي النهاية عهد الإمبراطور (شارل) إلى أخيه فرديناند الوصول أوجزبرج ذلك المجلس الإمبراطوري الذي سبق النص على دعوته في معاهدة بساو، وجزبرج ذلك المجلس الإمبراطوري الذي سبق النص على دعوته في معاهدة بساو، وترأس فرديناند جلساته لتقرير الصلح مع الأمراء البروتستنت ، وفي هذا المجلس تم صلح أوجزبرج .

وكان من أهم المبادئ التي قررها هذا الصلح حق كل إقليم في اختيار عقيدته الدينية ، ويتفرع من هذا المبدأ الإمتناع عن كل محاولة لفرض مذهب ديني واحد على جميع المقاطعات الألمانية ، وأصبح لكل حاكم الحق في إختيار المذهب الذي يريده في إقليسمه دون تدخل من جانب الإمبراطور أو المجلس الإمبراطوري . كما نص الصلح على تحريم استخدام العنف ضد أية ولاية في الإمبراطورية اعتنقت المذهب اللوثري وكذلك الحال بالنسبة للولايات التي ظلت على ولائها لكنيسة روما معتنقة المذهب الكاثوليكي . وقرر أوجزيرج كذلك أن أحكام هذا الصلح لا تسرى إلا على الكاثوليك واللوثرين ، كما قرر أن كل فرد لا يرضى بالمذهب الديني الذي يقرره حاكم المقاطعة التي يقيم فيها هذا الفرد ، فعليه أن يهاجر منها إلى ولاية أخرى تدين بالمذهب الديني الذي يعتنقه ، وله أن يأخذ معه أمواله ، ولا يمنع عن يبع أمتعته قبل رحيله ، ولا يؤذي في شرفه .

ومن المسائل الدقيقة التي أثارت مزيداً من الاهتمام تحديد مركز الأساقفة ومن إليهم من رجال الدين الذين كانوا يحكمون مقاطعات ألمانية ثم اعتنقوا المذهب البروتستنتي فإنه لما ظهرت الحركة اللوثرية كان هناك إغراء قوى أمام هؤلاء الحكام كي يتحولوا عن الكاثوليكية ، لأن اعتناقهم المذهب البروتستنتي كان يتيح لهم عديد من الفرص للإفادة من الوضع الجديد ، إذ أنه في ظل النظام البروتستنتي يصبحون حكاما علمانيين يرث أبناؤهم وحفدتهم مناصبهم في الحكم، وتصبح الولايات التي يحكمونها ذات نظام وراثي تؤول أملاك الكنيسة في هذه الولايات إليهم وتنقطع صلتهم بكنيسة روما ، وقد استهوى هذا الإغراء المادي عدداً كبيراً من هؤلاء الحكام من رجال الدين الكاثوليك ، وزاد من خطورة هذه الظاهرة كثرة عدد المقاطعات الألمانية التي كان يحكمها رجال الدين الكاثوليك ، وقد تشعب البحث بخصوص هذه المسألة فأصبح التساؤل هو : ماذا يكون مصير ممتلكات الكنيسة في المقاطعات الألمانية التي كان يحكمها حكام أساقفة ثم نبذوا الكاثوليكية واعتنقوا المذهب اللوثري ؟ وعلى أية حال قرر صلح أوجزبرج في النهاية أن أملاك الكنيسة في المقاطعات التي تحولت إلى اللوثرية قبل عام ١٥٥٢ تظل في حوزة حكامها اللوثريين ، وأما أملاك الكنيسة التي أخذت منها بعد عام ١٥٥٢ فهذه تعود إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما . وصلح أوجزبرج إذ يخول للأساقفة الحق في إختيار المذهب الديني الذي يريدونه فهو يشترط على كل أسقف يتحول إلى المذهب البروتستنتي أن يترك أسقفيته ويفقد وظائفه الدينية ، وتبقى ممتلكات الكنيسة تابعة لروما ، وفي هذه الحالة يتم إنتخاب أسقف آخر كاثوليكي يباشر سلطات منصبه ، ويستولى على إيرادات وممتلكات الكنيسة للإنفاق منها في الأوجه المخصصة لها .

إن النظرة التحليلية لصلح أوجزبرج تبين أنه كان محاولة لتسوية أخطر مشكلة واجهتها ألمانيا في مطلع العصر الحديث وهي المشكلة الدينية. وقد أثبتت

الأحداث التى تتابعت أن هذه التسوية لم تعمر طويلاً ، فقد بجحت مدة ناهزت اللاقا وستين سنة فى إيجاد جو من التعايش السلمى بين الكاثوليك والبرونستنت ، ثم قامت الحرب الدينية عنيفة مدمرة اشتركت فيها ألمانيا والدانمرك والسويد وفرنسا ، وهى الحرب التى يطلق عليها حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨ ـ ١٦٤٨)، وعلى ذلك يعتبر صلح أوجزبرج نهاية مرحلة من مراحل الصراع الديني بين الكاثوليكية والبروتستانتية فى أوروبا .

ويضفى بعض المؤرخين والباحثين الأوروبيين على صلح أوجزبرج مبادئ سامية ، بعيدة عن نصوصه وروحه كل البعد ، فضلاً عن أنها لم تدر فى أذهان واضعيه فهم يقررون ـ خطأ بلا شك ـ أن هذا الصلح قد أرسى قواعد التسامح الدينى ، وأنه قرر مبدأ الحرية للفرد . والحق أن الحرية الدينية التى جاء بها صلح أوجزبرج كانت مقصورة على حكام المقاطعات الألمانية ، ولم يعتنقوا مذهب الحاكم إذا رغب فى البقاء فى موطنهم ، فإذا اختلف مذهبهم عن مذهب الحاكم ولم يرضوا عن مذهبهم بديلاً كان عليهم أن يهاجروا من ولايتهم إلى ولاية أخرى . وفى الواقع فإن هذه الهجرة الإجبارية من أجل العقيدة هى أبعد ما تكون عن الحرية الدينية للفرد ولا يخفف من وطأتها ما يردده بعض المؤرخين من تكون عن الحرية الدينية للفرد ولا يخفف من وطأتها ما يردده بعض المؤرخين من أكثر سهولة وأقل متاعب من هجرة تتم فى دولة تنعم بالوحدة مثل فرنسا أو أسبانيا . ولقد جاء صلح أوجزبرج متمشياً مع المبدأ القائل : « الناس على دين ملوكهم » .

ويلاحظ أيضاً على صلح أوجزيرج أنه لم يعترف إلا بمذهب واحد خارج على كنيسة روما وهو المذهب اللوثرى ، فأصبح الاختيار أمام حكام المقاطعات الألمانية محصوراً بين المذهب الكاثوليكي وبين المذهب اللوثرى ، ومجاهل صلح أوجزبرج أنصار المصلحين الدينيين الآخرين مثل زونجلي الذي ظهر في سويسرا ،

وكذلك كلفن الذى ظهر فى فرنسا ، وكان له أنصار عديدون فى جنوبى ألمانيا . وغربيها ، وبذلك لم ينشئ صلح أوجزبرج مركزاً قانونياً لأنصار كلفن فى ألمانيا .

وقد تضمن الصلح أحكاماً كان إعمال النص فيها أمراً متعذراً ، ونذكر على سبيل المثال أنه لم تكن هناك سلطة تنفيذية جبرية ترد إلى الكنيسة أملاكها التى انتزعت منها بعد سنة ١٥٥٢ ، فصلح أوجزبرج لا يعدوا أن يكون إتفاقاً بين الولايات الألمانية صدر في صورة قرار من المجلس الإمبراطورى . ودل تاريخ هذا المجلس على أن حكام المقاطعات الألمانية كانوا لا يلتزمون التزاما حرفياً بتنفيذ قراراته ، وكانوا ينفذوا منها ما يتمشى مع مصالحهم ويهملون ما يتعارض معها . وفي الحالة التي نحن بصددها أهمل تنفيذ هذا النص ومضت على قدم وساق عمليات انتزاع ممتلكات كنيسة روما . وكان هذا التصرف من أهم الأسباب التي أدت إلى إندلاع الحرب الدينية المعروفة باسم حرب الثلاثين سنة . ولقد دعم هذا الصلح الإنقسام الديني بين الشعب الألماني ، وجاء هزيمة للبابوية ولكنيسة روما ، فقد انسلخ عنها نصف ألمانيا ، ولذلك يعتبر صلح أوجزبرج أحد معالم تاريخ أوروبا الحديث .

# الفصل السادس إنتشار هركة الإصلاح الدينى فى أوروبا

شقت الحركة اللوثرية طريقها في وسط المصاعب والأخطار والمنافسات السياسية بين حكام المقاطعات الألمانية وكوارث الحروب الدينية ، حتى انتهى بها الأمر إلى الإستقرار في شمالي ألمانيا بوجه عام وعدد من المدن الهامة في شمالي ألمانيا وجنوبها ، كما استقر المذهب اللوثرى في الممالك الإسكندنافية الشمالية ( الدانمرك والسويد ) ، واعتنق عدد كبير من المقاطعات السويسرية المذهب البروتستنتي ، وحذت هولندا هذا الحذو ، كما دخلت حركة الإصلاح الديني المجلترا واسكتلندا وانفصلت هذه البلاد عن كنيسة روما ، أما الكاثوليكية فقد بقيت في النمسا وإقليم الراين وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها . وعلى الرغم من ذلك لم يكن من نصيب اللوثرية الذيوع والإنتشار في كل أوروبا الرغم من ذلك لم يكن من نصيب اللوثرية الذيوع والإنتشار في كل أوروبا

- ١ ـ صعوبة فهم العقيدة اللوثرية التي عجز كثيرون عن تفسيرها ، خصوصاً في مسائل تناول القربان ، والتبرير بالإيمان .
- ٢ ـ اعتماد لوثر على تعضيد الأمراء فقط وأمثالهم من أهل الطبقات الوسطى
  والدنيا في أول الأمر ، مما جعل السواد الأعظم من الناس ينفضون من حوله.
  - ٣ ـ عدم اهتمام لوثر بمسألة تحديد وتعريف العقيدة الجديدة .
- عدم تفكيره في نشر هذه العقيدة خارج ألمانيا . وقد أدى ذلك إلى وقوع الخلاف في صفوف اللوثرين أنفسهم بعد وفاة لوثر من جهة ، ثم لصعوبة التغلب على الكاثوليكية المنظمة وبخاصة عندما امتنع لوثر عن الإلتجاء إلى

القوة والعنف في نشر مذهبه . وقد ظهرت هذه النتيجة بجلاء عندما أخذت الكنيسة الكاثوليكية تنظم شئونها وتصلح مساوئها ، وتستعد للنضال من أجل نشر مذهبها وتعاليمها بكل وسيلة .

ولكن النجاح الذى لقيه الإصلاح الذى نادى به مارتن لوثر بالطرق السلمية لم يلبث أن شجع على ذيوع وإنتشار دعوات أخرى للإصلاح فى أنحاء أوروبا على أيدى مصلحين كانوا يترددون فى استخدام العنف والقوة فى نشر العقائد والمذاهب الجديدة . وكان فى طليعة هؤلاء الريك زونجلى الذى انتشر مذهبه فى الجزء مذهبه فى سويسره وألمانيا الجنوبية ، وجون كلفن الذى انتشر مذهبه فى الجزء الباقى من أوروبا الوسطى والغربية ، وخصوصاً فى فرنسا والأراضى المنخفضة واسكندناوة إلى جانب سويسرة أيضاً .

## زونجلی Ulrich Zwingli (۱۵۳۱ - ۱٤۸٤) Ulrich Zwingli رونجلی Zwinglianism

تدين حركة الإصلاح التي ظهرت في سويسرة لرجل سويسرى يسمى الريك زونجلى الذى اتخذ من مدينة زيورخ في سويسرة مركزاً لدعوته . وتختلف نشأته عن نشأة مارتن لوثر ، إذ كان والد زونجلى هو عمدة المقاطعة ، وعمل أحد أعمامه رئيساً لأحد الأديرة ، كما اشتغل عم له آخر قسيساً في إحدى المدن . وأتيح لزونجلى أن يتلقى تعليمه في مدارس وجامعات برن وڤيينا وبال وتأثر بالمعاصرين له من رجال الدراسات الإنسانية وبخاصة إرزمس ، وكانت تربطه به علاقات شخصية وثيقة . وتحت تأثير عمه انخرط في سلك رجال الإكليروس ، وترامت شهرته في الخطابة إلى مدينة زيورخ فاستدعى إليها ، وأسند إليه في ديسمبر ١٥١٨ منصب واعظ الكنيسة الكبرى في مقاطعة زيورخ ، وبرز اسمه منذ ذلك التاريخ بروزاً واضحاً قوياً في الأوساط الدينية والسياسية والاجتماعية في المقاطعة ، وتبؤ مكاناً علياً .

وكانت مدينة زيورخ في مقدمة المدن السويسرية ثراءاً وإزدهاراً ، نافست به مدينة بال في نشاطها التجاري ، وفي علاقاتها الاقتصادية مع ألمانيا ومن ثم كان معظم السفراء والأمراء الأجانب والسياح الأثرياء يفدون إلى مدينة زيورخ ويقضون أوقاتاً ممتعة على ضفاف بحيرة زيورخ ، وينفقون بسخاء على ملذاتهم ولهوهم . وقد لمس زونجلي ... بسبب إقامته في زيورخ وعمله واعظاً لكنيستها الكبرى ... المتناقضات الموجودة في المدينة ، واستبدت به الرغبة في القضاء على المساوئ ، وسرعان ما قاد حركة إصلاح ديني انتهت إلى نتيجة هامة لا تزال قائمة حتى اليوم ، وهي إنشقاق مقاطعات بأسرها من مقاطعات الإنخاد السويسرى على كنيسة روما ، وإنقسام سويسرا إلى فريقين : فريق بروتستنتي من أنصار زونجلي ، وفريق كاثوليكي ، ويهمنا هنا أن نشير إلى حقيقتين : أولاهما أن الحركة البروتستنتية في سويسرة لا تدين في نشأتها لمارتن لوثر بل كانت في حقيقة أمرها حركة سويسرية تزعمها زونجلي ، وقامت مقاطعة زيورخ بدور بارز في قيادة هذه الحركة سنوات طوالا . ولا ريب أن حركة الإصلاح الديني في سويسرة وإن كانت قد تأثرت بالأحداث الكبرى التي وقعت في ألمانيا إلا أنها احتفظت لنفسها بطابع خاص . أما الحقيقة الثانية فإن الحركة الإصلاحية التي قادها زونجلي كان لها إلى جانب صبغتها الدينية اهتمام عميق بالمشكلات السياسية ، وعناية كبيرة بالنواحي الاجتماعية والإنتصاف للطبقات الكادحة من الحكام المترفين الذين عاشوا بمعزل عن الشعب ، وعلى ذلك فإن حركة زونجلي لم تكن مجرد رد فعل لمساوئ الكنيسة ، بل كانت في مجموعها حركة دينية سياسية اجتماعية قومية .

وقد وجه زونجلى نشاطه أول الأمر لمحاربة الظاهرة التي كانت قد تفشت بين الشباب السويسرى ، واستهوت أفئدتهم وهي انصرافهم إلى العمل جنوداً مرتزقة في صفوف جيوش الدول الأوروبية نظراً للمرتبات العالية التي كانوا يحصلون عليها ، وأعلن أنه من العار أن تهدر دماء السويسريين في غير مصلحة

قومية . ولقد لقيت هذه الآراء التي كان يرددها زو بجلى استجابة من سكان زيورخ، الذين عاهدوا أنفسهم على ألا يكونوا أتباعاً مأجورين لملك فرنسا أو لإمبراطور الدولة الرومانية المقدسة أو للبابا نفسه .

ولقد انتقلت حركة الإصلاح التي قام بها زونجلي إلى عدد من مقاطعات الإنحاد السويسرى وإلى الأقاليم السويسرية التي لم تكن قد انضمت بعد إلى الإنحاد ، فانضمت إلى الحركة الدينية الجديدة برن Bern في عام ١٥٢٨ وتبعتها في السنة التالية بازل Basel ، كما انتشرت في الأودية الإيطالية وفي ألمانيا . وفي الوقت الذي تكونت فيه عصبة شمالكلد The League of Schmalkalden في فبراير ١٥٣١ ، بدأ زونجلي يعتقد بأنه نبي الله الذي اختاره لنشر هذا المذهب ، وبدأ يستعد لاستخدام الوسائل السياسية من أجل إنتشار مذهبه في زيورخ وفي كل أنحاء سويسرة ، وتمكن من السيطرة على مجلس مدينة زيورخ ، وإدارة شئونها الخارجية والداخلية بطريقة أوتوقراطية ، ومن أجل نشر هذا المذهب الجديد ، كان زونجلي قد قام بعقد عدد من المعاهدات تعرف باسم Burgrechte أو Christian Civil Alliances ( أي الحلف المسيحي المدنى) مع المقاطعات الأخرى ، ففي عام ١٥٢٧ مخالفت زيورخ مع مدينة كونستانس Constance ، وتلتها محالفة بين كونستانس وبرن . وفي عام ١٥٢٩ انضمت كثير من المدن السويسرية إلى الحلف المسيحي المدنى . وكان رد الفعل في الدوائر الكاثوليكية سريعاً إذ كونت المقاطعات الكاثوليكية في أبريل ١٥٢٩ ما عرف باسم الإنخاد المسيحي The Christian Union . وبدأ زونجلي يجهز خططأ للقيام بالحرب ، وبذلك قامت الحرب الأهلية في سويسرة . ففي يونيو ١٥٢٩ سارت قوات زيورخ البالغ عددها حوالي ٤٠٠٠ جندي إلى كابل Kappel وهي تقع على حدود زيورخ حيث قابلتها مجموعة من القوات الكاثوليكية ، ولكن عقدت هدنة بين الطرفين ، وتلى ذلك صلح كابل الأول في ٢٦ يونيو ١٥٢٩ .

وقد تقرر في هذا الصلح أن يكون لكل مقاطعة مطلق الحرية في إختيار مذهبها الديني، وجعل هذا النص مقصوراً على الثلاث عشرة مقاطعة التي كونت الإتحاد السويسرى . أما الأقاليم السويسرية التي لم تنضم إلى الإتحاد وقامت بعض المقاطعات بغزوها وحكمها بالتناوب ، فقد تقرر بالنسبة لها عدة مبادئ هامة نذكر منها هذين المبدأين :

١ ـ لا يكره أحد على تغيير مذهبه الديني .

٢ ــ يختار سكان كل منطقة أو إقليم مذهبهم الديني ويعتبر المذهب الذي يقع عليه اختيار الأغلبية المذهب الرسمي للإقليم ، وللأقلية في هذه الحال الخيرة بين أن تخضع لرأى الأغلبية ، وبين أن تهاجر إلى منطقة أخرى تدين بالمذهب الذي ارتضته الأقلية .

ولكن هذا الصلح لم يضع حداً لهذا الإنقسام ، فقامت الحرب من جديد في أكتوبر عام ١٥٣١ ، وقتل زونجلى في معركة كابل التي انتصر فيها الكاثوليك ، وكان من نتائج هذه المعركة أن فقدت مقاطعة زيورخ ، بمصرع زونجلى ، زعامتها للحركة الإصلاحية في سويسرة ، وأصبحت المقاطعة مهددة بالغزو من جيش المقاطعات الكاثوليكية ، ولكن تغلبت على الجميع روح الحكمة، وعقد صلح كابل في ٢٠ نوفمبر ١٥٣١ ، ويعرف هذا الصلح باسم صلح كابل الثاني . وقد تم عقد هذا الصلح بين زيورخ ومقاطعات الغابات الخمس The Five Forest Cantons ( أي الولايات التي كان يتألف منها الانتحاد المسيحي وهو أورى Uri ، وشفيتس Schwys ، وأنتر قالدن Valedein وزوج Zug ، ولوسرن Lucerne واتفق على ما يلى :

 ١ ــ سمح للولايات الخمس بالإبقاء على عقيدتها المسيحية ، كما سمح لمدينة زيورخ بالإبقاء على المذهب البروتستانتي . ٢ ــ تعهد الطرفان بالتخلي عن المعاهدات التي وقعاها مع الدول الأجنبية .

٣ ـ أجبرت الولايات البروتستنتية على إلغاء التحالفات المسيحية المدنية ، ودفع
 نفقات الحرب وتعويضاتها .

وقد قام هذا الصلح على المبدأ القائل بحق كل إقليم أو مقاطعة فى إختيار مذهبها الديني ، ولذلك يعتبر هذا الصلح مثالاً احتذته الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد ربع قرن من الزمن حين عقدت صلح أوجزبرج عام ١٥٥٥ لتسوية المشكلة الدينية التي كانت تتفاقم يوماً بعد يوم بين الولايات البروتستانتية والولايات الكاثوليكية في ألمانيا .

وقد فقدت الحركة البروتستنتية السويسرية بوفاة زونجلى وبعقد معاهدة كابل الثانية الروح العسكرية التي اعتمدت عليها . ومخت زعامة أنريك بولينجر كابل الثانية الروح العسكرية التي اعتمدت عليها . ومخو زوج ابنة زونجلي وخليفته ... لم تعد زيورخ هي مركز التجمع السويسري البروتستنتي ، بل أخذت مدينتا برن وجنيف تظهران بالتدريخ كمركزين رئيسيين للحركة البروتستنتية .

# جون كلقن John Calvin ( ١٥٠٩ ـ ١٥٠٩ ) وإنتشار الكلڤينية في فرنسا وجنيف :

بينما اقتصرت اللوثرية بدرجة كبيرة على ألمانيا والدول الاسكندنافية حيث ضعفت قوتها المحركة \_ أصبحت الكلفينية \_ التى تطورت فى فرنسا بفعل الدراسات الإنسانية التى انتشرت فى باريس وجنيف قوة عدوانية تغلغلت فى أجزاء كثيرة من غرب أوروبا وألمانيا . وبدأ نمو هذه الحركة خلال الحقبة الأخيرة من حياة لوثر ، واستمر نموها بقوة خلال الجزء الأخير من القرن السادس عشر ، كما فعلت اللوثرية خلال النصف الأول من هذا القرن .

ولد جون كلفن في ١٠ يوليو ١٥٠٩ في نويون Noyon في يكاردي

Picardy ، وهي تبعد ٦٠ ميلاً في الشمال الشرقي من مدينة باريس . وتولى والده Gérard Cauvin مناصب هامة في نويون ، وأرسل أبناءه ومن بينهم جون والده الله المدرسة في المدينة حيث ظهر اهتمام جون بالدراسات الدينية . وفي عام ١٥٢٣ عندما بلغ جون الرابعة عشر أرسله والده إلى جامعة باريس ، وبعد إتمام دراسته ذهب إلى السوربون Sorbonne حيث بدأ اهتمامه بالإنجيل والدراسات الدينية . وبناء على رغبة والده ... ونتيجة لظروفه المالية .. ذهب جون في عام الدينية . وبناء على رغبة والده ... ونتيجة لظروفه المالية .. ذهب جون في عام جون يه محاضرات أحد أساتذة القانون الذي استخدم الطرق الإنسانية في يستمع إلى محاضرات أحد أساتذة القانون الذي استخدم الطرق الإنسانية في تعليمه ، وكان لإقامته في هذه المدينة أهمية بالغة إذ تعرف على العالم اليوناني فولمار Melchior Wolmar والذي كانت له ميول لوثرية .

وفى عام ١٥٣١ عاد كلفن إلى باريس ، وأثناء وجوده هناك علم بمرض والده الخطير ، فذهب إلى نويون ولكن والده مات بعد ذلك بقليل . وكان لقرار الحرمان الذى صدر ضد والده من الكنيسة ـ بسبب الاضطرابات فى حسابات الكنيسة التى أشرف عليها والده ـ أثر كبير فى نفسه . وبعد وفاة والده لم يستمر كلفن فى دراسة القانون ، وبدأ يهتم بالدراسات الإنسانية التى انتشرت فى باريس بتشجيع من الملك فرانسوا الأول ، واستمر فى دراسة اللغتين اليونانية والعبرية ونشر على نفقته الخاصة تعليقه على رسالة سينكا الفيلسوف وكان بعنوان :

Commentary on Senc as Treatise on Clemency (1532).

( وسينكا هو أحد الفلاسفة ورجال الدولة المشهورين في عهد الإمبراطور نيرو Nero) ، ولا يوجد في التعليق الذي نشره أي دليل عن إتجاهاته البروتستنتية ، وعلى ذلك يمكننا القول بأن كلفن لم يظهر أي تعاطف نحو البروتستنتية قبل عام ١٥٣٣ ففي هذه السنة ارتبط ارتباطأ

وثيقاً بـ Gerard Roussel الذي سمح له فرانسوا الأول بعرض آرائه الخاصة عن الإنجيل على جمهور في اللوفر Louvre واتصل أيضاً بجماعة الإنسانية من أمثال الإنجيل على جمهور في اللوفر Louvre وعندما طلب القبض على كوب بسبب هجومه على علماء السوربون الدينيين هرب إلى بازل وكان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن كلفن كان له اتصال بكتاب كوب (Cop) ، ولما طلب القبض عليه هو الآخر ذهب إلى سانتون Saintonge حيث زار جاك لوفيفر Jacques le Fèver أحد المصلحين الإنسانيين المسنين في نيكار Necar عاصمة نافار الفرنسية ، ولكنه عاد بعد ذلك إلى نويون .

وفي عام ١٥٣٤ عندما قامت حركة اضطهاد البروتستنت الفرنسيين هرب كلفن إلى استرازبورج Strassburg عن طريق ميتز Metz ، واستقر نهائياً في بازل . وفي هذه المدينة التي أصبحت مدينة بروتستنتية منذ عام ١٥٢٩ اتصل كلفن ببعض الشخصيات البروتستنتية المهمة من أمثال Walfang Capito أحد الأساتذة الإنسانيين ، وانريك لوينجر خليفة زونجلي . وفي بازل عكف على دراسة اللغة العبرية ، وقام بنشر الطبعة الأولى من كتابه ١ تعاليم الدين المسيحي ١ Institutes وهو يتضمن أحوال العقيدة الكلفينية ، وأصول النظام الذي أراد كلفن إنشاء الكنيسة الجديدة على أساسه .

ويبدو أن النصف الثاني من كتابه يعتمد إلى حد ما على كتاب لوثر الأسر البابلي ، The Babylonian Captivity ، وفي الفصلين الأخيرين من الأسر البابلي ، الكتاب قام بهجوم شديد على الكاثوليكية ، وطبع هذا الكتاب مرة ثانية ، وزيدت فصوله إلى ١٧ فصلاً ونشر باللغة اللاتينية في استرازبورج في عام ١٥٣٩ . وقام كلفن بأول ترجمة فرنسية لهذا الكتاب في عام ١٥٤١ . وكان لنشر هذا الكتاب أثر هام وواضح ، إذ بدأ البروتستانت الفرنسيون يشعرون بوجود زعيم لهم قادر على أن يتحدث باسمهم .

وأخيراً استقر به التام في جنيف حيث عمل على ترطيد دعائم مذهبه الجديد ، وظل مقيماً بها حتى توفى في عام ١٥٦٤ . ويتلخص مذهب كلفن في المبادئ الآتية :

- ا \_ الكتاب المقدس \_ وحده دون سواه \_ هو المرجع الذى يعتمد عليه فى جميع المسائل الدينية .
  - ٢ ــ السيد المسيح وحده هو الذي يشفع للناس لدى الله .
- ٣ ــ التبرير يكون بالإيمان وليس بالأعمال . ولقد اتفق مذهب كلفن مع مذهب
  لوثر في هذه المبادئ الثلاثة .
- ٤ ــ الإيمان بقضاء الله وقدره ، فالله سبحانه وتعالى قد كتب جميع الأعمال
  التى تصدر عن كل إنسان منذ مولده حتى وفاته فلا سبيل إلى تغييرها ،
  ويسمى هذا المبدأ بالقدرية .
  - ٥ ـ الفصل بين الكنيسة والدولة فلا تتدخل الدولة في شئون الكنيسة .

وكان كلفن يرى أن للكنيسة مهمة روحية ، وهى بذلك تختلف كل الاختلاف عن الحكومة التى لها مهمة علمانية أى غير دينية مباشرة . وتأسيساً على مبدأ الفصل بين الكنيسة والحكومة تكون الكنيسة مستقلة عجكم نفسها بنفسها ، وهى التى تقرر نظامها وقانونها وطقوسها ، ولا تكون الكنيسة فى ظل هذا النظام الكلفنى مؤسسة خاصة برجال الدين دون سواهم، بل هى مؤسسة الجميع إنها الجمهورية المسيحية ، ويشترك العلمانيون مع رجال الدين فى إدارة شئون الكنيسة والشعب هو الذى يختار القس . وقد قسم كلفن مهام الكنيسة ورجال حكومتها بحيث ضمت العلمانيين ورجال الدين معاً على النحو الآتى :

أ ــ الوعظ والإرشاد ويقوم به القس .

- ب \_ تفسير الكتاب المقدس ويعهد به إلى كبار العلماء من رجال الدين ، وأطلق عليهم الدكاترة .
  - جــ مراقبة الجوانب الخلقية في حياة الأفراد ، ويقوم بها علمانيون .
    - د ـ رعاية الفقراء ويقوم بها علمانيون أيضاً .
- آ \_ إن وجود الحكومة العلمانية أمر لا مناص منه في المجتمع المسيحي للذود عن تعاليم الدين الصحيح . ولم يكن كلفن يهتم كثيراً بالشكل الدستورى الذى . تأخذه الحكومة العلمانية ، فسواء عنده إذا كانت هذه الحكومة جمهورية أو ملكية ، ديمقراطية أو استبدادية ، طالما كانت يحقق الأهداف التي قامت من أجلها . وفي مقدمة هذه الأهداف الاهتمام بالدين وغرس مبادئه في نفوس الأفراد . وقرر كلفن أن من الواجب على المسيحي الخضوع التام للحكومة الزمنية طالما كانت هذه الحكومة ملتزمة بحدود الدين . وكان معنى هذا الشرط أنه إذا حادت الحكومة العلمانية عن الحق وخرجت عن أوامر الدين ، كان من حق رعاياها أن يثوروا عليها ، وهذا ما حدث فعلاً عندما نظم أتباع كلفن مقاومة عنيفة في فرنسا وفي الأراضي المنخفضة ضد الحكومة في كل من هذين الإقليمين .

ولقد أتيحت الفرصة لأن توضع تعاليم كلفن موضع التنفيذ لأول مرة في جنيف ، وذلك عندما طلب وليم فارل Farel وهو أحد دعاة الإصلاح بهذه المدينة من كلفن أن يعاونه في تنظيم الكنيسة بها ، فاستقر كلفن بجنيف في أواخر عام ١٥٣٦ ، ولكن سرعات ما صار الناس ينفرون من كلفن وفارل وينفضون من حولهما بسبب شدة أو صرامة نظام الكنيسة التي أراد كلفن تأسيسها ، وعنف التعاليم التي أراد تطبيقها . فاضطر كل من كلفن وفارل إلى مغادرة جنيف عام ١٥٣٨ ، ولكن لم يلبث أن عاد إليها كلفن مرة أخرى عام

١٥٤١ بسبب استدعاء شعبها له ، فبقى بها حتى مات كما ذكرنا قبل ذلك .

أما السنوات الأخيرة من حياة كلفن فهى لا تتصل إتصالاً وثيقاً بمدينة جنيف ، فقد امتد نشاطه لتشمل حركة الإصلاح الدينى فى إتساعها وشمولها شتى أنحاء أوروبا . وأصبح كلفن هو القوة الموجهة لحركة الإصلاح الدينى فى فرنسا والأراضى المنخفضة وانجلترا واسكتلندا وبولندا . وفى خلال السنوات الأخيرة التصق به رجل يصغره بعشرسنوات هو تيودور دى بز de Beze كان قد نزح إلى جنيف عام ١٥٤٨ وأصبح الساعد الأيمن لكلفن ، وكان أول رئيس للأكاديمية التى نجح كلفن فى إنشائها عام ١٥٥٩ وسيقوم هذا الرجل بدور بارز فى صفوف بروتستانت فرنسا ( ١٥١٩ ـ ١٦٠٥ ) .

وكانت الكلفينية بسبب شدة وصرامة تعاليمها ، وبسبب كفاحها ضد مخالفيها وبفضل النظام الدقيق الذى وضعه كلفن لكنيستها ، منبع القوة الدينية التى استعدت أن تضمد في النضال الطويل ضد الكاثوليكية بعد أن انتعشت كنيسة روما . وقد حقق أتباع كلفن النصر في حروب الهوجونوت في أنحاء شي من الأقاليم الفرنسية ، وهم الذين أنشأوا الكنيسة البروتستنتية في فرنسا ، وهم الذين انتزعوا بكفاحهم المرير استقلال هولندا من أسبانيا ، وأمتد أثرهم إلى انجلترا واسكتلندا ، وأخذت المقاطعات البروتستنية في سويسرة الشرقية بالحركة الكلفينية ، وجاب أتباع المذهب الكلفيني البحار والمحيطات فقاموا برحلات إلى شمالي أمريكا وجنوبي أفريقيا حيث أسسوا المستعمرات ، وبرز أثرهم في الأقاليم الشرقية الساحلية في أمريكا الشمالية منذ قامت السفينة ماى فلور Mayflower برحلتها المشهورة عام ١٦٢٠ حاملة المضطهدين من البيوريتان على عهد جيمس الأول الملك انجلترا ( ١٦٠٣ ـ ١٦٢٠ ) وأسسوا الأقليم الذي عرف باسم انجلترا البحديدة البروتستانتي مبادئ واضحة محددة تخديداً دقيقاً .

## القصل السابع

## حركة الإصلاح الكاثوليكى أو الإصلاح الدينى المضاد

The Counter - Roformation (La Contre - Réforme)

حققت البروتستنتية مكاسب كبرى واكتسحت أمامها الكاثوليكية ، فإن ثلاثة أرباع ألمانيا قد نبذت ولاءها لكنيسة روما ، وقطعت انجلترا علاقاتها التى كانت تربطها بروما ، واعتنقت الدانمرك والسويد والنرويج الحركة اللوثرية ، وانتقلت حركة الإصلاح الديني إلى فرنسا وهولندا ، واجتذبت الآراء الجديدة جموعاً غفيرة من سكان بولندا وبوهيميا ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فإن شبه الجزيرة الإيطالية لم تخل من أنصار يؤيدون البروتستانتية قلباً وقالباً . وفي خلال عشرين سنة كان نصف العالم المسيحي في أوروبا الغربية قد خرج على كنيسة روما ونبذ ولاءه للبابا .

ولما استفاق الكاثوليك على الحقيقة التي كانت مروعة بالنسبة لهم ، وهي انتشار البروتستنتية في أوروبا طولاً وعرضاً ، أدركوا أنه لم يعد في الإمكان تأجيل إصلاح الكنيسة الكاثوليكية الذي طالما تنادي إليه المصلحون قبل ظهور مارتن لوثر ومن بعده ، واتخذت البابوية منذ حوالي منتصف القرن السادس عشر إجراءات عملية لإصلاح الكنيسة ، وكان هذا الإصلاح هو رد فعل لحركة الإصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر وغيره من المصلحين ، ولذلك يطلق على حركة الإصلاح الكناثوليكي عبارة الإصلاح الديني المضاد ، أو الثورة الدينية المضادة في القرن السادس عشر وتطلق عليها المراجع الإنجليزية ( Roman Catholic Reaction ) .

كان الإصلاح الديني المضاد يختلف إختلافاً تاماً عن الإصلاح الديني

الذي بدأ في ألمانيا على يد لوثر ثم انتشر إلى أصقاع أخرى في أوروبا ، لقد كان الإصلاح الأخير حركة ثورية تناولت أساس العقيدة ونظم الكنيسة وطقوسها . أما الإصلاح الديني المضاد فكان يهدف إلى تطهير الكنيسة الكاثوليكية مما لحق بها من ضروب الفساد في أنظمتها وسلوك رجالها ، على أن يمتد الإصلاح فيشمل البابا ومن دونه من جميع فئات رجال الدين ، أو حسب التعبير الذي تردد على ألسنة دعاة الإصلاح في ذلك العصر الرأس والأعضاء . وكان هناك إجماع في الأوساط الكاثوليكية على أن المجتمع الكنسى ينضح بهذه الصورة المعتمة من الإنحلال والفساد ، وكانت هذه الأوساط ترى إصلاح الكنيسة عن طريق القضاء على هذه المساوئ ابتغاء الإبقاء على وحدة الكنيسة ، واسترداد مواقعها التي فقدتها ، واستعادة المكانة السامية التي تبوأتها البابوية في العصور الوسطى ، ولكنها كانت حريصة على ألا يؤدى الإصلاح المنشود إلى إضعاف سلطة الكنيسة أو المساس بشخص البابا ، فهو نائب المسيح على الأرض وخليفة القديس بطرس ، فلم يكن هدف حركة الإصلاح الديني المضاد هدفاً ثورياً هو الإطاحة بالكنيسة والبابوية ، إذ كانت حركة اتسمت بالطابع المحافظ الذي يحرص على إبقاء القديم على قدمه ، مع الاهتمام بإصلاح النظم الكنسية ، ومجنب إدخال تغييرات أساسية في العقيدة . وهكذا كانت نظرة الكاثوليك إلى إصلاح كنيستهم : الممل على إيجاد إدارة أمينة مخلصة على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والاتصاف بالدين .

لجأت البابوية في سبيل إنهاض الكنيسة إلى وسائل مشروعة ووسائل غير مشروعة ، فمن الوسائل المشروعة عقد الجمع المسكوني لتحديد وتعريف العقيدة الكاثوليكية ، وتطوير نظم الكنيسة للقضاء على المساوئ والمفاسد التي لوثت سمعتها . وكانت الوسيلة الثانية إصلاح المنظمات الدينية بعد أن لحقها التدهور ، وإنشاء هيئات دينية جديدة لدعم نفوذ البابوية ، والتمكين للمذهب الكاثوليكي

بالوعظ والإرشاد والتعليم ، وكان على رأس هذه المؤسسات جماعة اليسوعيين أو المجزويت . أما الوسائل غير المشروعة فكان من بينها الفهرس ، وهو عبارة عن سجل يحوى أسماء الكتب والرسائل والمنشورات التى تعتبرها البابوية خروجاً على المذهب الكاثوليكى ، ولم تقنع البابوية بتحريم تداولها بين الجماهير بل عملت على إحراقها . ويعتبر هذا الإجراء بشقيه حجراً على حرية الرأى والنشر والنقد . ولجأت البابوية أيضاً إلى محاكم التفتيش التى كانت أداة تقتيل وتنكيل بالخارجين على كنيسة روما .

### 1 \_ مجمع ترنت :

كان من مظاهر سياسة التراضى التى اتبعتها البابوية أول الأمر إزاء الحركة اللوثرية أن البابا كلمنت السابع ( ١٥٣٣ ـ ١٥٣٣ ) \_ وهو من أسرة ميدتشى ــ هادن الحركة اللوثرية بسبب العداوة الشديدة التى اضطرمت بينه وبين الإمبراطور شارل الخامس ، ولما توفى هذا البابا في عام ١٥٣٤ انتخب مكانه اسكندر فارنيس Farnese ، واتخذ لنفسه اسم البابا بول الثالث ( ١٥٣٤ ـ ١٥٤٩ ) ، وكان دبلوماسياً ذا دهاء ، وله دراية واسعة بإدارة الكنائس وأعمال الديوان البابوى مدة ناهزت الأربعين عاماً .

وبإعتلائه كرسى البابوية ينتهى عهد بابوات النهضة ، ويبدأ عهد آخر تعاقب فيه عدد من البابوات ، عكف معظمهم على إصلاح الكنيسة والدفاع عن الكاثوليكية ومهاجمة البروتستنتية ، والكفاح ضد الأتراك العثمانيين بحيث لم ينته القرن السادس عشر حتى كان المد البروتستنتى قد توقف ، واستطاع معظم أولئك البسابوات ، بما توفر لديهم من أدوات ووسائل أن ينقلوا نشاطهم إلى أرض البروتستانت ، وأن يستعيدوا للكنيسة الكاثوليكية بعض مواقع كانت قد فقدتها .

وقد نبذ بول الثالث سياسة أسلافه بابوات النهضة وكرس وقته لإصلاح

الكنيسة وعين عدداً من الكرادلة الجدد ، عرف من ماضيهم بأنهم دعاة الإصلاح المخلصين ، وشكل لجنة ضمت صفوفا من أعلام رجال الدين لاقتراح الإصلاحات المطلوبة ، وأوفد في عام ١٥٣٥ إلى ألمانيا مبعوثاً ليعرض على الإمبراطور شارل الخامس عقد مجمع مسكوني يدعى إليه ممثلون للبروتستانت فضلاً عن الكاثوليك . وقد واجه البابا عدة صعاب في سبيل عقد هذا الجمع المسكوني ، كان في مقدمتها موقف كل من فرنسوا الأول ملك فرنسا وبروتستانت ألمانيا من هذا المجمع المقترح عقده ، ثم اختيار المدينة التي يعقد فيها المحمع جلساته . وفي عام ١٥٤٧ وقع الاختيار أخيراً على مدينة ترنت Trent ومع ذلك فإن العداء الشديد بين الإمبراطور شارل الخامس والملك فرنسوا الأول قد أخر اجتماع المجلس، فلم يعقد جلسته الإفتتاحية إلا في ١٣ ديسمبر عام ١٥٤٥ ، وعقد المجمع عتى رعاية البابا والإمبراطور . ولم يحضر البابا جلسات المؤتمر على الرغم من تصريحاته المتكررة بعزمه على الاشتراك فيه شخصياً ، وقد حضره نيابة عنه ثلاثة كرادلة ترأسوا جلساته .

وقد تعرض المجمع المسكوني لأزمات عنيفة ، وتوقفت أعماله عدة مرات بلغت في إحداها عشر سنوات ، واهتز مركزه اهتزازاً شديداً ، وكادت تتبدد الآمال التي علقها عليه أنصار البابوية ، مما جعل هذا المجمع من المجامع الفريدة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فقد استمر ثمانية عشر عام (١٣٠ ديسمبر ١٥٤٥ .. ٤ ديسمبر ١٥٤٣) ، وعاصر خمسة بابوات تعاقبوا على كرسي البابوية في هذه الفترة .

وتنقسم قرارات المجتمع إلى مجموعتين : مجموعة تتعلق بإصلاح نظام الكنيسة ، ومجموعة تختص بتحديد العقيدة الكاثوليكية ، وتتصل قرارات المجموعة الأولى بالبابا والكرادلة والأساقفة والقسس والرهبان ومن إليهم من طوائف السلم الكهنوتي ، وتنظيم حياتهم ، وتزويدهم بثقافات متخصصة . قرر المجمع أن سلطة

البابا مستمدة من المسيح ، وتأسيساً على ذلك ، يكون للبابا السلطة العليا في الكنيسة الكاثوليكية ، وقرر المجمع أن يكون الحد الأدنى لسن الأسقف ثلاثين عاماً ولسن القسيس خمسة وعشرين عاماً ، وحرم زواج القسس ، وحتم على القسس والرهبان أن يتحلوا بالصلاح والتقوى ، وأن يكونوا قدوة طيبة في أقوالهم وتصرفاتهم وأسلوبهم في الحياة ، وجعل للأساقفة الحق في مراقبة سلوك القسس وترقيع العقوبات عليهم إذا ارتكبوا ما يخل بقوانين الكنيسة أو يتنافي مع الآداب العامة ، وحتم المجمع على الأساقفة أن يقيم كل منهم في مقر أسقفيته . وطبق هذا المبدأ على كافة رجال الدين على اختلاف درجاتهم ، وحرم الجمع بين عدد من الأبرشيات ، في يد شخص واحد ، وقرر استخدام اللغة اللاتينية في الصلاة ، وإنشاء مدارس كانت بمثابة معاهد تدريب دينية يتلقى فيها رجال الدين قافة واسعة ليكونوا على علم عميق بواجباتهم رفعاً لمستواهم الخلقي .

أما قرارات المجموعة الثانية فانصبت على تحديد المذهب الكاثوليكى ، لتمييزه عن المذهب البروتستنتى تمييزاً تاماً . لقد رفض المجمع عقيدة التبرير بالإيمان التى نادى بها لوثر ، كما رفض المجمع مذهب القدرية الذى أخذ به كلفن . ورفض أيضاً ما كان يدعو إليه أتباع لوثر وكلفن من حيث الاعتماد على الكتاب المقدس وحده فى تفسير العقيدة وغيرها من مسائل الفقه الدينى . وقرر المجمع أن عقائد الكنيسة تستند أساساً إلى الكتاب المقدس ثم إلى التقاليد الكنسية القديمة ، وقرر أن النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس والتى تعرف باسم القديمة ، وقرر أن النسخة الوحيدة المعتمدة . كما تعرض المجمع لطائفة من المسائل تتصل بصميم العقيدة الكاثوليكية .

خرجت البابوية منتصرة من مجمع ترنت ، فقد جدد هذا المجمع تعاليمها ووطد نظامها وقضى على عدد من المساوئ التي استشرت في مجتمع الكنيسة الكاثوليكية ، وأنهى المناقشات الفقهية الدينية التي كانت تثار من وقت إلى آخر

في أوساط الكاثوليك ، وتثير بينهم الضغائن ، واستعادوا ثقتهم بأنفسهم ، ودبت منذ ذلك الوقت روح من الحماس تدفقت في أوساط الكاثوليك سواء رجال الدين أو العلمانيين ، وعقدوا العزم على الكفاح ـ في شتى صوره وأشكاله ... ضد البروتستانت . وقد قضى المجمع على كل محاولة لحسم الخلاف المذهبي بين الكاثوليك والبروتستنت أو التقريب بينهم ، إذ فصل المجمع فصلاً حاداً بين المذهبين ، ووضع حداً لمحاولات التوفيق وإعادة الوحدة إلى كنيسة روما . وتبعآ لذلك فقد تعذر على المجمع إعادة البروتستانت إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية . والواقع أن النيات لم تكن خالصة ، وكان كل من أنصار المذهبين متمسكا بآرائه لا يبغى عنها حولاً ، وقد كانت للبابوية أغلبية في المجمع ، وكان مندوبو البابا هم الذين يرأسون جلساته ، ونسقوا خططهم داخل أروقة المجمع وخارجه ، ولم يصدر قراراً إلا بموافقتهم . وكثيراً ما أحبطت مشروعات قرارات كانت تتعارض مع وجهات نظر البابا . والحق أن هذا الجمع قد أسدى خدمة خليلة لقضية الكاثوليك، ولقد اعتمدت عليه الكنيسة الكاثوليكية في نشر العقيدة الكاثوليكية الصريحة ، ومقاومة العقائد المصلحة الأخرى ، ومحاولة بسط سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على أوروبا من جديد معتمدة على الأدوات الآتية : جماعة الجزويت ، والفهرس ، ومحاكم التفتيش .

## ۲ ـ الجزويت ( Jesuits ) أو اليسوعيون :

كان من دلائل انتعاش الكاثوليكية نشاط الطوائف ، أو الجماعات الدينية القديمة مثل الفرنسيسكان ، والدومينكان ، ثم ظهور غير هذه من الطوائف والأحزاب الجديدة ذات الأثر البعيد في المحافظة على كيان الكنيسة . ولقد نشأت حركة الجزويت في أسبانيا ، وهي بلاد عرفت بأنها بلاد الرهبان . ومن بين الشعب الأسباني المتعصب لكاثوليكيته ظهر رجل تكمن في نفسه روح صليبية عارمة ، أنشأ جماعة اليسوعيين أو الجزويت ويسمى دون أنيجو لوبيز دى ركالدى

Don Inigo Lopez de Recalde ، وقد اشتهر في التاريخ باسم اجناتيوس ليولا ١٤٩١ ـ ١٤٩١ ) .

ولد ليولا من أسرة شريفة أسبانية ، واشتغل في مطلع حياته في بلاط الملك فرديناند الكاثوليكي صاحب أراجونه ، ثم التحق بخدمة الجيش الأسباني على عهد الإمبراطور شارل الخامس ، وجرح في إحدى المعارك في عام ١٥٢١ ، فأجبره هذا الجرح الذى قضى عليه بالعرج طوال حياته على الإعتكاف مدة قرأ خلالها كتب حياة أو سيرة القديسين ، حتى إذا شفى من جرحه في السنة التالية ( ١٥٢٢ ) عزم على أن يكرس حياته لخدمة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء . ثم حج إلى بيت المقدس عام ١٥٢٤ وتوفر في السنوات التالية على التزود من العلم والثقافة . فدرس في جامعات برشلونة والكالا ، ثم التحق في عام ١٥٢٨ بجامعة باريس ، وقضى فيها سبع سنوات درس خلالها الفلسفة وعلم اللاهوت وحصل على درجة الدكتوراه في عام ١٥٢٤ . وكان ليولا قد بدأ يفكر في تأسيس جماعته المعروفة منذ أن اعتزم الحج إلى بيت المقدس ، وكان غرضه الظاهر استخدام هذه الجماعة في انتزاع بيت المقدس من أيدى المسلمين . وفي باريس جمع ليولا الأعوان حوله . وفي أغسطس ١٥٢٤ تألفت نهائياً الجماعة الجديدة ، وكان عدد أعضاؤها وقت تأسيسها سبعة فقط ، أما مبادؤهم فكانت الطهر والعفاف ، ونبذ الثروة والعيش في فقر . وتعهد الأعضاء بمجرد الفراغ من دراستهم بأن يرحلوا إلى بيت المقدس في خدمة السيد المسيح ، فإذا تعذر ذلك عليهم قدموا أنفسهم لخدمة البابا على أساس الطاعة التامة لجميع أوامره ونواهيه . وعلى ذلك فإنه عندما تعذر على الجماعة أن تحج إلى بيت المقدس بسبب الحرب الدائرة مع العثمانيين ، عرض لبولا خدماته ، وخدمات جماعته على البابا على اعتبار أن المسيحية مهددة بسبب انتشار المذاهب البروتستنتية المجديدة بأخطار أقرب في آثارها المباشرة على الكنيسة من خطر العثمانيين . وكان مجئ حركة البابا بول

الثالث الإصلاحية تنبئ بتغيير ظاهر في موقف الكنيسة التي صارت تريد الآن الإصلاح جدياً ، ما دام هذا الإصلاح لا ينال شيئاً من نفوذ وسلطات البابوات أنفسهم . وعلى ذلك فقد رحب البابا به وبإخوانه ، وأجاز لهم الخطابة والوعظ والدعوة للإرشاد في روما . وفي ٢٧ سبتمبر ١٤٥٠ أصدر البابا بول الثالث مرسوماً بابوياً بالموافقة على جماعة الجزويت ، وعلى نظامها . وكان من خصائص هذا النظام الطاعة والولاء للبابا ، وتكريس حياة أفراد الجماعة لخدمة الكنيسة ، وفي أي مكان يطلب منهم ذلك ، ثم الطاعة والولاء كذلك لقائدهم الأعلى ، والخضوع لنظام الحزب ، وعلى ذلك صار لقائد الجزويت الأعلى حسب هذا النظام السلطة التامة على بقية الأعضاء ، وعلى أن يستمع في المسائل العامة إلى رأى مجلس يتألف من أكبر عدد مستطاع من الأعضاء قبل الفصل فيها . وفي أبريل عام ١٥٤١ انتخب أجنانيوس ليولا رئيساً للجماعة ، ولقد بقي ليولا في قيادة الجماعة حتى وفاته في ٣١ يوليو ٢٥٠١ .

ولقد تنوعت طرق الجزويت في محاربة البروتستنية . كان بعضهم يشتغل بالسياسة لخدمة البابوية ، فكان منهم مستشارون ووزراء ذوو نفوذ ، على أن أكبر ميدان أصابوا فيه نجاحاً رائعاً كان ميدان التربية والتعليم . لقد رأى أجناتيوس ليولا أن البروتستنت اعتمدوا في مهاجمة كنيسة روما على دعامتين كبيرتين هما جهل رجال الدين الكاثوليك ، وفسادهم . ولهذا وضع خطته على أساس معالجة هذين الداءين بالتعليم السليم المتزن بين أعضاء الجزويت ، ثم رأى أن يمد جهوده التعليمية خارج هذا النطاق المحدود ، رغبة في إعداد أجيال من الشباب الكاثوليكي يجمعون إلى الثقافة الدينية ، كفاية عملية تأكيداً للصلة بين الدين والحياة ، وربطاً بين العقيدة والسلوك . وقد جاءت خطط التعليم ومناهج الدراسا التي وضعها الجزويت بحيث مخقق للطالب ثقافة دينية عميقة وواعية ، إلى جانب التي وضعها الجزويت بحيث مخقق للطالب ثقافة دينية عميقة وواعية ، إلى جانب التي وضعها المحزويت بحيث من أنواع النشاط والريادة والقدوة الطيبة . ولذلك

كانت مدارس الجزويت من أنجح المدارس التى شهدتها أوروبا إذ امتازت بإدارتها الحازمة ونظمها التعليمية ، وقد تفانى مدرسوها فى مهنة التدريس حتى فاقوا علماء النهضة الذين كانوا وقتئذ يحتكرون العلم .

وكان من أثر جهودهم أن انتعشت الكنيسة الكاثوليكية ، وثبتت سيادتها في أوروبا ، وانتشر المذهب الكاثوليكي في أنحاء نائية من العالم مثل بعض جهات في أمريكا والشرق الأقصى ، كما مجحوا في وقف تيار البروتستنتية بدرجة كبيرة في كل من فرنسا وبولندا وأملاك الهابسبرج ، ومجحوا كذلك في القضاء على البروتستنتية عموماً في إيطاليا وأسبانيا ، فبقيت كل منهما خاضعة للكنيسة الكاثوليكية .

## ٣ \_ الكتالوج أو الفهرس ( Index ) :

كان منع تسرب الأفكار الدينية الحديثة إلى الكاثوليك من أولى الوسائل غير المشروعة التى اتخذتها البابوية لدعم كنيسة روما . وقد أثيرت هذه المسألة أمام المجمع المسكونى العام المنعقد في مدينة ترنت ، وقد اتخذت مناقشات الأعضاء إنجاها معيناً هو بحث التدابير التى تؤدى إلى منع تداول الكتب التى تتعارض مع المذهب الكاثوليكي ، أو التى ترمى إلى تغيير القوانين الكنسية أو التشكك فيها . وقد أطلق عليها اسم الكتب المهرطقة ومعناها الكتب التى تحمل بين طياتها كفراً وزندقة . ولم يتخذ المجمع المسكوني قراراً محدداً في هذا الموضوع ، بل أحاله إلى البابا يتصرف فيه بما يتمشى مع المبادئ الكاثوليكية التى أقرها المجمع . ولكن المجمع أفصح في نفس الوقت عن رغبته في وضع كتالوج أو فهرس يضم أسماء المجمع الكتب التى تخرم قراءتها على جميع الكاثوليك .

ولم تغب هذه المسألة عن أذهان رجال الكنيسة في روما ، فقد كان البابوات في أواخر القرن الخامس عشر يفرضون العقوبات على المؤلفين وأصحاب دور الطباعة والنشر ، وكل من يضبط حائزاً لكتاب من هذا القبيل . ومنذ عام ١٥١٥ فرضت البابوية رقابة كاملة على جميع المطبوعات المتداولة في روما والولايات البابوية ، ثم تكفلت محاكم التفتيش بهذه الرقابة منذ عام ١٥٤٢ ، وأصبحت الرقابة صارمة بكل ما يخمل هذه اللفظة من معان . كما ضمت أيضاً مؤلفات ميكيافيللي وإرزمس وكان المعنى المستفاد من إندراج الكتب في الفهرس أو الكتالوج هو وجوب إحراق هذه الكتب .

وفى أثناء الفترة التى توقفت فيها جلسات مجمع ترنت ، وامتدت عشر سنوات ( ١٥٥٢ \_ ١٥٦٢ ) وضع البابا بول الرابع سنة ١٥٥٩ كتالوجاً أو فهرساً اسمه Index Libroium Prohibitoium أى فهرس الكتب المحرمة ، ضم أسماء الكتب التى مخرم قراءتها أو تداولها بين جميع الكاثوليك ، وإنذار البابا كل فرد يضبط لديه كتاب منها بقرار الحرمان يصدر ضده تأسيساً على أنه ارتكب خطيئة كبيرة ، وكان من ضمن الكتب التى أدرجت في هذا الكتالوج رسائل مارتن لوثر وزونجلى وكلفن وغيرهم من قادة حركة الإصلاح الدينى . ولقد انتقد مجلس ترنت هذا الفهرس لقصوره ونقص محتوياته . وعلى ذلك فقد أعد فهرس جديد في عام ١٥٦٤ ، ثم تكررت مراجعة هذا الفهرس مرات متعددة حتى عام ١٥٩٦ ، واستمر معمولاً بهذا الفهرس الأخير مع بعض إضافات عليه من وقت لآخر حتى أواسط القرن الثامن عشر .

وكان لنشر هذه الفهارس آثار ظهرت على وجه الخصوص بين الأمم الكاثوليكية القوية ، في أسبانيا والبرتغال ، وبافاريا ، وإيطاليا وبلجيكا وحالت دون الإطلاع على ثقافة وعلم الأمم الشمالية البروتستنتية ، الأمر الدى قد عطل تقدم الحضارة ، لأن العمل بهذه الفهارس كان حائلاً خطيراً دون إنتشار العلم والمعرفة. وكان الفهرس من بين الوسائل التي اعتمدت عليها إدارة الكنيسة ــ والأخرى هي محاكم التفتيش ــ في تعقب الخارجين على الكاثوليك واضطهادهم .

#### \$ \_ محاكم التفتيش ( Inquisition ):

كانت الوسيلة الأخرى غير المشروعة التي لجأت إليها كنيسة روما في حركة الإصلاح الديني المضاد هي محاكم التفتيش ، وتخويلها سلطات واسعة في تعقب المخالفين للمذهب الكاثوليكي ، والتنكيل بهم بعد تعريضهم لأقصى أنواع التعذيب ، وإهدار آدميتهم إعتقاداً منها أن هذا التنكيل سوف يؤدى إلى القضاء قضاء تاماً على المذاهب الدينية الخارجة عليها .

ولم تكن محاكم التفتيش بدعة استحدثتها البابوية في القرن السادس عشر في كفاحها ضد البروتستنت وغيرهم ، فهي نظام قديم استعانت به في العصور الوسطى للقضاء على الحركات الدينية التي خرجت على تعاليم كنيسة روما ، واستخدمها البابا أنوسنت الثالث ـ ١١٩٨ ـ ١٢١٦ ) كوسيلة من الوسائل التي اعتمد عليها في سحق حركة الاليجانس ( نسبة إلى مدينة البي Albi بفرنسا ) في جنوبي فرنسا في مطلع القرن الثالث عشر . وفي بداية العصور الحديثة شهدت أسبانيا بعث محاكم التفتيش للقضاء أولاً على اليهود ، إذ كان الأسبانيون يمقتونهم مقتاً شديداً ، وكانوا يقومون من وقت إلى آخر بمذابح جماعية لليهود. كما لقى المسلمون أقسى أصناف الاضطهاد في أسبانيا . فبعد سقوط غرناطة في ١٤٩٢ ، تعرضت البقية الباقية من المسلمين الذين ظلوا في البلاد لأقسى صنوف الاضطهاد ، ثم صدرت الأوامر بإحالتهم إلى محاكم التفتيش لحسم مشكلتهم . ومنذ أن عقد زواج فرديناند حاكم أراجونة على إيزابيلا حاكمة قشتالة عام ١٤٦٩ ، وتم توحيد التاجين ، طلبا من البابا في ذلك الوقت الإذن لهما في إدخال نظام محاكم التفتيش في بلادهما لمكافحة المسلمين واليهود في شبه جزيرة أيبيريا ، ولقد لقي هذا الطلب استجابة فورية من البابا في نوفمبر . 1 £ 7 7

وفي القرن السادس عشر حين استفحل أمر الحركات الدينية الإنفصالية عن

كنيسة روما ، رأى البابا بول الثالث أن يتخذ من محاكم التفتيش سلاحاً فتاكاً لوأد هذه الحركات ، فأصدر في عام ١٥٤٢ مرسوماً بإنشاء محاكم التفتيش . وكان المرسوم البابوى يقول أن أعمال المجمع المسكوني تتعثر بينما تزداد موجة الهرطقة يوماً بعد يوم ، ويستفحل خطرها ، ولذلك بات الموقف يتطلب إجراءات معينة . وكان من بين هذه الإجراءات تعيين ستة من الكرادلة خولهم المرسوم سلطات واسعة بصفتهم وكلاء أو مندوبين للبابا في جميع أنحاء أوروبا الكاثوليكية ، بما فيها شبه الجزيرة الإيطالية نفسها وما وراء جبال الألب ، وجعل المرسوم منهم أيضاً أعضاء في محاكم التفتيش ولهم الحق في محاكمة المتهمين المرسوم منهم أيضاً أعضاء في محاكم التفتيش ولهم الحق في إيداعهم السجون بالهرطقة ، وكذلك الأفراد الذين يساندونهم . ولهم الحق في إيداعهم السجون قبل محاكمتهم ، وإذا ثبتت التهمة عليهم ، صدرت بحقهم الأحكام بتوقيع العقوبات المقررة في القانون الكنسي ، ومصادرة ممتلكاتهم .

ولقد لقيت محاكم التفتيش دفعة قوية على عهد البابا بول الرابع ، ونظر اليها على أنها وسيلة فعالة يجتث بها جذور الديانات والمذاهب التي تتعارض مع المذهب الكاثوليكي . وكانت هذه المحاكم ذات طابع ديني بحيث تستمد سلطانها من البابا ، وكان قضاتها من الكرادلة المعروفين بتعصبهم الشديد للمذهب الكاثوليكي ، ولم يكن للحكومات دخل في أعمال المحاكم إلا في قيامها بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ،

وكان مجاح محاكم التفتيش مجاحاً هزيلاً ، فهى لم تنجح مجاحاً تاماً في القضاء على المذاهب المخالفة للكاثوليكية إلا في إيطاليا وأسبانيا . وكان هذان الإقليمان أقل البلاد تقبلاً للمذاهب الجديدة ، ولذلك كان أتباع هذه المذاهب من قلة العدد بحيث كان تأثيرهم ضعيفاً جداً في المجتمعات الإيطالية والأسبانية ، وفيما عدا ذلك فقد أثارت محاكم التفتيش بإجراءاتها الشاذة وأحكامها القاسية مزيداً من الضغائن والعداوة في نفوس البروتستانت في شمالي أوروبا وفي غربيها ،

وجعلتهم يصرون على الابتعاد عن كنيسة روما ، ومقاومة المحاولات التى كانت تبذل لإرجاعهم إلى حظيرة الكاثوليكية . ولذلك يقرر معظم المؤرخين أن جهود جماعة الجزويت ، وقرارات مجمع ترنت هى التى أسهمت إلى حد كبير فى النجاح الذى حققته حركة دعم الكنيسة الكاثوليكية فى نهاية القرن السادس عشر . أما محاكم التفتيش فلم يكن لها أدنى أثر فى هذا النجاح ، وفضلاً عن ذلك فقد استخدمت محاكم التفتيش كأداة سياسية لتأييد مصالح الملكية كما حدث فى أسبانيا ، وفى هذا خروج على أهدافها التى أنشئت من أجلها كما أن النشاط الزائد الذى بذلته فى الأراضى المنخفضة أدى إلى انفجار الثورة وضياع هولندا من يد أسبانيا . وأخيراً فقد أساءت محاكم التفتيش إلى الكنيسة الكاثوليكية التى استخدمت هذه المحاكم حيناً ، وحيناً آخر استجابت لرغبات الكاثوليكية التى استخدمت هذه المحاكم حيناً ، وحيناً آخر استجابت لرغبات الملوك فى الإذن لهم باستخدامها كأداة للعسف والظلم والقمع والأخذ بوسائل التعذيب مجانبة للعدالة .

# الفصل الثامن عهد الصراع الديني ني أوروبا

أوجد ظهور المصلحين الذين ما كانوا يحجمون عن المقاومة ويدافعون بكل الطرق عن عقائدهم ، ويعملون على نشرها ، قوتين ظاهرتين كانتا على أكمل ما يكون من ضروب التنظيم والإستعداد للدخول في كفاح طويل من أجل العقيدة . كانت إحدى هاتين القوتين بروتستنتية كلفينية ومقرها في جنيف ، والأخرى كاتوليكية ومقرها روما ، وسرعان ما أدى ظهور هاتين القوتين المنظمتين إلى الزج بأوروبا في حروب دينية عنيفة ، استمرت من أواسط القرن السادس عشر إلى الثلث الأول من القرن السابع عشر تقريباً . ولقد زاد من شدة هذا النضال ونشوبه أن الدولة الوطنية الحديثة كانت تخشى من أن تؤدى الإختلافات الدينية إلى إنقسامات داخلية سياسية ، فتتعرض وحدتها إلى الزوال .

ولم تشتبك الكاثوليكية والكلفينية في هذا العهد في نضال صريح بين كنيستين متخاصمتين ، إحداهما منتعشة وهي الكاثوليكية ، والأخرى مهاجمة وعنيفة وهي الكلفينية ، بل إن هذا النضال كان يقع عجت ستار رغبة الدولة الوطنية الحديثة ، في أن بجتمع لديها أسباب السلطة الكاملة ، أو أنه كان يقع عجت ستار رغبة هذه الدولة ذاتها في مخقيق أغراضها الوطنية ، أو محاولة المحافظة على التوازن الدولي في أوروبا ، ولذلك فقد اندمج النضال الديني بالنضال السياسي في هذه الفترة ، وإستمر الحال على ذلك إلى أن استطاع أن يتحرر هذا الصراع تدريجيا ، أثناء حروب الثلاثين سنة في الثلث الأول من القرن السابع عشر من الإعتبارات الدينية ، وعندئذ أصبح صراعاً سياساً توجهه أغراض الدول، من وطنية وقومية في الداخل والخارج على السواء .

## ١ ـ الحروب الدينية في فرنسا:

لم تكن فرنسا في معزل عن حركة الإصلاح الديني ، ففي عهد فرنسوا الأول ( ١٥١٥ ـ ١٥٤٧ ) بدأت المذاهب الدينية الجديدة وخصوصاً اللوثرية تنتشر في فرنسا . ومع أن فرنسوا شجع هذه الحركة في بادئ الأمر فإنه بعد عام ١٥٢٨ ، صار يضطهد البروتستنت في فرنسا اضطهاداً شديداً ، ولكن البروتستنية سرعان ما تحولت إلى حركة منظمة ذات عقيدة وبرنامج واضحين منذ عام ١٥٣٥ تقريباً ، أي منذ الوقت الذي رفع فيه جون كلفن رسالته المشهورة إلى الملك فرنسوا الأول ، ونشر كتابه عن ( تعاليم الدين المسيحي ) ، فقد لقيت كتابات هذا الفرنسي آذاناً صاغية من مواطنيه الفرنسيين ، وانضم إلى البروتستنتية عدد من الأشراف ومن الطبقات المتوسطة الغنية . ومن ذلك الحين بدأ عهد جديد في تاريخ البروتستنت الكلفينين في فرنسا .

وفي عهد هنرى الثانى (١٥٤٧ \_ ١٥٥٩) تأسست أول كنيسة كلفينية في مارس عام ١٥٥٥، ثم تلى ذلك تأسيس غيرها من الكنائس. وفي عام ١٥٥٨ بلغ عدد الأماكن المخصصة لعبادة البروتستنت ٢٠٠ تقريباً، وعدد المتعبدين بها حوالي ٢٠٠٠ و٠٠٠ نسمة ، وهما أهم زعمائهم أنطوان بربون ملك نافار ثم أخو الأصغر أمير كونديه Condé ، وكان يمتان بصلة قرابة للأسرة المالكة أسرة فالوا. ومن الأسر العريقة كان الأميرال جاسباردى كوليني Gouspard المالكة أسرة فالوا. ومن الأسر العريقة كان الأميرال جاسباردى كوليني لعجوث الإنقسام الدينية الداخلية نتيجة لحدوث الإنقسام الديني ، ثم الخوف من النجاح الذي أحرزته اللوثرية في ألمانيا لم يلبث هذا كله أن أدى إلى إتفاق سرى بين فرنسا وأسبانيا للقضاء على الهرطقة . وعندما توفي هنرى الثاني في عام ١٥٥٩، وخلفه ابنه فرنسوا الثاني (١٥٥٩ \_ وعندما توفي هنرى الثاني كان يخشاه الملك المتوفى .

وقبل أن نتتبع الصراع الديني العنيف الذي استمر خلال النصف الثاني

من القرن السادس عشر ، يجدر بنا أن نعرف شيئاً عن بعض الشخصيات والأحزاب التي ظهرت في هذه الفترة ، وأثرت بدرجة كبيرة في هذا الصراع ، وتنحصر هذه الشخصيات والأحزاب فيما يلي :

أ ـ كاترين دى ميدتشى Catherine de Medici ، زوجة هنرى الثانى وأم أبنائه الثلاثة الذين تولوا العرش من بعده بالتعاقب ، وكان الأبناء الثلاثة ألعوبة في يدها الوالدة كاترين التي مارست بعد وفاة زوجها نفوذا كبيراً في فرنسا عن طريق هؤلاء الأبناء . وكانت مخاول مخقيق أغراضها وسياستها بكل وسيلة مهما كانت صورتها .

ب \_ آل جيز Guise ، من الأسر العريقة الكاثوليكية في فرنسا ، وكانوا يمتون بصلة القربي لملكة اسكتلندة ، مارى استيوارت زوجة فرانسو الثاني . ومن أبرز شخصيات أسرة جيز فرانسيس ، وكان قائداً حربياً ، وكان شقيقه هو شارل كاردينال اللورين ، وكانا من المتعصبين للمذهب الكاثوليكي ، وكانا يهدفان إلى تنصيب مارى استيوارت الكاثوليكية ملكة على انجلترا بدلاً من اليزابيت البروتستنية والتي كانا يعتبرانها ملكة غير شرعية .

جــ النبلاء الفرنسيون: وقف النبلاء الفرنسيون في وجه آل جيز، وكان على رأسهم عائلة البربون Bourbons ، لأنهم كانوا يكرهون تلك الأسرة. ولقد دفع هذا الموقف الكثيرين من النبلاء الفرنسيين إلى أحضان الهوجونوت ، ( أى البروتستنت ) وهو الإسم الذى كان يطلق على الكلفينيين رمزاً للإحتقار. ونتيجة لمذلك اكتسبت حركة الهوجونوت صفة أرستقراطية سياسية لا سيما بعد أن أصبح أنتوني بربون Antony Bourbon كلفينياً بتأثير زوجته، وكان هو زعيم البربون في ذلك الوقت ، وأقرب وريث للتاج الفرنسي بعد أبناء هنرى الثاني. وعندما تولى فرانسوا الثاني العرش كان صغيراً ، ووقع تحت تأثير أسرة جيز، وقبلت الملكة الوالدة هذه السيطرة ، الأمر الذي أغضب الأسرة البروتستنتية النبيلة.

تولى الملك شارل التاسع (١٥٦٠ \_ ١٥٧٤) العرش ، ولكنه كان قاصراً فتولت أمه شئون الدولة ، وأتبعت سياسة التوازن بين الأحزاب حتى تضمن بقاء السلطة النهائية في يدها . وفي عهد شارل التاسع أشتد اضطهاد الكاثوليك للهوجونوت . وفي أول عهده حدث نزاع بين أعضاء مجلس طبقات الأمة كلهوجونوت ، فوقف النبلاء وممثلوا الشعب يشكون من الكنيسة ، ويطالبون بإصلاح حقيقي ، بينما طالب رجال الدين باضطهاد الهوجونوت ، فبدأت كاترين ميدتشي تعمل للتوفيق بين البروتستنت والكاثوليك ، فمنعت إقامة شعائرهم الدينية بطريقة علنية ، ومنعت في الوقت نفسه تعطيل عبادتهم إذ هم أقاموها في داخل منازلهم ، وجمعت الفريقين في مؤتمر انعقد في بواسي مرسوماً في يناير ١٥٦١ للتوفيق بينهما ولكن دون جدوى ، وعندئذ أصدرت مرسوماً في يناير ١٥٦٢ ، سمح بإقامة طقوس الهوجونوت بين عائلات النبلاء في الريف ، وفي المدن التي بدون أسوار . ولكن هذا المرسوم أغضب الكاثوليك بسبب والبروتستنت على حد السواء . البروتستنت لتسامحه المحدود والكاثوليك بسبب هذا التسامح نفسه .

ولكن حدث هذا بعد أن اضطرمت النفوس ، وحطمت الصور الدينية ، وشوهت الكتائس ، وهوجم الأكليروس والمبشرون ، ثم ذبحت قوات آل جيز عددا من الهوجونوت (١٥٦٢) وهم يتعبدون في مدينة فاسي Vassy ، فأنفجرت الحرب الأهلية إنفجاراً عنيفاً مفاجئاً بعد أن أمكن بجنبها هذا الوقت الطويل . وقد إتسم هذا النزاع ليس فقط بأنه كان يعتمد على المرتزقة من الأجانب إلى حد كبير ، بل إنه تميز أيضاً بأنه كلما قامت الحرب أعقبها السلام بعد وقت قصير . وليس سبب ذلك توقيع الطرفين تسوية يقبلانها حقاً ، ولكنه يرجع إلى عوامل أخرى كفراغ أيدى المتحاربين من المال ، أو مقتل قائد ، أو حدوث تخازل أو ضعف مفاجىء في الشعور الذي كان لا يزال كامناً بوحدة فرنسا بإعتبارها كنزاً لا يجوز تبديده بسهوله ، وهو الشعور الذي كانت تخالطه الأحقاد الدينية أو

الشخصية العنيفة لذلك العصر . ولم يتورع كلا الطرفين عن الإلتجاء إلى المعونة الأجنبية ، فقد ولى الكاثوليك وجوههم شطر أسبانيا ، على حين ولى الهوجونوت وجوههم شطر انجلترا ، بل لقد ذهبوا في الحرب الأولى إلى حد وضع الهافر في يد الانجليز ، ووعدوهم بثغر كاليه ، ومع ذلك فإنهم لم يعقدوا قط حلفاً مع دولة بروتستانتية وعندما قامت هذه الاضطرابات أصدرت كاترين ميدتشي مرسوماً في يوليو ١٥٦٢ أعلن عصيان الهوجونوت ، وطردهم خارج القانون . وعلى هذا النحو قامت الحروب الدينية في فرنسا م

استمرت الحروب الدينية من عام ١٥٦٢ إلى عام ١٥٩٣ وتنقسم إلى دورين : الأول وينتهى في عام ١٥٩٣ . وكان عدد هذه الحروب ثمانية . وتولى قيادة الكاثوليك جيز ومونتمورنس ، وكان يقود الهوجونوت كولينى وكونديه .

وفى الحرب الأولى انتصر الكائوليك فى بداية النضال ، ولكن كائرين ميدتشى خشيت من زيادة نفوذهم ، فاستطاعت الإتفاق مع كونديه فأصدرت مرسوم امبواز Edict of Amboisé فى مارس عام ١٥٦٣، وبه صار مسموحاً للهوجونوت العبادة فى منازل النبلاء وعلية القوم وفى أملاكهم وفى ضاحية واحدة فى كل إقليم . ولكن كولينى والهوجونوت عموماً لم يرضوا بهذا المرسوم، وعارضوه بشدة ، واتهموا كونديه بخيانة عهد الله . ومع ذلك فقد نتج عن إصدار هذا المرسوم أن سادت فترة سلام لمدة خمس سنوات . ولكن استحكمت الأزمة بين الهوجونوت والكائوليك فى فرنسا عندما عقد اجتماع فى بايون Bayonne (مايو ١٥٦٥) بين كاترين وأختها إيزابيلا ملكة أسبانيا التى كان يصحبها دوق الفا . وكان من الواضح أن غرض كاترين الأساسى هو السعى لتزويج ابنتها مارجريت بدون كارلوس Don Carlos ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا ، ولكن نوقشت أيضاً فى هذا الاجتماع مسائل أخرى ، وبخاصة تعاون

فرنسا وأسبانيا ضد الأراضى المنخفضة وكان فى ذلك ما يكفى لإثارة مخاوف كولينى أنشط محركى حزب الهوجونوت. وحين علم أن الفا Alva يزحف صوب الأراضى المنخفضة على طول فرنسا الشرقية على رأس جيش أسبانى ممتاز تصحبه فرقة استطلاع فرنسية . شعر الأميرال أن الوقت قد حان لتحرير البلاد من المؤامرات الأسبانية . ووضعت خطة لاختطاف شارل التاسع ، وكان فشلها معجلاً بنشوب القتال من جديد .

وقد يكون من الممكن اعتبار الحربين التاليتين هما سلسلة واحدة من العمليات، إذ لم يفصل بينهما سوى صلح لونجيمو Lonjumean القصير الأمد ١٥٦٨ . ولهاتين الحربين أهميتهما لعوامل ثلاثة : ففي هذه الفترة بالذات برزت لاروشل La Rochelle لأول مرة باعتبارها حصناً بحرياً بروتستانتياً عظيماً قادراً على أن يصمد للحصار ، وفي هذه الفترة أيضاً برز هنرى نافار ابن الملك أنطوان ، وهو الذي قدر له فيما بعد أن يصبح هنري الرابع ملك فرنسا ــ باعتباره قائداً بروتستانتياً ، ولكن أهم ما يلفت النظر في خصائص هذه الفترة أن النصر النهائي كان من نصيب كوليني ، وذلك رغم سلسلة متلاحقة من الانتصارات ' الكاثوليكية ، وأسر كونديه ومقتله في جرناك Jarnac ، وتغطية ساحة مونكنتور Moncontour في أكتوبر عام ١٥٦٩ الملطخة بالدماء بحوالي ستة آلاف جثة من الهوجونوت . ولقد قام هذا القائد المحنك بتقهقر رائع من اللوار صوب الجنوب ، ثم كون جيشاً جديداً ، زحف به على باريس ، حيث وجد البلاط خلواً من كل قوة ، فأرهب أعداءه ، وسيطر على الملك ، وانتزع لنفسه السيطرة على سياسة فرنسا . وكان شارل التاسع ، الذي قامت على تنشئته مربية بروتستانتية على استعداد للتفاهم ، فاعترف صلح سان جرمان St. Germain أغسطس ١٥٧٠) \_ أكثر من أي وقت مضى ـ بأهمية حزب الهوجونوت كهيئة ذات مصالح خاصة لها كيانها في فرنسا ، وسمح لكبار النبلاء .. كما كان الحال من

قبل ... بأن يقيموا الصلوات .. طبقاً لمذهب الهوجونوت ... في قلاعهم لكل من يرغب في حضورها ، ونص على بقاء شعائر العبادة البروتستانتية في كل المدن التي تمارس فيها فعلاً ، وفي مدينتين في كل مقاطعة إدارية في فرنسا ، ووضعت ضمانات لمنع المظالم التي تتخذ شكل القانون ، كما وضعت في يد الحزب ... لمدة سنتين ... أربعة أماكن لها أهمية حربية عظيمة ، وذلك ضماناً لتنفيذ المعاهدة . وهذه الأماكن هي لاروشل ومنتوبان Montauban وكونياك لينفيذ المعاهدة . وهذه الأماكن هي لاروشل ومنتوبان Conganc

وهكذا انفسح المجال أمام الهوجونوت . فحتى ذلك الوقت كانت الملكية الفرنسية في دفاعها عن القضية الكاثوليكية . وبفضل نفوذ آل جيز إلى حد كبير، على استعداد للإلتجاء إلى أسبانيا طلبا للمعونة ، فقام كولين الآن يمهد الطريق لأنقلاب سياسي كامل ، وكانت خطته تتمثل في إشعال حرب قومية ضد أسبانيا في الأراضي المنخفضة . ولتحقيق هذا الهدف عمل على تكوين حلف عظيم تتزعمه فرنسا ، وتسانده كل من انجلترا وهولندا وتسكانيا والبندقية ، وربما الأتراك ، والهدف منه إقرار السلام في البلاد ، وضم الفلاندر وآرتوا إلى أملاك التاج الفرنسي. وكانت المعاهدة الدفاعية التي وقعها كوليني مع انجلترا في بولوا Blois في البلاد ،

وبين التدابير التي اتخذت في هذه الفترة التي أرتفع فيها نفوذ الهوجونوت مشروع قدر له أن يؤثر تأثيراً قوياً في الموقف الداخلي في فرنسا ، فقد تمت المباحثات في أمر زواج أبرم بالفعل في ١٨ أغسطس ١٥٧٢ بين مرجريت فالوا، أخت الملك لهنرى نافار ؛ فقد استدرج هذا الابن الريفي ، لفارس من البرانس وأم هوجونوتيه متعصبة من مقاطعته البعيدة وزوج بإحدى أميرات الأسرة الفرنسية المالكية الكاثوليكية . وكان هذا الزواج المختلط هو الأول من نوعه . ولقد استبانت

كاترين ما طرأ على الموقف السياسي من تغيير: فقد كانت تعلم أن الأغلبية العظمي من الشعب الفرنسي لا يزال مخلصاً للعقيدة القديمة ، رغم أن ما يقرب من ثلث النبلاء أصبحوا من الهوجونوت . كانت كاترين تخشى الحرب وسطوة أسبانيا ونفوذ كوليني على ابنها ، كما كانت تخشى أن يوجه آل جيز ضربتهم إذا ما بقيت هي ساكنة ، ومن ثم ينتزعون لأنفسهم السيطرة على فرنسا . لكل هذا استقر رأيها على تدبير مقتل كوليني . ولكن الهجوم على الأمير فشل ، ومن ثم أصبح مركز الملكة الوالدة دقيقاً ، وكانت باريس مزدحمة بالسادة الهوجونوت الذين أتوا إلى العاصمة لشهود حفلات الزواج الملكي ، وقد استشاطوا عضباً للإعتداء الآثم على زعيمهم وموضع حبهم وتقديرهم العميقين . وحتى لا يتطور الأمر من سيء إلى أسوأ صممت الملكة على إعادة الكرة ، ليس ضد كوليني وحده في هذه المرة ، ولكن ضد كل الزعماء البروتستانت ، وانخذع الملك الضعيف بقصة مؤامرة يدبرها الهوجونوت ، وأمكن إقناعه بالموافقة .

واستطاع المتآمرون أن يدبروا مذبحة سان بارثلميو ، التي وقعت في عيد هذا القديس يوم الأحد ٢٤ أغسطس ١٥٧٢ . ولم تقتصر المذبحة الوحشية على باريس حيث قتل حوالى ثلاثة أو أربعة آلاف من الهوجونوت ، بل لقد تعدتها إلى الأقاليم أيضاً ، وقد فاقت بكثير أقصى ما كان يقدره رجال البلاط – وحين سرت أخبار التخلص من مثل هذا العدد الكبير من المهرطقين ، أمر البابا بنقش ميدالية تخليداً لهذا العمل ، ورأس فيليب الثاني ملك أسبانيا صلاة شكر ، فلم يكن أحدهم يحلم بمثل هذا النصر الكاثوليكي العظيم ، فلقد مات كوليني ، ووقع كونديه وهنرى نافار في يد الملك ، وأكدت الآلاف من جثث الهوجونوت ثبات فرنسا على العقيدة الكاثوليكية .

وبدلاً من أن تقضى مذبحة سان بارثلميو على الهوجونوت ، كانت مقدمة لحرب رابعة . فقد محدى الهوجونوت القوات الملكية ، وهددوا وحدة فرنسا من

عاصمتهم الغربية لاروشل يؤيدهم عدد كبير من السياسيين Les Politiques وهم من الكاثوليك المعتدلين الذين لم ينحازوا إلى أنصار العقيدتين المتنازعتين ، ولكنهم أصروا على منح الحرية الدينية . وكان منهم لفترة من الوقت للأصغر للملك ولكن الكاثوليك وخاصة جماهير باريس الديمقراطية لم يغتفروا للهوجونوت هذا العناد العنيف المستمر الذي كان يؤثر تأثيراً سيئاً على حركة المعاملات ، والذي كان يتنافى مع الوطنية ( إذ كان الهوجونوت على اتصال بانجلترا ) ، وكان المتعصبون يريدون السير بالحرب إلى النهاية ، ولكنهم رأوا أن الملك والملكة الوالدة لا يزالان يتابعان سياستهما المألوفة : عرض سلام أو هدنة على العصاة في كل مناسبة ، وإنهما لا يزالان تسيطر عليهما فكرة إمكان إيجاد مكان يتعبد فيه الهوجونوت أحراراً في غير خفاء في دولة كاثولكية . وبدا لهم أن مكان يتعبد فيه الهوجونوت أحراراً في غير خفاء في دولة كاثولكية . وبدا لهم أن المعاهدة التي وقعت في عام ١٩٧٦ ، وهي معاهدة بوليو Bealieu تكاد أن تكون تسليماً. ولهذا تكون إيجاد كاثوليكي عوف عادة باسم «العصبة» ـ يرعاه البابا وملك أسبانيا هدفه تثبيت دعائم العقيدة الكاثوليكية في فرنسا .

وفي عام ١٥٨٤ توفي الأخ الأصغر للملك ، وكان أصغر أبناء كاترين والأخ الوحيد لهنرى على قيد الحياة . ولما كان الملك لم يتجب نسلاً ، فلا مناص من أن يكون هنرى نافار الوريث التالى للعرش . وأصبح مبدأ أعضاء العصبة الباريسيين أن و الجمهورية خير من تولى ملك من الهوجونوت ، ، وأصبح هنري النالث ( ١٥٧٤ – ١٩٨٩ ) لمنوات طويلة لا حول له ولا قوة أمام آل جيز ، فأحنى الملك رأسه ، بينما انتزعت العصبة السلطة الحقيقية على فرنسا الكاثوليكية ، وظهر منهى ضعف الملك في يوم المتاريس (١٢ مايو ١٥٨٨)، حين رفضت باريس – في ولائها لهنرى دوق جيز – أن تسمح لقوات الملك بالدخول إلى المدينة ، كما ظهر هذا الضعف مرة أخرى حين أصدر مجلس طبقات الأمة – في اجتماعة في بلوا Blois محت نفوذ اليسوعيين – سلسلة من طبقات الأمة – في اجتماعة في بلوا Blois محت نفوذ اليسوعيين – سلسلة من

القوانين التى كان من شأنها ـ لو نفذت ـ أن تؤدى إلى إفلاس الخزانة ، وحرمان الحكومة من آخر مقومات سلطتها . ولقد حاول الملك أن يتخلص من هذه المهانات فلجأ إلى الإغتيال : فقتل دوق جيز وأخوه كاردينال اللورين في قلعة بلوا قرابة عيد ميلاد عام ١٥٨٨ على يد بعض أتباع الملك . وهكذا أعتقد الملك بأنه قد تخلص بذلك من أخطر منافس له .

ولكن مقتل دوق جيز كان خطأ جسيماً ، فقد تزايد الهياج في باريس ضد الملك ، وأعلنت الكنائس سخطها عليه . وأصدر البابا قرار الحرمان ضده ، وأعلنت جامعة السوربون أن الشعب في حل من نبذ ولائه للعرش ، وتشكلت حكومة مؤقتة ، وتزعم مايين Mayenne شقيق دوق جيز الانحاد الكاثوليكي . وعندما توفيت كاترين ميدتشي في يناير عام ١٥٨٩ فقد الملك أكبر نصير له فارتمى في أحضان الهوجونوت وهنرى نافار . وكان هذا الأمير قد كشف عن صفات حربية باهرة : فقد أثبت في موقعة كوترا ١٥٨٧ ) أن باستطاعة جيش من الهوجونوت حسن القيادة أن يهزم قوات التاج من الكاثوليك في معركة نظامية . كما أن أعمال الفروسية العديدة التي شاعت عنه ، وحرصه الريفي وروحه المرحة .. كل ذلك كان مما قربه إلى رجل الشعب . واشترك الهوجونوت مع أنصار الملك في الزحف على باريس حتى بلغوا أسوارها في جيش مؤلف من حوالي أربعين ألفاً في يوليو ١٥٨٩ ، وشرعوا في حصارها . وعندئذ استطاع رجل من الجزويت وهو جاك كليمنت Jacques Clement الوصول إلى معسكر الملك في سان كلو، وقتله في أول أغسطس عام ١٥٨٩. ولكن الملك قبل وفاته كان قد اعترف بأن هنري نافار هو الوريث الشرعي له ، وطلب منه أن يعتنق الكاثوليكية . وبوفاة هنرى الثالث انتهى حكم أسرة الفالوا الطويل -في فرنسا ، وانفتح باب الصراع المباشر بين هنري نافار و « العصبة » .

وحكمت فرنسا باسم العصبة لجنة من ستة عشر بإشراف دوق مايين

Mayenne الأخ الأصغر لهنرى جيز . وقد فرضت نظاماً من الإرهاب يشبه حكم لجنة الأمن العام في عام ١٧٩٤ . وكان من آثار حكمها العنيف المكروه رجوع فرنسا آخر الأمر إلى الإعتقاد بأن إعادة الملكية الوراثية من شأنة أن يقلل من فرص الإنقسام . ولما كانت فرنسا لا تقبل حكم أميرة أسبانية ولا حكم نبيل فرنسى ينتجبه مجلس طبقات الأمة ، فإن الكتلة الرئيسية الأرستقراطية الفرنسية قد التفت حول الأمير البوربوني . ولكن التعصب كان لا يزال حاداً بلغ من حدته أن هنرى سدى بعد تخليه عن عقيدته البروتستنتية في كنيسة سان دنيس ( ٢٥ يوليو ١٥٩٣ ) اضطر إلى الإنتظار مدة ثمانية شهور خارج أسوار باريس قبل أن يتمكن من التغلب على مقاومة المدنية .

وفى ٢٢ مارس ١٥٩٤ سلمت باريس، وفتحت أبوابها للملك الكاثوليكى وتلى ذلك تسليم بقية المدن والمعاقل ، وسلك هنرى الرابع (١٥٨٩ ـ ١٦١٠) طريقاً حكيماً مع النبلاء الكاثوليك ، فاستمال إليه عدداً من أعضاء الإتخاد الكاثوليكى . ثم تأيد مركزه عندما رفع عنه البابا كليمنت الثامن حرمان الكنيسة في سبتمبر ١٥٩٥، وأعترف به ملكاً على فرنسا . ولكن كان على هنرى قبل أن يتمكن من قمع الفوضى ، ويحسين الزراعة ، وترويج التجارة ، وإعادة السلام إلى فرنسا أن يواجه مشكلتين ملحتين هما الأسبان والهوجونوت . وقد استطاع ببعض العون من الملكة اليزابيث أن يطرد جيشاً أسبانياً من أميان ، وأجبر أسبانيا ـ طبقاً لعاهدة فرفان Vervine الموقعة في ٢ مايو ١٥٩٨ على أساس معاهدة كاتو القاعدتان الفرنسيتان اللتان كانت أسبانيا قد وضعت يدها عليهما بصفتها حليفة العصبة الكاثوليكية . أما الهوجونوت فقد كانوا يثيرون صعوبة أخطر من ذلك بكثير . فهم كانوا رجالاً أقوياء تحدوا التاج الفرنسي لأكثر من ثلاثين عاماً ، وكان بوسعهم في أي وقت أن ينزلوا إلى الميدان جيشاً من خمسة وعشرين ألف

رجل - لهذا لم يكن من اليسير إخضاعهم ، بل كانوا في مركز يمكنهم من الوقوف من الملك موقف الند للند . ولم تكن التسوية المشهورة المعروفة بمرسوم نانت ' Edict of Nantes ( الذي صدر في ١٣ أبريل ١٥٩٨ ) مرسوماً ملكياً بالعفو تفضل به الملك ، كما أنها لم تكن إعلاناً فلسفياً للتسامح . إنما هي معاهدة لم يكن الوصول إليها إلا بعد مفاوضات مضنية استلزمت وقتاً طويلاً ، ثم قبلت بعد تردد كضرورة فرضتها ظروف كريهة لا يمكن تخنيها . ولقد سمحت هذه التسوية للهوجونوت بإقامة شعائرهم الدينية في المدن التي سبق النص عليها في معاهدة برجراك Bergrac في سببت مبر ١٥٩٧ ( بين الكاثوليك والهوجونوت) ، وعددها خمس وعشرون ، ومنها لاروشل وجرينوبل ومونبلييه وغيرها ، وصار كذلك للهوجونوت الحق في تولى المناصب العامة العسكرية والمدنية على قدم المساواة مع الكاثوليك ثم أنشئت لهم محكمة قضائية خاصة ضمن برلمان باريس ومحاكم شبيهة لها في المقاطعات . وزيادة على ذلك صار لهم الحق في عقد مجلس تمثيل عام ينعقد مرة كل ثلاث سنوات للبحث في شئونهم ، وتقديم التقارير اللازمة عن أحوالهم وعن مطالبهم . وفي الواقع سمح مرسوم نانت لدولة هوجونوتية صغيرة بجيشها وقلاعها وحكومتها المدنية أن تقوم وتعمل في قلب فرنسا.

ولمرسوم نانت مكان ملحوظ في تاريخ الحضارة باعتباره أول إعتراف عام بأنه من الممكن أن تقوم أكثر من طائفة دينية واحدة في نفس الدولة ، فقد جعلت هذه التسوية الشهيرة التسامح الديني جزءاً من القانون الدستورى لفرنسا قبل الإعتراف به في انجلترا وألمانيا لوقت طويل . وهكذا انتزع الهوجونوت قوة وإقتداراً من خصومهم الكاثوليك إمتيازات ما كان الكاثوليك ليسمحوا بجعلها موضع نقاش . ومنذ ذلك الوقت وضعت الأسس لأزهى فترة في تاريخ فرنسا انتعشت فيها الملكية ، وسما قدرها ، واتسع نطاق الصناعة والتجارة فيها بشكل

ملحوظ، ودبت الحياة في الكنيسة الكاثوليكية ، وأثرت حياتها بفضل مخدى عقيدة الهوجونوت لها ، ووجودها معها جنباً إلى جنب . ولكن كتب لهذه المزايا أن تتبدد أمام التعصب الأعمى والجشع القاتل . كان هنرى سمح النفس في المسائل الدينية ، وقد ورث كاترين ميدتشي في خطة التسامح ، ولكنه استدعى اليسوعيين الذين قدر لنفوذهم في البلاد ولتأثيرهم في التعليم الفرنسي ـ وهو التأثير المطبوع بروح التعصب ـ أن يؤديا إلى طرد الهوجونوت ، ونقض مرسوم نانت الذي كان أعظم ما قام به هنرى .

ولكن في عهد الملك لوى الثالث عشر ( ١٦١٠ \_ ١٦٤٣ )، أثيرت خواطر الهوجونوت بسبب حوادث الخصام والنزاع بين الملك وأعوانه والملكة الوالدة ماري ميدتشي الإيطالية وأعوانها ، ثم ازدادت هواجسهم بسبب قيام حروب الثلاثين سنة ، وإحتدام المناقشات الدينية التي برهنت على أن الشعور الديني في فرنسا لا يزال قوياً بالرغم من السكون الظاهري الذي يسود البلاد منذ إصدار مرسوم نانت . ومحت تأثير هذين العاملين ، قرر الهوجونوت الإقدام على عمل كان من شأنه إصابتهم بالخسارة الكبيرة في النهاية ، فقد شرع الهوجونوت في هذه الآونة يعملون بكل همة ونشاط في تخصين مدنهم المسورة ، وينشئون بها حكومات من طراز حكومة جنيف الكلفينية الجمهورية ، ثم ألفوا بين هذه المدن التي كانت بمثابة حكومات محلية ، وأنشأوا منها اتحاداً قوياً ، فأصبح الهوجونوت عبارة عن دولة في داخل دولة . ولم تلق هذه الإنجاهات الإنفصالية أية معارضة جديدة من جانب الحكومة المركزية لأن هذه كانت مشغولة ببعض المسائل ، ولكن بمجرد أن تم الإتفاق بين ماري ميدتشي ولويس الثالث عشر ، استطاع الملك أن يتفرغ لمسألة الهوجونوت ، وبعد نضال استمر حتى عام ١٦٢٢ عقد الملك الصلح مع الهوجونوت في أكتوبر من النفس العام ، وهو المعروف بمعاهدة مونبلييه ( Montpellier ) على أساس أنه يمتنع على المصلحين .. أي

الهوجونوت \_ عقد المجالس ، وعلى أن يتم الإستيلاء على مدنهم الحصينة ما عدا مونتبان ولاروشل . ومع أن مرسوم نانت تأيد مرة ثانية بمقتضى هذا الصلح ، فقد كان واضحاً أن الهوجونوت قد بدأوا يفقدون جانباً كبيراً من قوتهم القديمة .

ولم يرض الهوجونوت عن صلح مونبليه الذي أعتبروه تهديدا لمصالحهم فانتهزوا فرصة تغير العلاقات بين فرنسا وأسبانيا ، وتخصنوا في لاروشل ، واستؤنف النضال بينهم وبين الحكومة ، وآزرهم الإنجليز بأسطول كبير عند واستؤنف النضال بينهم وبين الحكومة ، وآزرهم الإنجليز بأسطول كبير عند لاروشل . ولكن ريشليه (١٦٢٤ – ١٦٤٣) وزير فرنسا ألحق بهم الهزيمة وألقت قواته الحصار على لاروشل مدة ١٥ شهراً ، حتى سلمت للملك في أول نوفمبر ١٦٢٨ ، ثم تلى ذلك سقوط مونتبان آخر معاقل الهوجونوت . وفي ٢٧ يونيه ١٦٢٩ تم عقد الصلح في آليه Alais الذي انحل الهوجونوت بمقتضاه كجماعة أو حزب سياسي، وفقدوا إمتيازاتهم السياسية ، بينما أبقيت لهم حرية العقيدة ، ثم المساواة التامة مع الكاثوليك . وأكد ريشليبه من جديد مرسوم نانت ، وضمن للهوجونوت حرية الضمير وحرية العبادة وحماية القانون . ثم استمر تعيين الهوجونوت في وظائف الدولة وفي الجيش وفي القضاء ، وأظهر ريشليبه في هذا العمل كياسة وفطنة لأن الهوجونوت الذين أطمأنوا إلى الحكم الجديد اندمجوا في صفوف مواطني الدولة ، وساهموا في إنعاشها .

# ٢ . (نجلترا ونظام الكنيسة الإنجليكاني :

انتهت حروب الوردتين (١٤٥٥ \_ ١٤٨٥) بتولى أسرة تيودور عرش الخاترا. وتوج هنرى تيودور دوق ريتشمند ملكاً على اثلترا بإسم هنرى السابع (١٤٩٥ \_ ١٤٩٥). ولما اعتلى هنرى السابع العرش وجه عنايته إلى المملكة التي كانت قد أضعفتها الحرب الأهلية ،وقوى فيها الأشراف، وإنتشرت فيها الفوضى، وقد رأى أن خير وسيلة لأستتباب الأمن والعدل في البلاد ، هي كسر شوكة من بقى من الأشراف، وتشجيع الطبقة الوسطى وتقليدها المراكز العمومية المهمة ،

فعين منهم وكلاء الملك في الأقاليم ، ثم كبح جماح الأشراف فحرم عليهم جمع وتسليح أتباعهم وإلباسهم شارات خاصة . وألقى هنرى نظرة على القانون فرأى أن الغنى والقوى يمكنه أن ينال أغراضه بترخيب المحلفين أو تهديدهم ، فرأى أن الغنى والقوى يمكنه أن ينال أغراضه بترخيب المحلفين أو تهديدهم فأنشأ و محكمة غرفة النجم » Star Chamber عام ١٤٨٧ من أعضاء يعينهم الملك مباشرة للحكم على كل من يتدخل في سير القضاء . ومن إصلاحاته القضائية أنه حتم على رجال الدين أن يحاكموا .. في القضايا الجنائية .. أمام المحاكم الأهلية بعد أن كانوا يحاكمون أمام محاكم الكنيسة . ومات هنرى عام المحاكم الأهلية بعد أن نظم المملكة داخلياً ، وأحيا الصناعة والتجارة فيها ، وجعل لها منزلة سياسية في الخارج وساعد على تقوية الملكية ، وإضعاف الأشراف ، والتقليل من عقد البرلمان .

وسار الإبن هنرى الشامن (١٥٠٩ ـ ١٥٤٧) على نهج أبيه من ناحية إضعاف الأشراف ، وعدم دعوة البرلمان للإنعقاد إلا نادراً ، والاعتماد على الطبقة الوسطى فى حفظ النظام الداخلى . وما أن أعتلى هنرى العرش حتى تزوج كاترين الأرجونية ، وهى سيدة جادة دمثة الأخلاق تكبره بست سنوات ، وكانت أرملة لأخيه الأكبر آرثر الذى توفى فجأة بعد زواج دام أربعة أشهر ( وكانت كاترين ابنة لفرديناند وإيزابيلا ) . وكان البابا يوليوس الثاني قد أصدر فى عام ما ١٥٠٣ فتوى أقرت الزواج من أرملة أخ متوف . وقد أهتم الملك الشاب بأمره ، فكان مغرماً بالبحر وأشرف بكل دقة واهتمام على بناء أسطول ملكى ، ووسع أساس قوة المجلترا فى البحر . وكان أول ملك المجليزى له أسطول على أحدث طراز بمعنى الكلمة . أما الأمر الثاني الذي أهتم به الملك فهو المسائل الدينية التي بمعنى الكلمة . أما الأمر الثاني الذي أهتم به الملك فهو المسائل الدينية التي فكتب بحثاً نشر في عام ١٥٢١ رداً على لوثر كان من نتيجته أن أنعم عليه البابا ليو العاشر بلقب حامى العقيدة . وكان كلما تقدمت به السن إزداد اهتمامه البابا ليو العاشر بلقب حامى العقيدة . وكان كلما تقدمت به السن إزداد اهتمامه

بنفسه، ونما شعوره بالثقة في عقيدته. أما الشعب الإنجليزى فكان على عكس ملكه ... وعلى عكس الشعب الاسكتلندى .. غير مبال بالبحوث الدينية .

وعلى أية حال لم يستمر حسن التفاهم بين البابا والملك هنرى الثامن . فلقد أراد هنرى أن يطلق كاترين عندما تغيرت العلاقات بينه وبين الأمبراطور شارل الخامس وكانت كاترين عمة الأمبراطور ، خلال الحروب الإيطالية ، ولأنها أيضا لم تنجب ولداً يرث العرش من بعده . كما أن هنرى كان قد وقع من مدة في حب إحدى سيدات البلاد وهي آن بولين Anne Boleyn ، وعزم على أن يحقق رغبة هذه الشابة الجميلة المتقلبة فيتخذها زوجة شرعية له في عام ١٥٢٧ . وأستند الملك في طلب و الطلاق ، من كاترين إلى عدم إرتياح ضميره لمعاشرة كاترين بسبب صلة الرحم الدقيقة بينهما ، ولأنه يريد ولداً ذكراً يرث العرش من بعده ، ولم يكن لكاترين سوى ابنة واحدة وهي مارى .

وكانت أسبانيا هى العقبة التى تعترض بخقيق هذه الأمنية . ولو لم يكن البابا أميراً إيطالياً ضعيفاً تهيمن عليه أسبانيا ، لربما تم إلغاء زواج كاترين دون أن تترتب عليه نتائج ما . ولكن البابا كليمنت كان مسلوب الإرادة ، فرغم أن وزير الملك الكاردينال ولزى Wolsey وكان آخر الساسة العظام من رجال الدين الذين حكموا المجلترا \_ حذر البابا من أن ولاء إنجلترا لكنيسة روما قد أضحى الذين حكموا المجلترا \_ حذر البابا من أن ولاء إنجلترا لكنيسة روما قد أضحى بأسره في الميزان فإنه خشى إغضاب الإمبراطور . وهكذا لم يستطع هنرى أن يظفر من البابا بشيء ، وتعقدت المسألة تعقيداً بالغا ، وشاعت أخبارها بأرجاء أوروبا . ولقد غضب الملك على الكاردينال ولزى وعزله ، وصادر أملاكه ، وأتهمه بالخيانة لأنه كان صاحب الرأى في الإتفاق مع روما لاستصدار قرار الإلغاء . وشغل جانباً من المكان الذى شغر بسقوط ولزى رجل علماني هو توماس كرمويل وشغل جانباً من المكان الذى شغر بسقوط ولزى . ولقد نظر كرمويل إلى العالم بعين مغامر صلب كان قد حارب في إيطاليا ، وقرأ الأمير لميكافيللي ، وشعر بأن تيار

الأحداث يتجه نحو بجريد السياسة من الطابع الدينى . واستطاع كرمويل أن يقنع الملك في مقابلة معه بإتباع الخطة التي أسفرت في آخر الأمر عن فصل الكنيسة في إنجلترا عن كنيسة روما ، ووضعها تحت سيادة الملك . فأشار على الملك أن يحذو حذو الأمراء الألمان الذين تخلصوا من سلطان البابوية ، ونبذوا سياسة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وأسسوا كنيسة أهلية ، فيسعى الملك بمساعدة البرلمان لإنشاء كنيسة أهلية وطنية يكون الملك رئيسها ، وعندئذ تستطيع هذه الكنيسة المنفصلة تحقيق رغباته في مسألة الطلاق من كاترين . فقرر هنرى العمل بهذه الخطة . ومن ذلك يلاحظ أن الإصلاح الديني في إنجلترا سار في كل خطواته بحسب توحيد الدولة وهذا ما جعله يتخذ شكلاً خاصاً به ، وينطبع على الأقل بالصورة التي رسمت له ، وهي صورة متفقة مع التكوين السياسي والإجتماعي. وأول ذلك أن الإصلاح الديني تم على يد الملك وبمشورة البرلمان إذ عمل هنرى الثامن على مشاركة الدوائر السياسية الكبرى في المسئولية معه ، ورأت تلك الدوائر . عمثلة في أعضاء مجلس اللوردات ونواب مجلس العموم . أن تكون له معيناً وظهيراً . ولذا كان البرلمان الإنجليزي هو الذي قام على وضع التشريعات اللازمة ، وصوغها ، والموافقة عليها .

دعا هنرى البرلمان في عام ١٥٢٩ إلى مساندته في نضاله مع الكرسى البابوى ، واستبقى دورة إنعقاده سبع سنوات ، وأصدر عن طريق اللوردات والعموم اللوائح التي اقتضاها إستقلال الكنيسة الإنجليزية عن روما ، وإخضاعها للتاج . ففي عام ١٥٣١ أصدر البرلمان قانوناً بإخضاع رجال الدين في إنجلترا لسلطة الملك ، وأعطى لقب خاص للكنيسة ورجال الدين والرئيس الأعلى وحده للكنيسة ، ولرجال الدين في إنجلترا بالدرجة التي تسمح بها قوانين المسيحية . وفي عام ١٥٣٢ أشتدت الحملة لإخضاع رجال الكنيسة لسلطة الملكية ، فأصدر البرلمان عدة قوانين لمنع إرسال الأموال إلى روما ، ولمنع الكنيسة في إنجلترا من

استصدار أية قوانين أو أوامر أو تنظيمات متعلقة بالكنيسة من غير موافقة الملك . وفي عام ١٥٣٣ عين هنرى توماس كرانمر ( Cranmer ) ـ من تلامسذة كمبردج المتبحرين في اللاهوت ـ رئيساً لأساقفة كانتربرى على الرغم من إمتناع البابا كلمنت السابع من الموافقة على ذلك . ولما كان هنرى الثامن قد تزوج من آن بولين سراً منذ يناير ١٥٣٣ ، ومن المنتظر أن يوافق كرانمر على هذا الزواج ، ويريد الملك أن يمنع زوجته القديمة كاترين الأرجونية من إرسال قضيتها إلى روما للفصل فيها ، فقد أصدر البرلمان قانوناً لمنع إستثناف القضايا Appeals Act في المومان وبعد ذلك بخمسة أيام قرر كرانمر مشروعية زواج هنرى الثامن من كاترين . وقد توجت هذه ملكة على إنجلترا ، وفي يوليو من نفس العام أصدر البابا قرار الحرمان ضد هنرى الثامن ، وأعلن في مارس ١٥٣٤ أن زواج هنرى الثامن من كاترين كاترين الإيزال قائماً .

ولقد رد هنرى على ذلك بأن استصدر أولاً من البرلمان في سبتمبر ١٥٣٤ قانوناً يجعل الوراثة من بعده لإليزابيث ، ابنته من آن بولين وألغى بذلك حق ابنته مارى من زوجته الأولى كاترين الأرجونية . وفي نوفمبر في العام التالى استصدر من البرلمان أيضاً قانون السيادة The Act of Supremacy الذي يعلن أن الملك و عدلاً وشرعاً هو ، وكما يجب أن يكون ، الرئيس الأعلى للكنيسة في إنجلترا، وقد أعطى هذا القانون إلى الملك كل السلطات القانونية والسياسية التي كان البابوات يتمتعون بها سابقاً بإنجلترا، ومع أن هنرى الثامن لم يتطلع بفضل هذا القانون إلى ممارسة حق تغيير العقيدة ذاتها ، فقد كان من ناحية أخرى يرى أن من حقه إصلاح القانون الكنيسة ، والسيطرة على التشريع في الكنيسة ، والاستثنار بملاحظة النظام والهيمنة على شئون الكنيسة . وقد تدعم هذا القانون بقانون آخر يعتبر من الخيانة مناقشة هذه السلطات ، أي معارضتها ، ويعاقب في صراحة كل من ينتقد بشيء شخصى الملك والملكة .

ثم تلا تلك الخطوة حل الأديرة بأنحاء إنجلترا ، وصودرت المكتيسة في أراضيها ، وأغلبية مادون ذلك من أملاك كثيرة وثروة طائلة . وليس من المغالاة أن يوصف ما حدث وقتذاك بأنه كان ثورة اقتصادية ، إذا استولى التاج على ما يقرب من خمس الأراضى الزراعية بالبلاد ، فضلاً عن مقادير هائلة من الثروة المنقولة ، وأنشأت الحكومة ديوانا خاصاً بضبط ذلك كله ، وإدارته فجاء عملها دليلاً على الكفاية الإدارية للدولة القومية الجديدة . وقد هيمن توماس كرمويل ، كما أشرنا ، على تلك الخطوات الأولى من حركة الإصلاح الديني بإنجلترا ، فدبر كل خطوة منها تدبيراً ، وأشرف على تنفيذها في دقة وتفصيل ولا غرو فإنه كان رأساً سياسياً متوقداً ، بصيراً بأعقاب الأمور ، لا يرى لرأيه نقضاً ولا تبديلاً ، مع القدرة على إدارة شئون الدولة في جرأة وإقدام .

على أن النتائج الإقتصادية التي ترتبت على حل الأديرة أحدثت بالبلاد إنقلاباً جوهرياً ، بعيد الأثر ، وأول ذلك أنها أدت إلى إزدياد قوة الملكية . ثم أن الدولة صرفت ما استولت عليه من أموال الكنيسة على تهيئة ما حاجها من مظاهر المنعة والهيبة . فبنى هنرى الثامن أسطولاً قوياً ، وحصن الشواطىء ، بل استطاع أن يقوم بحرب ضد فرنسا (١٥٤٣ – ١٥٤٦) لتنضم إلى سلسلة الحروب التي كلفت المجلترا كثيراً في غير جدوى . على أن كثرة النفقات اللازمة لشئون الحكم ، وتضخمها بسبب ارتفاع الأسعار في أنحاء العالم ، نتيجة لتدفق الفضة الأمريكية على أوروبا عن طريق أسبانيا والبرتغال ، أدى إلى بيع أراضى الكنيسة تدريجياً إلى طبقات الملاك والمزارعين . واستمرت تلك العملية خلال القرن السادس عشر الميلادي والقرن التالي له ، حتى استقرت أغلبية الأراضى الزراعية بإنجلترا نهائياً في أيدي أعيان الأقاليم ، فعكف هؤلاء على استغلالها ، وزادوا في خصبها وإنتاجها بفضل تفتح الأبواب لإستثمار الأموال . ومعنى ذلك أن طبقة الملاك والمزارعين صارت على جانب عظيم من الثروة وقوة

النفوذ ، مما حدا بأفرادها إلى التطاول على السلطة السياسية بالبلاد ، بل تعداه إلى مهاجمة الملكية نفسها ، بعدئذ بقرن من الزمان . وقد كان من أثر ذلك أيضاً أن ازدادت قوة الإنتاج في كل ناحية من نواحي الحياة الإقتصادية بالبلاد ، فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة ، ونمت الثروة العامة ، وتضاعف النشاط الذي منه نبعت الأعمال العظيمة التي تمت في عهد الملكة اليزابيث .

ومن الطبيعي أن تلك التطورات التي هزت أوروبا ، وجلجلت في أرجائها بأمثال الثورة الخطيرة التي قام بها الفلاحون في ألمانيا سنة (١٥٢٥ \_ ١٥٢٦)، لم تخل من أصداء وأحداث مشابهة لها في انجلترا ، حيث تأخر حل الأديرة الكبرى بسبب الثورة التي عرفت بإسم حج الغفران ( Pilgrimage of Grace ) عام (١٥٣٦ \_ ١٥٣٧) ... وهي الثورة الكيرى التي نشبت في الشمال رداً على حل الأديرة ... وشلت يد الحكومة لعدة شهور . على أن الملك هنرى الثامن هب لإنقاذ الموقف ، إذ تذرع بعدة وسائل من الإغراء والمكر السياسي ، والتهديد بإستخدام القوة حتى قضى على تلك الثورة الكاثوليكية بشمال إنجلترا ، بأقل ما يمكن من خسارة في الأرواح . هذا وقد ساعد هنري على المضى قدماً في سياسته العامة ما لقيه من معاضدة مدينة لندن والأقاليم الجنوبية الشرقية ، والمزراعين وأهل الطبقة الوسطى بمختلف المدن ، فأستطاع لذلك أن يأخذ العناصر المحافظة التي عمدت إلى مقاومة السياسة الجديدة بأنواع الشدة والصرامة، سواء أكانوا من الأعيان أم من رجال الدين أم من الفلاحين . وذهب كثير من أبناء الأسر الإقطاعية العتيدة إلى خشبة الإعدام ، كما ذهب إليها أمثالهم من بعدهم طوال عهد التيودوريين دون أن يرتفع صوت بالشكوى أو بالإحتجاج إلا قليلاً . وقد ذهب السير توماس مور في ذلك العصر مع الذاهبين شهيداً في سبيل المبدأ الديني ، وهو أنبل الشخصيات الإنجليزية التي تصدت للدفاع عن فكرة الكنسة العالمة.

ولقد ترك هنرى صورة لا تمحى من عقول رعيته ، إذ عبر بشخصيته الصاخبة عما تكنه الأمة الفتية من زائد الثقة بنفسها ومستقبلها ، ونادى بأن السلطة الملكية لا تتجزأ ، وسار فى حكمه على هذا المبدأ . وأدركته المنية وهو فى وسط مشاريعه لضم اسكتلندا إلى التاج الإنجليزى ، حيث كانت سياسته قد تعثرت بمعارضة زعماء الحزب الاسكتلندى الكارهين لفكرة الضم ، اعتماداً منهم على مؤازرة فرنسا لاسكتلندا فى ذلك الوقت .

وفي عهد إدوارد السادس (١٥٤٧ ــ ١٥٥٣) ، ابن هنرى الثامن تطورت حركة الإصلاح الديني في إنجلترا إلى سرعة ملحوظة وإنطلاق مشهود ، فقد مضت فئة البروتستنتيين المحيطة بالملك الصغير في مصادرة أملاك الكنيسة ، وإدخال المذهب البروتستنتي في آن واحد ، ومن ذلك إصدار كتاب الصلوات العامة ( The English Book of Common Prayers of 1549 ) باللغة الإنجليزية ، وهو الكتاب الذي طبع الكنيسة البروتستنتية نهائياً بطابع قومي ، وجعل الصلوات الجديدة جامعة ، للناس أنفسهم فيها أكثر مما للقسيس المكلف بأمور الدين . ومما يلاحظ دائماً أن جميع التغييرات والتطورات ، وجمع الخطوط الجريشة التي تمت وقتذاك كانت كلها من عمل الدولة نفسها ، إذ تولت الحكومة شأنها ، وأشرفت عليها ، واستطاعت أن تصل بذلك إلى أقصى غاية من الإنسجام القومي ، وأن تخافظ على الوحدة القومية بعكس ما تمخض عنه الإسلاح الديني في مختلف البلاد الأوروبية من عوامل التفرقة حتى صار الكثير الإصلاح الديني في مختلف البلاد الأوروبية من عوامل التفرقة حتى صار الكثير منها إلى التفكك والإنحلال ، ولا سيما في ألمانيا . أما انجلترا فقد اجتازت تلك المرحلة دون أن يحدث بوحدتها العامة شيء ، وذلك بفضل ما للدولة بها من قوة وسلطان .

ومع هذا فلم يخل الأمر من بعض حوادث محلية بأطراف البلاد ، ومنها قيام الشورة بين الفلاحين الكاثوليك بالأقاليم الغربية على الكتاب الجديد

للصلوات العامة سنة ١٥٤٩. غير أنه مما يدعو إلى الإنتباه أن موانيء تلك الأقاليم بدت من قبل ذلك شديدة العطف على البروتستنتية ، والمضى في طريق التجديد، وأن هذه المواني هي التي ساهمت في عصر الملكة اليزابيث بنصيب كبير . وفي تلك السنة نفسها هبت ثورة أخرى بإقليم زيست ، وبعض جهات الأقاليم الوسطى بسبب اضطراب ميزان الحياة الزراعية تخت جملة من العوامل الإقتصادية، كإرتفاع الأسعار بالقارة الأوروبية ، وغش النقود في انجلترا منذ أيام هنرى الثامن، وانتقال ملكية الأراضي من الكنيسة والأديرة إلى الدولة وغيرها من الملاك ، وتخول المساحات الزراعية الكبرى إلى حقول مسورة لتربية الأغنام ، وما يتبع ذلك من استغلال الأراضي استغلالاً جيداً . وفي عام ١٥٦٠ وقعت الثورة الأخيرة من تلك الثورات الإقطاعية الكبرى بالأقاليم الشمالية ، وتزعمها الأعيان الإقليميون من اللوردات الذين بقوا على المذهب الكاثوليكي ، وتعصبوا للملكة ماري الاسكتلندية ضد الملكة اليزابيث. غير أنه مما يسترعي النظر في جميع تلك الثورات، وغيرها من ثورات البروتستانتيين ضد مارى التيودورية ملكة انجلترا بعد إدوارد السادس ، أن واحدة منها لم تستطع أن تظفر بنصرعلى الحكومة مع خلو البلاد من جيش نظامي ثابت ، والسر في ذلك أن الحكومة في انجلترا أضحت ثابتة الدعائم ، وأن الدولة صارت إلى قوة لا تستطيع معها فورة من الفوضى الحلية أن تظل طويلاً أو قصيراً ، وهذا ما جعل انجلترا تختلف وقتذاك كل الإختلاف عن فرنسا التي مزقتها الحروب الدينية ، مما ضيع على الفرنسيين فرصة المشاركة في معركة السبق إلى العالم الجديد .

على أن أخطر أوقات الرجعية التي هددت حركة الإصلاح الديني في المجلترا زمن التيودوريين ، هو حكم الملكة مارى ( ١٥٥٢ \_ ١٥٥٨ ) ابنة هنرى الثامن من زوجته الأولى كاترين الأرجونية ، وذلك لما اتصفت به مارى نفسها من شدة التدين والتمسك بالكاثوليكية ، ولارتباط انجلترا بسلسلة المحالفات

والمصالح الأسانية ، بسبب زواج الملكة من قريبها فيليب الثانى ملك أسبانيا ، على حيى توجهت البلاد إلى الاستقلال بشئونها ومصالحها الخاصة . ولقد أعلمت الملكة مارى وروجها فيليب وابن عمها الكاردينال بول عودة انجلترا رسمياً إلى حظيرة الكيسة الكاثوليكية ، فلم يعد ذلك أن يكون فوزاً عميقاً ، لأن السلطات المدنية ظلت محتفظة بأراضى الكنيسة وثروتها . ثم أن إنكباب الملكة مارى على صوف الإضطهاد التي أنزلتها بالبروتستانتيين ، لم تود إلى شيء سوى أنها زادتهم عدداً بكثرة الداخلين في المذهب البروتستنتى ، بل إنها بإحراقها الأسقف كرانمر Cranmer قد أمدتهم بشهيد يضارع السير توماس مور، شهيد الكاثوليكية العظيم والخلاصة أن الاضطهاد الدى لجأت إليه الملكة مارى كلا غلطة سياسية قضت على حكمها وطريقتها في الحكم قبل أن تقضى هي نحبها ، لأنه لم يكن باستطاعتها التغلب على القوى الفتية التي انتشرت وقتفذ بأنحاء البلاد ، ولأن حزبها لم يضم إلا فئة من الطاعنين في السن، البعيدين عن روح العصر الجديد ، بالإضافة إلى أن مارى بعسها امرأة عاقر .

ولكن خليفة مارى على عرش انجلترا وهى أختها اليزابيث (١٥٥٨ - ١٦٠٣) قد جمعت فى شخصها كل المؤهلات الكفيلة بالتعبير عن تلك القوى الفتية الجديدة ، والسير يها إلى النصر فى ظروف محفوفة بأنواع الحرج والخطر . وكانت اليزابيث شخصية سياسية من الطراز الأول ، هذا بالإضافة إلى ما أجتمع لديها من موهبة ونبوغ ، كالمعرفة باللغات والعلم ، وحب الموسيقى والرقص ، وهى فى الواقع إحدى عباقرة السياسة ، وقد دلت الأيام ، على أن عهدها أسعد العهود وأمجدها فى التاريخ الإنجليرى ، يكفى برهاناً على ذلك أن تاريخ انجلترا فى النصف الثانى من القرل السادس عشر الميلادى يطلق عليه و عصر اليصابات ، اليرابيث ) .

وقد عملت هذه الملكة مد بدية حكمها على أن مجمع إليها رجال العصر

الجديد وأن تربط بينها وبينهم برباط وثيق ، وفي طليعة هؤلاء وليم سيسل الذي ظل إلى جانبها متولياً رياسة الحكومة إلى ما قبل خمس سنوات من وفاتها. وقد خلفه من بعده ابنه روبرت ، فجرى على سياسة أبيه حتى عام ١٦١٢. وقد جرت اليصابات ( اليزابيث ) في سياستها الدينية على نحو ما جرى في عهد إدوارد السادس بأن عادت إلى استعمال كتاب الصلوات البروتساتنتية ، وفصلت الكنيسة الإنجليزية فصلاً تاماً عن روما ، وأعلنت قيام الكنيسة القومية المستقلة مرة أخرى بالبلاد . غير أنها سارت ـ فيما عدا ذلك ـ على سياسة المحافظة على القديم ومسايرة الظروف ، وقصدت بتلك الطريقة صون الوحدة القومية بقدر الإمكان . ولذا قل الاضطهاد الديني في السنوات العشر الأولى من حكمها ، وظل النظام الداخلي للكنسية على ما هو عليه منذ العصور الوسطى يترأسه أساقفة من معينون من قبل الدولة ، وبقى الميدان متسعاً لصنوف المذاهب الختلفة من كاثوليكية ولوثرية وكلفينية .

وهكذا استطاعت اليصابات أن يجعل من انجلترا بلداً بروتستانتياً في النهاية، بفضل المرقف الوسط الذي وقفته بين متطرفي البروتستنت والكاثوليك على السواء ، واستطاعت في النهاية إقامة صرح للكنيسة المعروفة بأسم النظام السواء ، واستطاعت في النهاية إقامة صرح للكنيسة المعروفة بأسم النظام الإنجليكاني أو نظام اليسزابث الكنسي ( Church System هذا النظام قانونان : قانون السيادة العليا ، وقانون المنهب الواحد وكلاهما صدر في عام ١٥٥٩ . قانون السيادة العليا ، وقانون المنبسة الأنجليكاني أنه كاثوليكي المظهر ، وكان من أوضح صفات تظام الكنيسة الأنجليكاني أنه كاثوليكي المظهر ، بروتستنتي العقيدة . وبوقاة اليصابات انتهى عهد التيودور في انجلترا وبدأ عهد أسرة جديدة هي أسرة استيوارت ، وفي عهد هذه الأسرة الجديدة بقيت المسألة الدينية تشغل الأذهان في انجلترا ولو أن النضال الداخلي في عهد هذه الأسرة الجديدة كان تضالاً دستورياً في جوهره ، من أجل تقييد سلطة الملكية ، وإقرار حق الشعب المثل في البرلمان .

### ٣ ـ ثورة الأراضى المنخفضة :

حجزت جبال البرانس أسبانيا عن يقية أجزاء أوروبا ، وساعد هذا الحاجز الطبيعي أسبانيا على أن تعنى بشئونها بشئونها الداخلية ، وتمكن ملوكها الكاثوليك من تأسيس الملكية ذات الحكومة الموحدة القومية . وفي نهاية القرن الخامس عشر تخلصت أسبانيا من عزلتها القديمة ، وأدعت لنفسها حقوقاً في صقلية ونابولي ، وربطت مصيرها بمصير الأراضي المنخفضة (هولندا وبلجيكا) عندما تزوجت جوانا Joanna الأسبانية فيليب ابن ماري البرجندية ومكسمليان النمسوي. وبذلك سيطرت أسبانيا على إمبراطورية واسعة ، وحققت طموحاتها . ولكن المسئوليات الواسعة التي تحملتها في ذلك الوقت تعتبر من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى إنهيارها فيما بعد .

ولكن يجب ألا نضع في إعتبارنا عند تلك المرحلة المبكرة إنهيار أسبانيا وضعفها ، ففي خلال القرن السادس عشر والجزء الأكبر من القرن السابع عشر، كانت أسبانيا دولة قوية مزدهرة ، وأعتبر جنودها لمدة قرن من الزمان أحسن جنود أوروبا ، وقامت سفنها باكتشاف العالم الجديد ، وبالتالي أتيحت الفرصة لأسبانيا بأن تقوم بنشاط بجارى واسع ، ولكن التجربة أظهرت فيما بعد وجود خلل في كل هذه المميزات إذ استلزمت مملتكاتها الأمريكية نفقات باهظة ، كما أعطى حماس الشعب الديني محاكم التفتيش مجالاً واسعاً للحركة بحيث قضت على حرية الفكر ، وأبعدت أسبانيا عن الحركة الفكرية الحرة التي سادت بقية أوروبا . أما الإميراطورية الواسعة التي كونتها أسبانيا فقد دفعتها إلى محوض غمار حروب لا طائل لها ، شلت مواردها الإقتصادية بدرجة كان لا يمكن التغلب عليها .

وكان حكم شارل الخامس فاشلاً في ألمانيا ، ولكنه كان حكماً مجيداً ، بالنسبة لأسبانيا . ولقد تدعم نفوذ الملكية بالتغلب على جميع القوى المنافسة ، وتم وضع نظام لإدارة المستعمرات الأمريكية ، وتزايدت قوة أسبانيا بدرجة كبيرة فى إيطاليا ، كما تميز حكمه بالنجاح والشعبية فى الأراضى المنخفضة . وعندما عزل شارل الخامس الملك فى عام ١٥٥٦ ، كان من نصيب ابنه فيليب الثانى (١٥٥٦ ـ ١٥٩٨) الحكم فى أسبانيا ، وفى أملاكها الأخرى التى ورثها على أبيه فى الأراضى المنخفضة ونابولى ، وميلان وصقلية ، إلى جانب إمبراطورية أسبانيا الإستعمارية .

وغالباً ما يقال بأن حكم فيليب الثانى قد فشل فشلاً ذريعاً ، وكان فيليب يبدو دائماً بأنه على وشك مخقيق عمل عظيم ، وحانت لحظات ظهر فيها بأنه في إمكانه ضم المجلترا وفرنسا إلى ممتلكاته ، ولكن جهوده لم تتوج بالنجاح . غير أن إنفصال جزء كبير من الأراضى المنخفضة ، ومخوله إلى دولة بروتستانتية مستقلة ، كان من أسوء الضربات جميعاً التى وجهت إلى حكمه . وعلى الرغم من ذلك لم يخل حكم فيليب الثاني من تحقيق بعض الانتصارات . ففي عام ١٥٧١ قاد دون جون النمساوى ـ وهو أخ غير شرعى للملك ـ قوة بحرية كبرى من الدول الكاثوليكية ، وأوقع بالأسطول العثماني هزيمة فادحة عند ليبانتو كبرى من الدول الكاثوليكية ، وأوقع بالأسطول العثمانيون بعد تلك الهزيمة قوتهم البحرية . كما كان أعظم انتصار حققه فيليب في عام ١٥٨٠ عندما أدعى بنجاح أحقيته في عرش البرتغال بعد وفاة ملكها ، وهكذا لم يحكم كل شبه بنجاح أحقيته في عرش البرتغال بعد وفاة ملكها ، وهكذا لم يحكم كل شبه أمريكا والهند .

ولكن الثورة التى قامت فى الأراضى المنخفضة تعتبر من أعنف الضربات التى وجهت إلى أسبانيا فى عهد فيليب الثانى ، فلم تؤد هذه الثورة إلى إضعاف أسبانيا فحسب ، ولكنها أدت كذلك إلى ظهور دولة بروتستانتية جديدة وحرة فى أوروبا . وكانت الأراضى المنخفضة تتكون من سبع عشرة مقاطعة منفصلة انتقلت ملكيتها إلى فيليب الثانى كجزء مما ورثه عن شارل حاكم برحنديا ، وكان لكل

شكل من الأشكال على الرغم من أن شارل الخامس قد حاول ... دون أن يفشل تماماً .. وضع نظام إدارى مشترك ، وكونت هذه المقاطعات من الناحية الأسمية جزءاً من الإمبراطورية . ولكن الإرتباط بينها كان ضعيفاً كما كان الحال في الإنجاد السويسرى . وكانت المقاطعات عبارة عن خلية مزدحمة بالنشاط التجارى والصناعى ، وأعطت مدنها وموانيها الكبرى ... ومن أهمها انتورب وجنت وبروكسل وامستردام .. ملك أسبانيا دخلاً كبيراً أكثر مما حصل عليه من الهند . ولم يكن من السهل حكم هذه المقاطعات ، وواجهت شارل الخامس بعض ولم يكن من السهل حكم هذه المقاطعات ، وواجهت شارل الخامس بعض المصاعب الخطيرة ، ولكنها في معظم الأحيان أيدته بإخلاص .

أما فيليب الثانى فلم يتمتع بخبرة والده وميوله العالمية ، فقضى معظم حياته تقريباً فى أسبانيا ، وأدار شئون إمبراطوريته الواسعة من مدريد عن طريق المراسلات الكثيرة . وكان فيليب الثانى مجتهداً ، صبوراً ، يشعر بالواجب الملقى عليه ، وكان مخلصاً إخلاصاً حقيقياً وعظيماً للديانة المسيحية ، ولكن من النادر أن جاء حاكم فى تاريخ أوروبا كرهه معاصروه وخلفاؤه كفيليب الثانى ، لأنه اصطدم مع كل ما يمثل الحرية والتقدم ، واجتهد فى القضاء عليهما بعنف واستهتار .

وكانت سياسته إزاء الأراضى المنخفضة تتمشى فى نواح كثيرة مع الإنجاه العام السائد فى ذلك العصر . وأراد فيليب أن يمتح المقاطعات السبعة عشر فى الأراضى المنخفضة وحدة حقيقية نخت التاج الأسبانى ، كما أراد أن يطمس الكثير من حريتهم المحلية والمنفصلة ، وأن يحكم الأراضى المنخفضة بنفس السلطة المحشير من حريتهم المحلية والمنفصلة ، وحكمت بها كل من اليزابيث وهنرى الرابع المجلترا وفرنسا . وبالإضافة إلى ذلك اعتقد فيليب ـ كما أعتقد الكثيرون غيره فى ذلك العصر ، أن الوحدة السياسية من الصعب مخقيقها بدون وجود وحدة دينية . وعقد العزم نتيجة للدوافع السياسية والدينية على القضاء على الحركة البروتستانتية

التي انتشرت من قبل وعلى وجه الخصوص في المقاطعات الشمالية . وكانت الأراضى المنخفضة قد تأثرت بحركة الإصلاح الديني في ألمانيا ، فعرفت مذهب لوثر ومذهب كلفن بحرية العقيدة .

وبدأ الصراع مع تلك المقاطعات تقريباً عقب تولى فيليب الثاني العرش. وقد تمنى سكان الأراضى المنخفضة أن يعين فيليب أحد كبار نبلائهم نائباً عنه في حكم بلادهم ، واقترح الرأى العام اسم كونت إجمونت Egmont أو وليم William of Orange ( الملقب بوليم الصامت ) (\*\*) . وكان الأخير من أصل ألماني ، على الرغم من أنه حصل على لقبه نسبة إلى مقاطعة أورنج الصغيرة في فرنسا ، وكانت له ممتلكات كثيرة في الأراضي المنخفضة ، وارتبط بسكانها ارتباطاً وثيقاً . ولكن فيليب تخطى إجمونت ووليم ، وعين على حكم البلاد أخته غير الشرعية مارجريت بارما في عام ١٥٥٩ ، وقد اعتمدت بدرجة كبيرة على أعوانها ومستشاريها من الأسبان . وحدث الإحتكاك بعد ذلك بسبب المسائل الدينية ، إذ أراد فيليب أن يقيم أسقفيات جديدة ، وأن يسحق البروتستانتية عن طريق تنفيذ إجراءات استثنائية . وأعلنت المقاطعات أن هذا يعتبر تعدياً على إمتيازاتهم ، ودارت مفاوضات كثيرة بهذا الشأن ، ولكن لم يمكن التوصل إلى نتيجة . وصمم فيليب على أن يحسم الأمر ، فأرسل في عام ١٥٦٧ الدوق ألفا Alva أعنف قواده على رأس جيش أسباني كبير من المرتزقة الإيطاليين والأسبان لسحق المعارضة وتنفيذ الإجراءات بالقوة . وبمجرد وصوله بدأ يضرب بعنف وشدة . فأعدم إجمونت في عام ١٥٦٨ ، أما وليم أورش فأنقذ نفسه بالهرب . وكون ألفا مجلساً أطلق عليه سكان الأراضي المنخفضة اسم مجلس الدم لمحاكمة جرائم الخيانة والهرطقة . وتم التغلب على كل المحاولات التي بذلت للقيام بالثورة . وفي عام ١٥٦٩ أصبحت البلاد في قبضة ألفا . ولكن رغم ذلك حدثت ثورة عنيفة بعد ثلاث سنوات لم تتمكن أسبانيا من إخمادها .

<sup>(\*)</sup> لقب بذلك لأنه اعتصم بالصمت .

كان الجهل والعنف الذي اتسمت به سياسة ألفا المالية هما السبب الرئيسي لقيام الحركة الجديدة . فقد فرض في عام ١٥٦٩ ضرائب هددت التجارة بالخراب ، وعارضه في ذلك الوقت حتى أولئك الناس شديدي التعلق بأسبانيا . وتأجل دفع الضرائب لبعض الوقت ، ولكن كان لابد من جمعها في عام ١٥٧٢، ولقد شجعت المساعدات الخارجية ، أو مجرد وجود أمل في الحصول عليها ، شجعت السكان المضطهدين على المخاطرة بكل شيء من أجل القيام بثورة . وكانت الملكة اليزابيث صديقة لهم ، وحقدت فرنسا على أسبانيا بسبب الانتصارات التي أحرزتها على حدودها الشمالية . وفي أبريل عام ١٥٧٢ استولى الشحاذون من رجال البحر Sea Beggars (\*) الهولنديين الذي تركوا البلاد بسبب سياسة ألفا ، وكانوا قد أغاروا قبل ذلك على ثغرى بريل Brill وفلاشنج Flushing في ساحل زيلند Zeeland واستولوا عليهما ، وأعلنت مقاطعتا هولندا وزيلند الحرب على ألفا ، وقامتا باستدعاء وليم أورانج لتولى الحكم . وهكذا بدأت حرب الاستقلال الحقيقية التي استمرت لمدة أربعين عاماً وأثبتت هذه الحرب بأنها خليج لا نهاية له ألقت فيه أسبانيا بجيوشها وأساطيلها وثروتها . ولم يقضى على أسبانيا سوى الجهود الطويل المضنى الذي بذلته لإخضاع الأراضي المنخفضة .

أتخذ أورانج مقره في بريدا Breda ، وأنضمت إليه المقاطعات الشمالية (هولندا وأوترخت وزيلند وفريسنلد) ، وأعترفت به حاكماً عليها مع الإحتفاظ في نفس الوقت بولائها لملك أسبانيا . ثم أنضمت إليها المقاطعات الثلاث الشمالية الشرقية وهي جلدرلاند وجروننجن وأوفريسل ، ومن هذه المقاطعات السبع إذن تكونت هولندا الحديثة . واستمرت المقاطعات الشمالية في كفاحها حتى توجت مجهوداتها بالنصر . وكان صراعاً مدهشاً . ويمكننا أن نتلمس

<sup>(\*)</sup> كانوا قد اضطروا إلى ترك البلاد والإغارة على السفن الأسبانية .

أسباب فشل أسبانيا ، فلقد تشتت جهودها بسبب المشاريع العديدة ، وعانت من نقص رؤوس الأموال ، الأمر الذى انتهى إلى حدوث الإفلاس التام . ولم تقم أسبانيا بالإضافة إلى ذلك ، بأى مجهود فعلى للقضاء على قوتها أو إضعافها . ولم يكن سكان الأراضى المنخفضة نداً للأسبان في المعارك البرية ، ولكنهم استماتوا في الحرب خلف حوائط مدنهم ، وقاموا في الأوقات الحرجة بقطع السدود أمام مياه البحر لطرد العدو . ويجب أن نذكر الخدمات الجليلة التي قدمها وليم الصامت . ولم يكن وليم جنديا عظيماً ، ولكنه بث شجاعته في قلوب مواطنيه ، ونجحت دبلوماسيته الضعيفة في الإبقاء على نوع من التحالف بين العناصر الكثيرة المزعزعة في الثورة ، ولا تدين دولة بالفضل إلى أي حاكم مثلما تدين هولندا إلى و وليم الصامت » .

وأستدعى ألفا ، وغادر الأراضى المنخفضة في عام ١٥٧٣، وخلفه دون لويس Don Louis الذي أحرز عدة انتصارات . ولكن لم تظهر أى بوادر لإنهاء هذا الصراع . وأدت وفاة دون لويس في عام ١٥٧٦، دون أن يحرز نجاحاً حاسما إلى نتائج على قدر كبير من الأهمية في تاريخ الحركة القومية في الأراضي المنخفضة . فبعد وفاة الحاكم مباشرة قام الجنود الأسبان بالثورة بسبب تأخر مرتباتهم ، ونهبوا مدينة أنتورب ، وتلك هي الحادثة المعروفة باسم الغضبة الأسبانية توحيد المقاطعات الشمالية والجنوبية ، واختفت بذلك إلى حين هذه الناحية توحيد المقاطعات الشمالية والجنوبية ، واختفت بذلك إلى حين هذه الناحية الدينية ، وتناسي سكان الشمال والجنود الإختلافات الدينية (\*) ، وطغت قضية الوطن الكبرى على ما عداها من قضايا ، وجمع أورانج الشمال والجنوب في الحادة أطلق عليها اسم سلام جنت The Pacification of Ghent في نوفمبر

<sup>(\*)</sup> كانت المقاطعات الشمالية بروتستانتية وتتحدث اللهجة الألمانية وكانت المقاطعات الجنوبية تتحدث الفرنسية ، وحتى ذلك الوقت كانت المقاطعات الشمالية هي التي قاست وحدها بمقاومة الأسبان .

عام ١٥٧٦ على أساس الإعتراف بسلطان فيليب الثانى فى مقابل طرد الجنود الأسبان من البلاد ، ونشر التسامح الدينى ، وتأليف مجلس من المقاطعات يقوم بأعباء الحكومة .

وعين دون جون Don John خلفاً لدون لويس فى حكم الأراضى المنخفضة ، وسلم بالمطالب التى أجمعت عليها البلاد ، وامتثل لوحدة الشمال والجنوب ، فأكد تسوية جنت ، ووعد بسحب القوات الأسبانية . ولكن الإنخاد بين الشمال والجنوب بدأ يتصدع ، ولم يتمكن وليم أورانج من الاحتفاظ بالنصر الذى كسبه . فالخلافات الدينية عادت إلى الظهور بين الشمال والجنوب ، وروابط الإنخاد التى تمت كانت من الضعف بحيث لم تقو على الصمود أمام أول محنة . ورغم محبة الشعب لوليم أورانج ، فقد كان نبلاء الجنوب ينظرون إليه بعين الحسد . وهكذا مجدد النزاع بين الشمال والجنوب ، وفيه استعان نبلاء الجنوب بالنمساويين ، واشترك دون جون فى ذلك النزاع ، وتمكن من الإنتصار فى معركة مهمة فى تاريخ الأراضى المنخفضة ، فبعدها استقر لكل من هولندا وبلجيكا وجودهما السياسى الأراضى المنخفضة ، فبعدها استقر لكل من هولندا وبلجيكا وجودهما السياسى المنفصل .

وفى عام ١٥٧٨ توفى دون جون وخلفه دوق بارما ( ابن مرجريت بارما ) وقد سار بارما على سياسة سلفه محدثاً الفرقة بين الشمال والجنوب . وأسف وليم أورانج لذلك ، وأقتصر التأييد الذى حصل عليه على المقاطعات الشمالية البروتستانتية . وفى عام ١٥٧٩ كونت تلك المقاطعات الشمالية السبع اتحاداً يعرف باسم اتحاد أوترخت The union of Utrecht الذى جمع هذه المقاطعات فى شكل حكومة فيدرالية مفككة ، وواصلت الحرب ضد أسبانيا . وبفضل سياسة الدوق بارما تكون اتحاد أراش Union of Arrass من المقاطعات الجنوبية للدفاع عن الكائوليكية . هكذا انقسمت المقاطعات إلى قسمين منفصلين ، لم يمكن التوفيق بتاتاً بين مصالحهما بعد ذلك .

استمر التحاد أوترخت يعترف بالسلطة الرسمية لفيليب ، ولكن فيليب قام بطرد أورانج خارج القانون وإهدار دمه . وعندئذ قررت المقاطعات الشمالية الأنفصال عن أسبانيا في لاهاى عام ١٥٨١ . ولما كانت تلك المقاطعات حتى هذا الوقت لا تفكر في الاستقلال الكامل ، وتخشى من انتقام أسبانيا فقد حاول أورانج أن يستميل فرنسا إلى مساعدته . ونجحت مساعيه عندما قبل الدوق أنجو شقيق ملك فرنسا هنرى الثالث أن يحكم في المقاطعات الشمالية في عام نقيق ملك فرنسا هنرى الثالث أن يحكم في المقاطعات الشمالية في عام لنفسه ، فأحتل جنوده فجأة عدداً من المدن ، وأوقعوا بالأهالي الذين قاوموهم في أتتورب مقر وليم أورانج مقتلة عظيمة حتى صارت تعرف هذه الفظائع باسم الغضب الفرنسي The French Fury على غرار الغضب الأسباني – وذلك في يناير عام ١٥٨٣ . وأمام مقاومة البلاد اضطر أنجو إلى مغادرة الأراضي المنخفضة ومات في فرنسا عام ١٥٨٤ ، أما انجلترا فكانت صديقة للمقاطعات ، وعمل الانجليز كمتطوعين في القوات الهولندية ، ولكن انجلترا لم تقدم إلى المقاطعات مساعدة صريحة أثناء حياة وليم أورانج .

ولقد حرمت المقاطعات من مساعدة وليم أورانج الفعالة ، بعد أن أهدر الملك دمه مباشرة . إذ شجعت المكافأة المالية التي قدمها فيليب كثيراً من السفاحين بالتربص لإغتياله ، وفعلاً تم إغتياله في عام ١٩٨٤ ، وبدا كما لو أن إغتيال وليم أورانج سيقضى على هدف الأراضي المنخفضة . فأخذ بارما أنتورب ، وقدمت الملكة اليزايث بعض المساعدات فأرسلت جيشاً بقيادة الأيرل ليستر . ولكن التغير الذي حدث في الموقف الأوروبي قد أحدث نتائج هامة . فلقد أثرت هزيمة الأرمادا الأسبانية على أيدى الانجليز في عام ١٩٨٨ على قوة أسبانيا وعدو وعظمتها . وبعد ذلك تولى العرش في فرنسا هنري نافار البروتستانتي وعدو أسبانيا الملدود . وهكذا تخالفت انجلترا وفرنسا ضد أسبانيا ، وتبدد الأمل بالنسبة

لأسبانيا في الحصول على النصر . وتولى موريس بن وليم الصامت قيادة الجيوش الهولندية ، وأظهر مهارة حربية كبيرة تفوق مهارة والده . وأخيراً هزم الجيش الهولندي الجيوش الأسبانية عند ترنهوت Turnhout في عام ١٥٩٧ . واستمرت الحرب لعدة سنوات ومع أن أسبانيا ظلت تناضل فترة إلا أن قواتها لم تلبث أن تضعضعت بسبب هذا الكفاح الطويل . وأفلست خزائتها ، ومخملت خسارة كبيرة وخصوصاً عندما حطم الهولنديون أسطولها في البحر المتوسط في عام ١٦٠٧ . ولذلك اضطرت أسبانيا إلى قبول الهدنة في عام ١٦٠٩ على أساس الإعتراف بهولندا ، وإغلاق نهر الشلات لتعطيل تجارة الجزء الجنوبي ، ولتعطيل منافسة أنتورب . ثم تركت أسبانيا للهولنديين حرية التجارة مع أملاكها في الهند الغربية ، وأمتنعت منذ ذلك الحين عن التدخل لنجدة الكاثوليك في هولندا .

# القصل التاسع حرب الشلاشين عاماً ١٦٤٨ - ١٦١٨

بدأ الصراع الدينى في القرن السادس عشر بعد ظهور حركة الإصلاح الدينى بين الكاثوليكية والبروتستانتية ، ولما انقسمت البروتستانتية إلى مذاهب زادت حدة الصراع بينها وبين الكاثوليكية . وما أن انتهى القرن السادس عشر حتى كان كل مذهب قد استقر فيما انتشر فيه من ساحة أوروبا ، ولكن ذلك لم يكن يعنى دعم الثقة بين الكاثوليك والبروتستانت ، إذ كانت نيران الحقد والقلق لا تزال كامنة بين الطرفين ، ويتهيأ كل منهما لتلاحم جديد عندما تسنح الفرصة.

وهكذا بدأ القرن السابع عشر وفي طياته نظرة كان من شأنها إنهاء هذا الصراع ، وإنهاء اعتبار الدين عاملاً ذا أهمية في تشكيل أو توجيه سياسة الدول الخارجية بفضل عودة الاستقرار والتوازن في داخل الدولة ذاتها عندما اختفت الإنقسامات الدينية الداخلية . حتى أصبح في استطاعتها العمل على مخقيق أغراضها دون أن تبنيها على دعوى العقائد والمذاهب . وبذلك كان عمر ما ورثه هذا القرن من سابقه من انجاه نحو استتباع الصراع الديني قصيراً بوجود نقيضه الجديد القائم على الرغبة في إنهاء هذا الصراع ، والقضاء على كل إنقسام ، يصيب كيان الدولة السياسي .

ولذلك فما كاد طرفا هذه الثنائية يلتحمان في مطلع القرن السابع عشر في صورة صراع ديني ، حتى انقلب الصراع من حرب دينية إلى حرب سياسية لخدمة المصالح القومية ، ومن ثم قضى نهائياً على هذا اللون من الصراع . ولقد

أخذت أصول الصراع الدينى تنمو وتستشرى بعد عقد صلح أوجزبرج في عام 1000 الذى حاول التوفيق بين مطالب الكاثوليك والبروتستانت على السواء . ولكن صلح أوجزبرج لم يكن من القدرة على حسم النزاع الدينى بين المذاهب الجديدة من ناحية ، وبين الكاثوليكية من ناحية أخرى . وكان من أهم أسباب إخفاق صلح أوجزبرج ما جاء فيه بشأن المحافظة على أملاك الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا، ومنع السلطة الزمنية والعلمانية عموماً من الإستيلاء عليها ، وحرمان الكنيسة منها . ذلك أن أملاك الكنيسة الكاثوليكية سرعان ما صارت بعد هذا الصلح موضع أطماع البروتستانتية المنتصرة . وكان هذا الاعتداء من جانب البروتستانت على أملاك الكنيسة الكاثوليكية من أسباب التذمر وغضب أتباع البابوية المستمر في ألمانيا .

وبالإضافة إلى ذلك ، لم يتح صلح أوجزبرج الفرصة للكلفينية التى انتشرت في أوروبا وفي ألمانيا ، فلم يعترف بهذه العقيدة الجديدة أو بمبدأ التسامح الديني عموماً . وعلى ذلك استمرت الكلفينية في ألمانيا تفتقر إلى سند قانوني تستند إليه . وبالتالي أصبحت معرضة للأخطار التي هددتها في وجودها نفسها .

ورغم هذا القصور وهذا الضعف في صلح أوجزيرج ، نعمت ألمانيا بفترة سلام طويلة ، وربما يرجع السبب إلى خشية الجماعات الثلاث : الكاثوليك واللوثريين والكلفينيين بعضهم لبعض ، والخوف من أن يؤدى الاصطدام بينهم إلى أوخم العواقب . وقد كانت هذه الهدنة الطويلة بعد صلح أوجزيرج في صالح البروتستانت ، حيث استطاع اللوثريون والكلفينيون العمل على نشر مذاهبهم دون مواجهة معارضة حقيقية حتى جاءالوقت الذي أصبحت فيه ألمانيا الشمالية بروتستانتية ، بينما تسربت العقائد الكلفينية إلى الجنوب ، إلى النمسا وباڤاريا وكانتا تعتبران معاقل منيعة للكائوليكية .

غير أن البروتستانت لم يستطيعوا الاتفاق فيما بينهم ، بل وعجزوا عن

تنظيم صفوفهم . أما الكاثوليك فلم يكن منتظراً أن يظلوا مستكينين مدة طويلة ، سيما بعد إنتعاش كنيستهم . بل كان نجاح مجلس ترنت محدداً بداية الرغبة ، التي ظهرت جدياً من جانب الكاثوليك بزعامة الجزويت اليسوعيين ، لإرجاع ألمانيا بأسرها إلى أحضان الكاثوليكية . وتمكنت حركة الجزويت من استرداد الكثيرين من أنصارها عمن مخولوا إلى المذهب البروتستنتى . وهكذا أصبحت حركة الجزويت في نظر البروتستانت حركة خطيرة هدفها القضاء على المذهب الجديد.

وكان نشاط الجزويت أهم ما تميز به عهد الإمبراطور رودلف الثانى وكان رودلف قد تربى في بلاط فيليب الثانى ، وتشبع بالأفكار الأسبانية في الدين والسياسة ، فصار يهتم كثيراً بعظمته الثانى ، وتشبع بالأفكار الأسبانية في الدين والسياسة ، فصار يهتم كثيراً بعظمته الشخصية ، ولا يكن أى احترام لمعتقدات رعاياه الدينية أو لمصالحهم السياسية . وقام رودلف بطرد المبشرين البروتستانت من فيينا واستطاع الجزويت في عهده أن ينفذوا إلى كل بيت من بيوت الأسر الكاثوليكية . وجعلوا مركز نشاطهم الرئيسي في فيينا وميونخ يوسعون منه دائرة نشاطهم تدريجياً ، في مثابرة ونشاط . فأسسوا المدارس ، وبعشوا بمبشريهم إلى كل مكان ، ونشطوا في تدعيم الكاثوليكية . وفعلاً أمكن إعادة الكثيرين إلى حظيرة الكاثوليكية بعد أن نبذوا البروتستانتية .

وكان مجاح الجزوب في بداية القرن السابع عشر كبيراً لدرجة أن البروتستانت وجدوا أنه من الضرورى درء هذا الخطر ، فأسسوا في عام ١٦٠٨ الانخاد البروتستانت ، وبعض الانخاد البروتستانت ، وبعض المدن للدفاع عن مصالحهم المشتركة . وزغم أن ذلك الانخاد لم يضم كل اللوثريين الألمان ، فقد أسرع الكاثوليك في العام التالي بتكوين عصبة كاثوليكية اللوثريين الألمان ، فقد أسرع عصلت على تأييد الإمبراطور . ومنذ ذلك الوقت انقسمت ألمانيا إلى معسكرين كبيرين ، وسعى كل فريق إلى تنظيم قواته الحربية ، وموارده المالية ، وتكوين حلفاء من الخارج يؤيدونه . وسهل مهمة الكاثوليك

إنقسام البروتستانت إلى معسكرين متنافرين (كلفينيين ولوثريين) ، ولم يعضه البروتستانت تعضيداً كاملاً رئيس الاتخاد البروتستانتي وهو فريدريك الخامس ناخب (كونت) البلاتاين Palatine وكان كلفينياً . أما الكاثوليك فكانوا أقوى تنظيماً برئاسة دوق بافاريا ، وكان صاحب مقدرة وكفاءة .

وفي يوهيميا بدأت حرب الثلاثين عاماً ، وكانت امتداداً للثورة التي قامت في بوهيميا ضد الإمبراطور رودولف الثاني ، عندما أراد تأسيس حكومة مركزية قوية في ألمانيا . وكانت وسيلته هي القضاء على الإنقسام الديني حتى يمكن القضاء على الإنقسام السياسي ، وإنهاء الخلافات الدينية . وقد حاول رودولف أن يفعل ذلك في بوهيميا التي كانت من أملاك الهابسبرج . فأدى ذلك إلى الإصطدام مع العناصر الدينية . ومن ثم انبعث النذير الأول لحرب أوروبية شاملة ، وكان أهل بوهيميا من السلاف والتشيك والجرمان ، وكانت البروتستانتية اللوثرية قد انتشرت فيها . واتجه الإمبراطور ينفذ خطته فأساء ذلك من بعده أخوه الإمبراطور ماتياس ( ١٦١٢ \_ ١٦١٩ ) معاملتهم ، واتخذت الوسائل الكفيلة للقضاء عليهم ، على اعتبار أن القضاء على كل إختلاف ديني من شأنه أن يدعم سلطان الإمبراطورية . فلما ضاقت السبل إزاء ذلك بالبروتستانت ، قاموا بالثورة عام ١٦١٨ فهاجموا مقر الحكومة في قلعة براج ، وانقضوا على الأعضاء الكاثوليك ، وأنصار الإمبراطورية وألقوا بهم من النافذة ، ثم شكلوا حكومة جديدة من أعوانهم ، وفي يوم ٢٦ أغسطس عام ١٦١٩ وهو اليوم الذي انتخب فيه فرديناند الثاني إمبراطوراً ( ١٦١٩ ـ ١٦٣٨ ) بعد وقاة ماتياس أعلن أهل بوهيميا خلعه من حكمهم ، وأقاموا مكانه ملكاً على بوهيميا ، كان هو رئيس الانحاد البروتستانتي فريدريك الخامس ، وبهذا انتقلت المقاومة من النضال المحدود إلى ثورة أهلية ، ومن ثم أخذ مجراها ينحدر نحو حرب أوروبية شاملة .

وبدأت حرب الثلاثين عاماً ، إذن على شكل نضال محلى ، ثم أخذ يتسع

نطاقها حتى شملت أوروبا كلها ، فقد امتدت من بوهيميا إلى ألمانيا الجنوبية ثم إلى ألمانيا الشمالية فجذبت إليها أيضاً الدول المجاورة البروتستانتية . ثم أخذت دولة بعد أخرى تخوض غمار الحرب ، حتى غدت هذه الحرب في النهاية حرباً غير ألمانية . وبهذا اتخذ الأمر في بادئه مظهر نضال بين البروتستانتية والكاثوليكية ثم انتهى أخيراً إلى نزاع بين الأسرتين الكبيرتين الهابسبرج الألمانية ، والبربون الفرنسية من أجل السيطرة الأوروبية . ويمكننا أن نقسم الأدوار التي مرت بها الحرب إلى أربع أدوار مجملها فيما يلى :

### ١ ـ الدور البوهيمي ( ١٦١٨ ـ ١٦٢٣ ) :

فى أوائل الدور الأول من أدوار الحرب قادها البوهيميان الكونت ثورن Thurn والكونت مانسفيلد Mansfeld ، وأحرز الثوار بعض الإنتصارات على قوات الإمبراطور ماتياس . وبعد انتخاب فرديناند الثانى إمبراطوراً فى عام ١٦١٩ وكان كاثوليكياً متعصباً ، عمل على إخضاع بوهيميا . ونشطت العصبة الكاثوليكية وعلى رأسها مكسميليان ناخب باقاريا لنصرة قضية الهابسبرج .

وانهزم البروتستانت في موقعة التل الأبيض في نوفمبر عام ١٦٢٠ ، أمام قائد المعسكر الكاثوليكي تيلي Tilly وفتحت بلاد فردريك ملك بوهيميا واضطر إلى الفرار وكادت الحرب تنتهي عند هذا الحد ، ولكن الإمبراطور أنزل أنواع الاضطهاد بأهل بوهيميا ، وأعلن خلع فردريك ، ثم جرده من أملاكه ليأخذها مكسميليان . وتحولت بوهيميا من منطقة بروتستانتية إلى كاثوليكية ، وازداد نفوذ الكاثوليك في ألمانيا .

ولقد أفزع البروتستانت في أوروبا هزيمة بروتستانت ألمانيا وخصوصاً بعد خيريد فردريك الخامس ( رئيس الاتخاد البروتستانتي ) من أملاكه . وكان في مقدمة المتعاطفين من فردريك ملك انجلترا جيمس الأول وهو الذي كان قد زوج

ابنته اليزابيث من فردريك الخامس ناخب البلاتاين . لكن جيمس لم يرد التدخل في الحرب حتى لا يغضب أسبانيا الكاثوليكية ، وكان حريصاً على إقامة تفاهم بين أكبر دولة بروتستانتية وهي انجلترا وأكبر دولة كاثوليكية وهي أسبانيا من أجل يخقيق السلام في أوروبا ، ولذلك فضل جيمس حل المسألة سلمياً وبالمفاوضات . وأخذ يرجو أسبانيا التدخل لإنهاء هذا النزاع في ألمانيا لصالح صهره ، ولكن لم تنجح هذه المساعى ، ومن ناحية أخرى أدى الخطر المحدق بالبروتستانت واقتراب الجيوش الكاثوليكية من الشمال البروتستانتي إلى إنضمام ملك الدانمرك كريستيان الرابع ، وهنا يبدأ الدور الثاني من أدوار الحرب .

## ٢ ـ الدور الدانمركي ( ١٦٢٥ ـ ١٦٢٩ ) :

وجد الملك كريستيان الرابع نفسه مهتماً أكثر من غيره بهذه الأحداث من وجهة النظر الدينية والسياسية معاً . فهو فضلاً عن كونه ملك الدانمرك فقد كان دوقاً لهولشتين Holestein أيضاً ، وهذا يعنى أنه كان أمسيراً من أمراء الإمبراطورية . وانتصار الكاثوليكية كان تهديداً أيضاً لمصالح عائلته . وكان من الممكن أن يتحالف ملكا السويد والنرويج لدرء الخطر المشترك ، ولكن إنشغال جوستاف ، ملك السويد ، في بولندا ، بالإضافة إلى أن عوامل الحسد بينهما حالت دون ذلك . وفي عام ١٦٢٦ كان كريستيان مستعداً للتدخل في ألمانيا تساعده أموال إنجليزية ، ويخدم في جيشه بعض الإنجليز .

وبدت المصاعب أمام الإمبراطور في أول الأمر . فكانت هناك جيوش الملك الدانمركي ، ومانسفيلد أمير برنسويك Brunswick وجابور Gabor . وأمام هؤلاء لم يكن هناك صوى حزب العصبة الكاثوليكية بقيادة تيلي . كما كانت خزانة الإمبراطور خاوية ، ولكن ظهر في الجانب الكاثوليكي قائد أعظم من تيلي هو قلنشتين Wallenstein وهو من أصل بروتستانتي وبوهيمي من النبلاء . لقد غيسر فلنشتين مذهبه وانضم إلى الإمبسراطور ، فكان أقسوى قائد ظهسر في

الإمبراطورية، وكان جيشه مكوناً من الجنود المرتزقة ، وعمل على حفظ جيشه ببذل العطايا ، وأنزل العقاب بالمقصرين . ولذا إنهزمت قواته أمام جيوش الدانمرك البروتستانت بفضل سمعة فلنشتين الكبيرة ، وقدرته وكفاءته ، والتفاف الجنود حوله ، وتفانيهم في خدمته .

ولقد انضم فلنشتين إلى المعسكر الكاثوليكى لتحقيق أهداف معينة ليست أهمها مساعدة الإمبراطور ، وإنما كان يسعى إلى القضاء على سلطة الحكومات المحلية في الإمارات الألمانية المبعثرة وتوحيدها ، توطئة لإقامة الدولة الألمانية القوية الموحدة ، على رأسها الإمبراطور من الناحية الإسمية ، بينما تخضع لسلطانه المحقيقي من الناحية الفعلية . وهذا الهدف أكثر من غيره ، دفعه إلى خوض المعارك بكل قوة وعنف ، لا لتحقيق النصر للكاثوليكية بقدر ما كان لتنفيذ مآربه الشخصية .

لقد انتصر الكاثوليك على البروتستانت في موقعتين : الأولى انتصر فيها القائد الكاثوليكي تيلى على جيش ملك الدانمرك في موقعة لوتر Lutter الغسطس ١٦٢٦) ، والثانية وهي الأهم التي أحرزتها قوات الإمبراطور بقيادة فلنشتين على الجيش الدانمركي في موقعة كوزل Cosel واحتلت على أثرها مكلنبرج ، وخربت كل من إقليسمي شلزفيج وهولشتين ، ولم يكن ينقص الإمبراطور سوى أسطول لإتمام إحتلال الدانمرك . وفي النهاية اضطر كريستيان الرابع إلى عقد صلح لوبيك Luebeck عام ١٦٢٩ ، وبه استرجع كريستيان أراضيه المحتلة ، ولكنه في مقابل ذلك تخلى عن أطماعه ووعد بأن يكف يده عن التدخل في الشئون الألمانية .

وبهذا انتصرت الكاثوليكية في ألمانيا ، وأصبح الإمبراطور فرديناند الثاني سيد ألمانيا إلى حد كبير ، وبات متوقعاً أن يستغل الإمبراطور هذاالنجاح لصالح الكاثوليك . وفعلاً أصدر في مارس عام ١٦٢٩ مرسوماً أطلق عليه اسم مرسوم

استرجاع أملاك الكنيسة Edict of Restitution ، ويقضى هذا المرسوم بأن يتنازل البروتستانت عن أملاك الكنيسة الكاثوليكية التى أخذوها من قبل بمقتضى معاهدة بساو Passau عام ١٥٥٧ ، وصلح أوجزبرج عام ١٥٥٥ . وقد أحدث هذا المرسوم ضجة كبيرة إلى الحد الذى جعل الخلاف يدب بين الكاثوليك ومكسميليان وقلنشتين ، وبين الأخير والإمبراطور الذى كان يخاف من تفوق فلنشتين . وكان المرسوم يتعارض تماماً مع خطة فلنشتين الذى أراد دائماً أن يخضع المسائل الدينية لهدفه الأعظم ، وهو توطيد السيطرة الإمبراطورية ، بينما أثار المرسوم النزعات الدينية من جديد . ومما لا شك فيه أن إنقسام المعسكر الكاثوليكي على نفسه سيكون من صالح البروتستانت ، الذين سيعملون جاهدين على الإستفادة من هذه الظروف ، ولا سيما جوستاف أودولف ملك السويد .

وانجهت الأمور في غير صالح فلنشتين ، فتذمر النبلاء الألمان منه ، وتخوف الإمبراطور من نفوذه، وقيام الجيش الذي مخت قيادته والمكلف باسترجاع أملاك الكنيسة بأعمال السلب والنهب التي أغضبت الألمان من الإمبراطور ، وفوق هذا سعى فرنسا الدائب لإثارة كل الأطراف الساخطة على فلنشتين ضده . كل هذه العوامل قربت من نهايته ، وفي يوليو عام ١٦٣٠ طلب الحلف الكاثوليكي برئاسة مكسميليان دوق بافاريا في المجلس الإمبراطوري (الدايت الكاثوليكي برئاسة مكسميليان دوق بافاريا في المجلس الإمبراطوري (الدايت ريشيلييه وزير لويس الثالث عشر الفرنسي ممثله الأب بيير جوزيف الذي أخذ يلعب دوراً خطيراً في السياسة الألمانية . ورغم أن ريشلييه كمان كاثوليكياً وكاردينالاً ، فهو لم يتردد في تأييد قضية البروتستانت حتى يمنع القوتين الأسبانية والنمساوية من النمو ، ويحل قوة الملكية الفرنسية بدلاً منها . ولقد أخذ هذا المبعوث يثير الخلاف ضد فلنشتين، وبناء عليه طلب الأمراء من الإمبراطور عزله وتم لهم ما أرادوا . وفي الوقت الذي فقد فيه الإمبراطور آكبر نصير له وأكبر

قائد عنده ، عمل ريشيلييه على إقحام جوستاف أدولف ملك السويد ، في النزاع ضد الإمبراطورية ، وعلى تأليب أمراء جنوب ألمانيا ضد الإمبراطور نفسه . فحث ريشلييه ملك السويد على تبنى قضية البروتستانت .

### ٣ ـ الدور السويدى ( ١٦٣٠ ـ ١٦٣٥ ) :

كان جوستاف متحمساً للبروتستانتية ، واستجاب لدعوة البروتستانتية الألمانية عندما دعته . ولكن هناك أسباب أخرى سياسية كانت مهمة جداً . فلقد كانت السويد ترمى إلى السيطرة على بحر البلطيق . وكذلك المسألة الاقتصادية كان لها اعتبار في سياسة جوستاف . ولكن لا ريب أن الدافع الديني إذا لم يكن هو أهم الدوافع إلا أنه أحدها . والسويد كانت دولة صغيرة ، وكان جيرانها مثل روسيا والنرويج وبولندا أعداءاً لها ، ومواردها محدودة . ولكن في عهد جوستاف وصلت إلى مصاف الدول القوية ، وأصبح لها جيش قوى منظم . ومع ذلك فسوف لا يكون لهذه الدولة قيمة إذا نجح الكاثوليك في استرجاع سيطرتهم على خسوف لا يكون لهذه الدولة قيمة إذا نجح الكاثوليك في استرجاع سيطرتهم على كل ألمانيا وعبروا البلطيق وغزوا السويد . ولذا أسرع جوستاف إلى غزو ألمانيا قبل أن تقوم هي بغزو السويد .

نزلت القوات السويدية إلى سواحل برميرانيا في عام ١٦٣٠ . وفي العام التالى استولى تيلى على مجدبرج Magdeburg ، وقامت قوات العصبة الكاثوليكية بعمليات الذبح والنهب ، مما أثار البروتستانت الذين كانوا قد تخلفوا عن نصرة أخوانهم . وتحالف أمير ساكسوني مع السويد ، وعبرت قواته نهر إلب Elbe . وبذلك قوى الجانب البروتستانتي وانتصر جوستاف ، في معركة ليبزج ولذا يضطر الإمبراطور إلى الإستعانة بفلنشتين ، ويعطيه سلطة مطلقة وحرية تامة ولذا يضطر الإمبراطور إلى الإستعانة بفلنشتين ، ويعطيه سلطة مطلقة وحرية تامة في العمل . واستطاع فلنشتين استعادة براج وطرد الساكسون من بوهيميا . ولكن جوستاف استطاع رغم ذلك إكتساح وسط أوروبا حتى الدانوب والراين .

وفى معركة لوتزن Lutzen ( نوف مبر ١٦٣٢ ) ينسحب فلنشتين ، ولكن السويديون يفقدون ملكهم فى تلك المعركة ، وبذلك لم يستفيدوا تماماً من انتصارهم .

ولم تنته الحرب بموت جوستاف ، ولو عاش لربما جعل من شمال أوروبا المخاداً بروتستانتياً يضم شمال ألمانيا والدانمرك واسكنديناوه . وموت جوستاف لم يجعل الإمبراطور في حاجة إلى فلنشتين الذى ازداد زهواً وغروراً بنفسه ، وربما فكر فلنشتين في أن يلجأ الإمبراطور إلى لاغتياله للتخلص منه ، وبالفعل يذهب فلنشتين ضحية على يد بعض الضباط الاسكتلنديين والإيرلنديين المستأجرين في عام ١٦٣٤ .

وبذا أصبح جيش فلنشتين هو جيش الإمبراطور ، على أن قوة السويد الحربية قد ضعفت بموت جوستاف ، ولذا لم تجد قوات الإمبراطورية صعوبة في الانتصار على قوات البروتستانت في نوردلنجن Nordlingen في ٦ سبتمبر ١٦٣٤ . وعلى ذلك أنقذت الكاثوليكية والإمبراطورية بصفة نهائية .

## ء - الدور السويدى - القرنسي ( ١٦٣٥ - ١٦٤٨ ) :

لم يكن انتصار الكاثوليك في ألمانيا في صالح فرنسا بأى حال . فإذا كان ويشعلهم الوزير الفرنسي بيده كل شيء ، والذي اتبع أولا الطرق الدبلوماسية للوصول إلى أغراضه ، ثم اتبع طريقة تعضيد أعداء الكاثوليكية بالمال ، بل وإمداد الجنود البروتستانت بالسلاح ، فقد اتبع كل هذا في أيام جوستاف ملك السويد فإنه قد أيقن بأن تلك الوسائل لم تعد مجدية ، وأن التدخل الحربي هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الكاثوليك وبالتالي على أسرة الهابسبرج . فأعلن الحرب على أسبانيا عام ١٦٣٥ حليفة الإمبراطور ، وبذلك دخلت فرنسا الحرب صد الإمبراطور . وهكذا دخلت الحرب دورها الرابع والأخير . ومنذ ذلك الحين لم تعد الحرب مشكلة ألمانية بل صارت مجرد نزاع بين فرنسا والسويد من جانب ،

ضد النمسا وأسبانيا من جانب آخر ، ولكن على أرض ألمانية .

لقد ألقى العبء فى هذا الدور على كاهل فرنسا ، التى وجد فيها البروتستانت الألمان بديلاً عن السويد وملكها جوستاف . على أن الأمراء الألمان كانوا يخشون من تدخل كل من السويد وفرنسا على السواء ، فلم يكن تدخلهما مرضياً عنه من قبلهم . فكلا الدولتين قد اتخذت من المسألة الدينية متاراً لتحقيق أطماعها السياسية والاقتصادية على حساب ألمانيا . ولهذا وجد ناخب سكسونيا أن أفضل السبل للقضاء على تدخل الدول الأوروبية : هو الدخول فى مفاوضات مع الإمبراطور فرديناند الثانى ، للوصول إلى إتفاق يرضى الطرفين الكاثوليكى والبروتستانتي بخصوص تنفيذ مرسوم استرجاع أملاك الكنيسة الكاثوليكية .

وبالفعل تم الصلح بين الطرفين في براج في مايو ١٦٣٥ . ونص الصلح على مخديد عام ١٦٢٧ تاريخاً لاسترجاع الأملاك الكنسية التي تم الاستيلاء على مخديد هذه السنة وليس عام ١٥٥٢ كما حدده المرسوم المشار إليه . ومعنى ذلك أن الأراضى التي استولى عليها البروتستانت وتكون في حوزتهم في يوم ١٢ نوفمبر عام ١٦٢٧ تبقى في حوزتهم مدة أربعين عاماً ، سواء أكان إستيلاؤهم عليها قبل صلح أوجزيرج عام ١٥٥٥ ، أو بعده . وفي خلال مدة الأربعين سنة يتم الإتفاق بشأنها بين الطرفين بالطرق الودية . وحدت الإمارات البروتستانتية الأخرى حذو سكسونيا وانضمت إلى صلح براج ، فيما عدا إمارات بادن وهس وكاسل وفرتمبرج التي بقيت إلى جانب السويد .

وكان من الممكن أن تستقر الأمور في ألمانيا بعد ذلك ، لولا تدخل فرنسا لأسباب سياسية لتثير الحرب من جديد ، لا لأهداف دينية ، ولكن لأهداف سياسية بحتة . وفي أول الأمر لم تكن الحرب في صالح الفرنسيين ، واضطرت قواتها إلى الإرتداد داخل الأراضي الفرنسية أمام ضغط قوات الإمبراطور ، ولكن موجة الانتصار هذه لم تلبث أن تلاشت بفضل القادة الفرنسيين العظام مثل

تورين Turenne وكوندى Condé. وفي أثناء الحرب مات ريشيلييه وخلفه مازاران Mazarin ، واستمرت الحرب فترة في عهده ، ولكن مفاوضات الصلح كانت مستمرة أثناء الحرب . فقد كان الامبراطور يتضاوض في أوسابروك . كانت مستمرة أثناء الحرب . فقد كان الامبراطور يتضاوض من جانب آخر Osabruck مع السويد ومع الإمارات البروتستانتية ، بينما يتفاوض من جانب آخر في مونستر Münster مع الفرنسيين والكاثوليك من أجل الوصول إلى الصلح . وفي النهاية تم توقيع صلح فستفاليا Westphalia في ٢٤ أكتوبر عام ١٦٤٨ ، وهو صلح حملت معالمه الأساسية إقرار الأوضاع في الإمبراطورية حتى تم حلها عام ١٨٠٦

## صلح قستفاليا ( ١٦٤٨ ) :

ولصلح فستفاليا أهمية خاصة في تاريخ أوروبا الحديث ، فقد أصبح من الناحية العملية هو الأساس الذي تستند عليه الدول في أوروبا في علاقاتها القانونية من وقت توقيعه حتى قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ . وقد وضع هذا الصلح حداً للصراع الدامي الذي اجتاح أوروبا ثلاثين عاماً . وقد تناول الصلح المسائل الدينية المختلف عليها ، وكذلك مخقيق أطماع كل من فرنسا والسويد في بعض الأراضي الأوروبية . هذا فضلاً عن التعديلات السياسية التي تمت في ألمانيا . وفيما يلي بيان كل ناحية من هذه النواحي :

#### أولاً : التسوية الدينية :

اعترف صلح فتسفاليا بما ورد من قبل في صلح بساو عام ١٥٥٢ ،
 وصلح أوجزبرج عام ١٥٥٥ ، بشأن منح كل أمير الحق في إختيار
 المذهب الديني الذي يريده ، أي أن حرية الإعتقاد قد منحت للأمير
 وليس للأفراد.

٢ - اعترف صلح فستفاليا رسمياً بمذهب كلفن ، وبذلك تمتع أنصار

كلفن بالتسامح الدينى الذى منح لأنصار مارتن لوثر من قبل . وبذلك تساوى البروتستانت مع اللوثريين الكلفينيين في التمتع بمبدأ التسامح الدينى .

س إنهاء النزاع بشأن إسترجاع أملاك الكنيسة الكاتوليكية فقد اتفق الطرفان الكاتوليكي والبروتستانتي على مخديد يوم أول يناير عام ١٦٢٤ كأسباس للفيصل في الأميلاك التي تؤول إلى كل من البروتستانت والكاتوليك ، والأملاك الموجودة بين يدى كل الطرفين حتى ذلك التاريخ تعتبير ملكاً له . وبذلك ألغيت سنة ١٦٢٧ كأساس للتسوية وفقا لما جاء في صلح براج في مايو عام ١٦٣٥ وترتب على التسوية الجديدة أن تركزت الأملاك البروتستانتية في الشمال ، والأملاك الكاتوليكية في الجنوب .

ع ـ صارت الولايات البروتستانتية على قدم المساواة مع الولايات الكاثوليكية في كل شئون الإمبراطورية ، وصار المجلس الإمبراطورى Reichskammergericht ، الذى استحر ليكون بمثابة مجلس لفض المنازعات يتكون من أعضاء من الكاثوليك وآخرين مساوين لهم في العدد من البروتستانت .

### ثانيا : التسوية السياسية :

محكمت السويد في أجزاء واسعة من شمال ألمانيا ، ولا سيما مصبات انهار الأودر والألب . وحصلت على الأسقفيات البروتستانتية في بريمن Bremen وفردين Verden ، واحتفظت بالجزء الأكبر من بوميرانيا الغربية . وبذلك حققت السويد السيادة في بحر البلطيق ، وهو الهدف الذي كان يسعى إليه الملك جوستاف . وعلاوة على ذلك أصبحت السويد عضواً في الدايت الألماني

ولها ثلاث أصوات . وبذلك أصبحت السويد من الدول الأوروبية الكبرى ولكن لفقر مواردها لم تتمكن طويلاً من الإحتفاظ بذلك المركز .

أما عن فرنسا فقد استولت على الألزاس النمساوية ما عدا استراسبورج الحرة ( عاصمة الألزاس ) . كما ضمت بعض المناطق الألمانية ، فامتلكت أسقفيات متز Metz ( عاصمة اللورين ) وتول Toul وفردون Verdun . وفي إيطاليا استولت فرنسا على قلعة بنيرولو Pinerolo في عملكة بيدمونت .

### ثالثاً: التعديلات السياسية في ألمانيا:

أضعف صلح فستفاليا سلطة الإمبراطور نهائياً ، وأصبح الأمراء الألمان عموماً على قدر كبير من القوة والإستقلال ، واستقلت الإمارات البروتستانتية إستقلالاً تاماً ، وإن ظلت هناك بعض الصلات الرسمية والشكلية بالإمبراطورية . وهكذا قضى على أمل الإمبراطور في إيجاد إثخاد ألماني .

وفي نفس الوقت نجد أن التعويضات التي منحت لناخب براندنبرج قد جعلت منه أقوى الأمراء على الإطلاق في ألمانيا . فإستيلائه على مجدبرج كتعويض عن بوميرانيا الغربية التي أخذتها السويد وكذلك مندن Minden كتعويض عن بوميرانيا الغربية التي أخذتها السويد وكذلك مندن Halberstadt ، بالإضافة إلى تمتعه بورائة حكم بوميرانيا الشرقية ، جعله يسيطر على أجزاء واسعة من ألمانيا ، عما جعله دون شك الرجل الثاني في ألمانيا بعد الامبراطور . وقد مهد هذا لبراندنبرج أن تصبح أقوى الملكيات في ألمانيا بعد الامبراطور . وقد مهد هذا لبراندنبرج أن تصبح أقوى الملكيات في ألمانيا عن مخقيقها الإمبراطور . كذلك اعترف هذا الصلح بإنفصال سويسرا عن عن مخقيقها الإمبراطور . كذلك اعترف هذا الصلح بإنفصال سويسرا عن الإمبراطورية ، كما اعترف أسانيا باستقلال هولندا .

وعلى هذا النحو يعد صلح فستفاليا نهاية للأحلام التي راودت مكسميليان الأول وشارل الخامس وفرديناند الثاني ، بخصوص إصلاح وتوحيد الإمبراطورية .

وبالتالي أصبحت الإمبراطوربة اتحاداً مفككاً من ولايات كثيرة العدد ، ولم نعد الإمبراطورية ، رغم بقائها أوائل القرن التاسع عشر كما أشرنا ، لم تعد زعيمة العالم المسيحى ولو إسمياً .

وعلى العموم ، فقد أنهى صلح فستفاليا إحدى الفترات الحاسمة في التاريخ الأرروبي الحديث ، وهي فترة الإصلاح الديني والإصلاح المضاد . ورغم أن الأحداث الدينية استمرت تلعب دوراً ميماً في تاريخ أوروبا وبخاصة في فرنسا وانجلترا وأملاك الهابسبرج ، فإن دول أوروبا والإمارات بها احتفظت بعقيدتها كما صارت عليه في عام ١٦٤٨ . ومكذا نعت فكرة التسامح الديني ، وعمت أوروبا . فبعد أن كان هذا المبدأ قاعمراً على الأمراء والهيئات والطبقات العليا ، بدأ يأخذ طريقه إلى الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا . وانقسمت أوروبا إذن إلى معسكرين دينيين : معسكر البروتستانتية ومعسكر الكائوليكية . وقد أثرت تعاليم المعسكرين في نظام الحكم لدول أوروبا . فالكاثوليكية عملت على نشأة الملكية المطلقة ، والكلفينية ساعدت على نشأة الدول الديمقراطية بحكم إحترامها لحرية الفرد . أما اللوثرية فقد وقفت من الجانبين موقف الوسط وإن كانت أكثر ميلاً إلى معسكر الدول الديمقراطية . وبطبيعة الحال الدمتورى البرلماني .

وإذا كانت المسائل الدينية قد أدت إلى حرب عنيفة عمت أوروبا وأصابتها بخسائر فادحة ، فإن التمسك بهذه المسائل لم يعد له ما يبرره ، بل أن المصالح التجارية والقومية أصبح لها الأولية على ماعداها من المسائل . ومن ثم ضعفت سلطة الكنيسة وسيطرتها على دول أوروبا . وأصبحت سلطة الملكية تفوق ماعداها من سلطات بما في ذلك سلطة الكنيسة ، وأدى هذا إلى نمو الدول في العصر الحديث

ونى النهاية يعمدر بنا أن نشير إلى بعض الملاحظات العاسة على سرب الثلاثين عاماً ودسى:

ا \_ رخم أن تلك الحرب قد اتخذت المظهر الديني ، إلا أنها كانت في حقيقتها حرب سياسية ، لعبت السياسة والأطماع الشخصية دوراً هاماً في ترجيه أحداثها ، والسيطرة عليها .

Y \_ إن الجنود المرتزقة الذبن خاضوا غمار تلك المرب لم يراحوا فيها خير مصالحهم الخاصة التي لا تتحقق إلا بالسلب والنهب والتدمير . ولهذا كان المده الحرب أعمن الأثر فيما أصاب أوروبا من دمار وتخريب . وينبخى أن ندرك أن إستخدام الجنود المرتزقة في الحروب كان شيئاً مألوناً ، بل أن أوروبا لم تعرف الجيوش الوطنية إلا عند ظهور الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر .

" سلعبت السياسة دوراً هاماً في تقرير مصير تلك الحرب ، ذبالرغم من أن فرنسا كانت تدين بالمذهب الكاثوليكي ، إلا أنه وجدت من مصلحتها الوقوف إلى جانب البروتستانت ضد قوات الإمبراطورية الرومانية المفدسة ، تحقيقاً لسياستها التقليدية في معاداة أسرة الهابسبرج الحاكمة ، وللرصول بفرنسا إلى حدودها الطبيعية . ويمثل صلح فتسفاليا بدء ظهور قوة فرنسا ، بعد أن أنهى تخالف الهابسبرج ـ الأسباني ، وأضعف هذه القوة . وفي الواقع لم ينه صلح فستفاليا الحروب في أوروبا ، فقد استمرت الحرب بين فرنسا وأسبانيا ، وقامت الحرب بين السويد وبولندا ( ١٦٥٥ ـ ١٦٦٠ ) ، كما قامت حروب لويس الرابع عشر ، التي بداها في عام ١٦٧٢ وانتهت بصلح أوترخت عام ١٧١٣ .

#### القصل العاشر

#### الملكية المطلقة نى نرنسا

لقد خرجت فرنسا من الحروب الدينية ، مقطعة الأوصال ، مادياً وسياسياً . فالسلطة المطلقة التي تمتع بها ملوك من طراز فرانسوا الأول قد تداعت ، والروابط التي كانت تربط أجزاء البلاد قد انحلت ، حتى استقل كثير من الأمراء في مناصبهم ، يجمعون الجيوش ، ويفرضون الضرائب لحسابهم الخاص ، كما تداعت مرافق البلاد المادية في ظل الحروب ، وتدهورت مواردها . ولم يكن لفرنسا من منجاة سوى الحكم المطلق البيروقراطي الذي يرد صدعها في وحدة منصهرة ، مستنداً على قدرات جديدة ، وتنظيم إداري مبتكر . ولقد شهدت فرنسا هذا اللون من الحكم الذي بدأ تكوينه منذ نهاية عهد هنرى الرابع مؤسس ملكية البربون في فرنسا . وبلغ أوجه على يد لويس الرابع عشر .

كان لوفاة هنرى الرابع في عام ١٦١٠ أثر وقتى على السياسة الفرنسية الداخلية والخارجية . فوضعت الوصاية في يد مارى دى ميدتشى من عام ١٦٢٠ إلى ١٦٢٤ ، لأن لويس الثالث عشر ( ١٦١٠ ـ ١٦٤٣ ) كان لا يزال قاصراً، وكانت آراؤها وسياستها مخالفة لسياسة زوجها هنرى الرابع . فهجرت حلفاء فرنسا من البروتستانت ، وعقدت مخالفاً مع أسبانيا عدوة فرنسا لفترة طويلة من الزمن . وزوجت ابنها لويس الثالث عشر من الأميرة آن النمساوية ابنة فيليب الثانى ملك أسبانيا . ورفعت أحد مواطنيها من الإيطاليين الذين أحضرتهم معها من بلدها وهو كونسيني Concini ـ إلى مرتبة مارشال فرنسا .

على أن تصرفات مارى أثارت نبلاء فرنسا الذين كانوا يطمعون في استرداد استقلالهم ونفوذهم بعد وفاة هنرى الرابع . وقامت سلسلة من الثورات من جانب

الفرنسيين والبروتستانت ، ولكنها استطاعت شراء النبلاء بمنحهم الألقاب والإقطاعيات . ورغم ذلك نجح النبلاء في إثارة خواطر الهوجونوت الذين عملوا بكل همة ونشاط في تخصين مدنهم المسورة ، وإنشاء حكومات بها على طراز حكومة جنيف الكلفينية الجمهورية . كما ألفوا بين هذه المدن التي كانت بمثابة حكومات محلية ، وأنشأوا منها إنخاداً قوياً . وبذلك كونوا دولة داخل الدولة . ودخلت الملكية الفرنسية في نضال مع الهوجونوت حتى عام ١٦٢٢ عندما عقد الملك لويس الثالث عشر معهم معاهدة مونبلييه Montpellier على أساس أن يمتنع على الهوجونوت عقد المجالس ، وعلى أن يتم الإستيلاء على مدنهم الحصينة ماعدا مونتان Montauban ولاروشيل La Rochelle .

وفي عام ١٦٢٤ تولى ريشيلييه الوزارة . وحتى وفاته في عام ١٦٤٢ كان هو الحاكم الحقيقي في فرنسا . فإليه يرجع الفضل في إنقاذ فرنسا من الأخطار والمشاكل في الداخل . وفي فرض عظمة فرنسا في الخارج . كان ريشيلييه يهدف إلى تحقيق أمرين : تقوية سلطة التاج المركزية على أساس أن تغدو الملكية في فرنسا ملكية مطلقة اسماً وحقيقة ، وإحراز التفوق السياسي لفرنسا بين الدول الأوروبية . وقد تطلبت هذه السياسة القضاء على سلطة النبلاء ، والإستقلال الذي تمتع به الهوجونوت داخل فرنسا ، والعودة إلى سياسة هنرى الرابع العدائية ضد أسبانيا .

أما أول شيء اهتم به ريشيلييه فهو مسألة الهوجونوت . ولم يكن ريشيلييه متعصباً من الناحية الدينية ، وما كان يرى ضرورة أن يكون للدولة دين واحد . ولكنه رأى أن وجود البروتستانت كقوة دينية يعرقل سيطرة الملكية التي كان يرمي إليها . ولقد وجد أن القوة هي الوسيلة الوحيدة لإرغامهم على قبول فكرته ، وهي ألا تكون لهم مدن محصنة . وفعلاً هاجم مدنهم المحصنة ، وحاصر لاروشيل مدة ألا تكون لهم مدن محصنة . وفعلاً هاجم مدنهم الحصنة ، وحاصر لاروشيل مدة مهراً حتى سلمت للملك في أول نوفمبر عام ١٦٢٨ . وفي العام التالى تم

إخضاع الهوجونوت ، وعقد صلح جديد هو صلح آليه Alais في ٢٧ يونيو عام ١٦٢٩ . وهكذا تحققت أهداف ريشيلييه حيث انحل الهوجونوت بمقتضاه كجماعة أو حزب سياسى ، وفقدوا إمتيازاتهم السياسية ، بينما أبقيت لهم حرية العقيدة ، ثم المساواة التامة مع الكاثوليك . كما أكد من جديد مرسوم نانت ، وضمن للهوجونوت حرية الضمير وحرية العبادة وحماية القانون . واستمر تعيين الهوجونوت في وظائف الدولة وفي الجيش وفي القضاء .

وبقيت بعد ذلك مسألة النبلاء الذين نافست سلطاتهم سلطة الملك فقد ظل النبلاء طبقة قوية محترمة ، مختفظ بملكيات كبيرة من الأرض ، وبنفوذ واسع ، وبروحهم العسكرية والحربية . ولقد قاموا بسلسلة من المؤامرات والدس لريشيلييه ، ووجدوا حلفاء لهم من بين أعضاء القصر الملكى أنفسهم . فلقد انقلبت عليه مارى ميدتشى ، التى ساءها أن يسير ريشيلييه في سياسته الخارجية في خطة معادية لأسبانيا . ولذلك اضطر ريشيلييه إلى التخلص ممن يقدر على إبعادهم ، فأبعد مارى ميدتشى إلى المجلسا ثم بلجيكا . وأعدم دوق دى مونتمرونسى Montmorency ، من أعرق الأسر النبيلة . وقد جاء إعدامه درساً قاسياً للنبلاء . ورغم أن المؤامرات استمرت تتجدد في السنوات التالية ضد ريشيلييه ، إلا أنه انتصر على خصومه تماماً عام ١٦٤٢ .

وفى خلال هذا الصراع وجه ريشيليبه ضربة قاصمة للنبلاء أصابت نفوذهم القديم وقضت عليه . فأمر بهدم قصور النبلاء ، وكانت بمثابة حصون منيعة لهم . كما أعاد تنظيم الإدارة على أساس دعم سلطان الحكومة المركزية في الشئون المحلية . وأوجد نظام المأمورين أو مفتشي الملك Intendants للتفتيش على شئون القضاء والمالية والأمن والأقاليم وللإشراف على الحكام المحليين الذين صاروا الآن مجرد حكام عسكريين ، ثم للإشراف على المجالس المحلية والبرلمانات القديمة . وبذلك لم تعد للنبلاء سلطة حقيقية بجانب ممثلي الملك الذين تؤيدهم

الحكومة المركزية وأصبح لهم سلطان كبير في الأقاليم ، ويرمون إلى جعل سلطة الملك لا منافس لها .

ولم يكن اهتمام ريشيلييه بالسياسة الخارجية أقل من اهتمامه بالسياسة الداخلية . وكانت سياسته الخارجية تهدف إلى إضعاف قوة الهابسبرج وقوة أسبانيا والنمسا . ولم تمنع حقيقة أن ريشيلييه كان كاثوليكيا من أن يتفق مع الدول البروتستانتية . وقد ساعد البروتستانت بسياسة فرنسا ومالها . كما عقد حلفاً مع جوستاف للدفاع عن البروتستانتية ، واستأجر الجيش السويسرى . وعندما انهزم البروتستانت في نورد لنجن كما أوضحنا في الحديث عن حرب الثلاثين عاماً طلبوا مساعدة فرنسا . ولقد أمدهم ريشيليه بالمال ، وتدخلت فرنسا في الحدود الشمالية والشرقية لفرنسا ، وعمل على إثارة الثورات داخل الحدود الأسبانية ذاتها ، فثارت البرتغال وكاتالونيا عام ١٦٤٠ .

لقد توفى ريشيلييه فى عام ١٦٤٢ ، قبل أن تضع حرب الثلاثين عاماً أوزارها ، وعلى الرغم من أن الملك لويس الثالث عشر لم يأسف كثيراً ، فإنه صمم على الاستمرار فى سياسته ولذلك استدعى إلى مجلسه الكاردينال مازاران Mazarin الذى كان يمثل وجهات نظر ريشيلييه . وكان مازاران إيطالى الأصل، ألحقه ريشيلييه بخدمته ، وحصل على الكاردينالية فى عام ١٦٤١ . وفى حقيقة الأمر رغم أن مازاران لم يكن فى مثل شخصية ريشيلييه ، إلا أنه كان يمتلك مواهب دبلوماسية ، استطاع بفضلها أن يقبض على زمام السلطة حتى وفاته فى عام ١٦٦١ .

وتوفى لويس الثالث عشر بعد وفاة ريشيلييه بعام واحد ، وكان وريثه لويس الرابع عشر ( ١٦٤٣ ــ ١٧١٥ ) طفالاً لم يتعد الخامسة من عمره . ولذلك استأثرت الملكة الوالدة آن النمساوية بالوصاية على عرش فرنسا ، وعينت مازاران رئيساً للوزارة . وأخذت الملكة آن على عاتقها تأييد مازارات ، ويعتقد البعض أن

الكاردينال كان متزوجاً منها سراً . وعلى أية حال كانت مهمة مازاران المباشرة هي مواصلة الحرب بنجاح منذ أن تدخلت فرنسا في حرب الثلاثين عاماً في عهد سلفه . وفي عهده نالت الجيوش الفرنسية ظفراً تاماً ، واحتفظت فرنسا بجميع فتوحاتها بما في ذلك الألزاس ، وتدعمت حقوقها في الأسقفيات الثلاث تول ومتز وفردان ، وتحققت بذلك أهداف ريشيلييه إلى حد بعيد .

ورغم هذه الانتصارات لم ينجح مازاران في ضم الرأي العام الفرنسي إلى ـ جانبه . فقد ظهرت بوادر الإستياء بسبب سوء الحالة المالية ، وبسبب الحرب وسوء الإدارة المالية منذ وفاة هنرى الرابع . وكان على رأس حركة الإستياء النبلاء الذين وجدوا الفرصة سانحة للتخلص من مازاران ، والذين كانوا يظنون فيه شخصية أضعف من شخصية ريشيلييه . وفي مثل هذه الظروف تبدأ إحدى الثورتين المعروفتين في التاريخ الفرنسي باسم الفروند Fronde (\*) الثورتين المعروفتين في التاريخ الفرنسي ١٦٥٣ ) . وهذه كانت حرباً أهلية موجهة ضد سلطة الملك بسبب سوء الحالة المالية، وإحتجاج برلمان باريس على نظام الضرائب الموجودة ، ومطالبته بالإصلاح. كذلك كان النبلاء متمسكين بنفوذهم ، ولم يكن برلمان باريس في حالة تمكنه من القيام بالإصلاح المنشود . فلقد كان محكمة قضائية قبل كل شيء ، ينال أعضاؤه وظائفهم بالشراء وبالوراثة . وكانت علاقته بالتشريع ناشئة من أنه كان عليه أن يسجل قرارات الملك التي لا تصبح قوانين إلا بعد تسجيل البرلمان لها . ولذا رفض البرلمان تسجيل قرارات الملك ، وطلب تخفيض الضرائب ، ومنع السجن دون محاكمة ، وإزالة نظام حكام الولايات Intendants . وتسرددت الحكومة أول الأمر ولكن تشجعت بالانتصارات الخارجية لمقاومة هذه المطالب ، وقيضت على أعضاء البرلمان ، وأخذت تستعد للقضاء على أعضائها ، فجمعت القوات محت قيادة كوندى وحوصرت باريس . ثم عقد وفاق بين الطرفين ووعدت الحكومة بإصلاحات مالية ، وبذلك انتهت معارضة البرلمان .

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى لعبة كان الأطفال يلعبونها وهي التراشق بالأحجار Frondes من بعيد .

وبذلك انتهت حرب الفروند الأولى . ولكن حرب الفروند لم يكن أساسها المطالبة بإصلاحات ، ولم تكن للمدافعة عن حقوق الفرنسيين ، ولكنها كانت حركة النبلاء المستائين الذين يطمعون في الوصول إلى القوة ، وكان على رأس المستائين النبلاء من أمثال كونتي وبوفور ، والقواد العظام أمثال كوندي وتورين . وبعد القبض على كوندى وبعض النبلاء ظهرت حركة إستياء كبيرة ، وانضمت باريس إلى الشائرين الذين طالبوا بإطلاق سراح كوندى ونفي مازاران . ولقد أجيبت مطالب الثائرين ، ووافقت الملكة الأم مرغمة على نفي مازاران الذي آثر الإنسحاب إلى إمارة كولون الألمانية في عام ١٦٥١ ، واستمر في الاتصال بالملكة، والإشراف على الحكومة والإعداد للقضاء على الثائرين .

ولما عاد كوندى إلى باريس مارس استبداده ، وقام بالتفاوض مع أسبانيا . وقد أدت تلك التصرفات إلى فقدان كوندى لنفوذه في فرنسا ، وعملت الملكة الأم على كسب الفروند إلى صفها ، وأعلنت بلوغ الملك الصغير السن القانونية للحكم حتى تضعف كل نفوذ سوى نفوذ الملك . وبذلك صارت أي معارضة للحكومة بمثابة ثورة ضد شخص الملك ، ودمغ البرلمان كوندى وأتباعه بتهمة الخيانة . وانسحب كوندى إلى الجنوب مصمماً على استعادة نفوذة بالقوة . ولقد تعرضت فرنسا فعلاً لخطر قيام حرب أهلية . غير أن الملكة الأم قامت باستدعاء مازاران ، الذي أقنع القائد تورين بالإنضام إلى الملك . ووقف قائدا فرنسا العظيمان ضد بعضهما البعض . ولكن كوندى دخل باريس في عام ١٦٥٢ \_ وأقام حكومة اتسم عهدها القصير بالفوضى والإرهاب . غير أن كوندى اكتشف أنه لم يعد سيد الموقف في باريس ، فلجأ إلى حلفاته الأسبان . وبعد أيام عاد لويس الرابع عشر إلى عاصمته ، وثبت أقدام ملكيته ، كما عاد مازاران إلى باريس أيضاً في فبراير عام ١٦٥٣ . وبذلك تنتهي حرب الفروند الثانية ، وتقضي الملكية في فرنسا على آخر عقبة في سبيل الطغيان المركزي ، وعلى آخر محاولة قام بها النبلاء لاستعادة أهميتهم السياسية . وظل مازاران حتى عام ١٦٦١ يحقق انتصارات دبلوماسية لاتقل أهمية عن انتصاراته في المداخل . وتفرغ مازاران بعد ذلك لمواصلة الحرب مع أسبانيا ، وحاول اجتذاب المجلترا إلى جانب فرنسا فعقد معها معاهدة مجارية في عام ١٦٥٥ ، ولم تلبث أن محبولت في عام ١٦٥٧ إلى حلف . وأرسلت انجلترا جيشاً لمساعدة فرنسا ، واضطرت أسبانيا بسبب تعدد هزائمها ، وإرتباك ماليتها إلى طلب الصلح ، وفعلاً عقد صلح البرانس في نوفمبر عام ١٦٥٩ وبمقتضاه تأيد صلح فستفاليا ، وحصلت فرنسا على الأراضى الأسبانية في أرتوا مع جملة مدن ، واحتفظت باللورين ثم نص الصلح على زواج ماريا تريز ابنة ملك أسبانيا من لويس الرابع عشر على شرط أن تتنازل عن جميع حقوقها في ورائة عرش أسبانيا . وهكذا خرجت فرنسا من هذه الحروب الطويلة بفضل صلحي فستفاليا ( ١٦٥٨ ) بنتائج هامة ضمنت لها السيطرة في أوروبا الغربية ، ثم أعطتها ذلك النفوذ الذي تمتع به الهابسبرج في أوروبا خلال المائة والخمسين منة الماضية .

## عصر لويس الرابع عشر ( ١٦٦١ ـ ١٧١٥ ) :

فى عام ١٦٦١ توفى مازاران بعد أن ترك للملك الصغير مملكة لم يتمتع ملك فرنسى من قبل بمثلها، من حيث العظمة والإتساع والإستقرار فى الداخل. وقد ورث لويس الرابع عشر كل شىء مكنه من أن يصير ملكا عظيماً ، ولكنه لم يترك شيئاً عظيماً بعده ، وتولى لويس العرش وهو فى الخامسة من عمره ، ولكن حكم مازاران جعله يستكمل قوته . وصمم بعد وفاة مازاران ( وكان يبلغ فى ذلك الوقت ٢٢ عاماً ) أن يحكم بنفسه . وقد انفرد بالفعل بالسلطة فى فرنسا ذلك الوقت ٢٢ عاماً ) أن يحكم بنفسه . وقد انفرد بالفعل بالسلطة فى فرنسا فرنسا الداخلية والخارجية . وكانت ملكية لويس الرابع عشر ملكية مستبدة تجمع كل السلطة فى يدها وذلك بفضل أعمال ريشيلييه ومازاران . فلقد كان الملك رأس الدولة ، ومركز السلطة . أما النظم النيابية أو البرلمانية فقد استغنى عنها ، أو وضعت يخت رقابة الملك .

وعلى أية حال فإن لويس الرابع عشر يستحق لقب العظيم Le Grand · Monarque ، فشخصية لويس عظيمة كملك تتوافر فيه كل الصفات اللازمة للملك العظيم . فلم يفقد في يوم من الأيام احترام أوروبا ولا حب شعبه ، وترك عهده طابعه في كل أوروبا ، وأصبح لبلاطه أثر يزيد على الأثر الذي تركته جنوده فالعادات الفرنسية ، والملابس الفرنسية ، واللغة الفرنسية ، والفن والأدب الفرنسي، أصبحت المثل الذي يحتذى في كل أوروبا. وبجاح لويس يرجع إلى حد بعيد إلى اهتمامه الشخصي ، وإلى هؤلاء الرجال الذين ورثهم من عهد ريشيلييه ومازاران . ولقد كان كثيراً ما كتب تعليماته إلى وزرائه وعمثليه بنفسه وبخطه . كما عمل على تشجيع التجارة الداخلية والخارجية ، وأسس شركات للتجارة مع البلطيق والبحر المتوسط والمحيط الهندي وأمريكا . كما اهتم بالعتاية . بكل وسائل المواصلات من طرق وترع وبناء سفن ، ولا سيما بناء بحرية تنافس البحريتين الإنجليزية والهولندية . وقد أصبحت فرنسا ثالث دولة بحرية في الأطلنطي ، وأولها في البحر المتوسط . أما عن سياسته الدينية ، فلم يكن لويس في حياته يهتم كثيراً بالمسائل الدينية . ورغم ذلك كان يريد أن تكون له السيطرة على كل الأمور الدينية ، وانتهز فرصة النزاع مع البابا وأعلن حقوق الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ، وأعلن فيها أن البابا لا يسيطر إلا على المسائل الروحية ، وليس له الحق في عزل الملوك . ولقد احتج البابا ، ولكن لويس لم يأبه لذلك كثيراً ، وقام يتنفيذ سياسته . ومن ناحية أخرى اهتم لويس الرابع عشر بأن تكون الكثلكة هي المذهب الرسمي المتفوق في فرنسا . ومع ذلك فإنه قام باضطهاد طائفة الد Jansénists (\*) وهي طائفة دينية كاثوليكية .

<sup>(\*)</sup> هم أتباع جاسن Jansen ( 1774 ) وكانوا مع تمسكهم بالعقيدة الكاثوليكية وفكرة الكنيسة المسيحة الواحدة والعالمية يعترفون بسيادة المجالس الدينية وتفوقها على سيادة البابا، وكانوا قريبين في حياتهم الدينية والمدنية من الكلفينيين لدرجة أنهم صاروا يسمون بالمطهرين الكاثوليك وأصبحوا بذلك موضع عداء الجزويت والبابوية والملكية أيضاً . وزاد في عداء الملكية لهم أنهم ارتكبوا حطاً جسيماً في الإنصال ببعض زعماء الفروند القدماء فصاروا الآن موضع اضطهاد الملك الشديد .

أما موقفه من البروتستانت ، فلم تعد قوة عظيمة تهدد سلطة الملك ، كذلك انقطعت صلتهم بالأرستقراطية ، ولجأوا إلى حياة الدعة ، والاهتمام بالتجارة والصناعة وبذلك أدوا خدمات جليلة لفرنسا . ولم يحاول لويس في أوائل عهده التدخل كثيراً في شئونهم ، ولو أنه كان هناك ميل للتضييق عليهم ، ولكن في المرحلة الثانية من حكمه ، لا سيما عندما توفت زوجته ماريا تريزا ، وتزوج دى مانتنون Maintenon وكانت متدينة . وكانت تشرف على تربية أولاد الملك غير الشرعيين . ولقد تأثر الملك بتدينها فأصبح متدينا يجد في البروتستانتية إلحاداً وخروجاً على سلطة الملك ولذلك بدأ في إعادة النظر في إمتيازات البروتستانت والتقليل منها ، فكانت كنائسهم تدمر لأتفه الأسباب . وفي النهاية سحب مرسوم نانت وادعت الملكية بأنه لما كان عدد كبير من البروتستانت قد تخول إلى الكاثوليكية فلا داعي إذن لأن يبقى الملك متمسكاً بذلك المرسوم ، وبذلك لم يعد للبروتستانت أي حقوق . وحرم على الهوجونوت مغادرة البلاد ، ولكن عددا كبيراً منهم تمكن من الهجرة إلى انجلترا وهولندا وبروسيا ، حيث أسسوا الصناعة والنشاط التجاري في يرلين . كما أن عدداً منهم تخول عن دينه واعتنق الكثلكة . وكان لهجرة الهوجونوت أثر كبير إذ حرمت فرنسا من طائفة ممتازة في الصناعة والتجارة استفادت منها الدول الأخرى .

وفي الفترة الأولى من حكمه ، استعان لويس الرابع عشر بنخبة كبيرة من الرجال العاملين أمثال دى ليون Lyonne في التثنون الخارجية ، وتيليه Tellier الرجال العاملين أمثال دى ليون Louvois في التثنون الخارجية ، وكولبير Colbert (1900 – 1900) رجل المالية الذى وقع عليه العبء الأكبر من الإصلاحات وبمجرد تعيين كولبير لمراقبة الشئون المالية بدأ عهد من الإصلاح المالي والداخلي عموماً ، فألغي عدداً من الوظائف التي لا حاجة للدولة إليها ، وأعاد نظام ريشيلييه في حكم الأقاليم Intendants . وفي خلال ست سنوات تمكن من مضاعفة تخل الملك.

وبالإضافة إلى ذلك . فإن كولبير بذل جهداً كبيراً لزيادة نطاق الصناعة الفرنسية وتوسيعها . فاستقدم الصناع المهرة من مناطق الشهرة لكل صناعة . كأن يجتذب صانعي الأقمشة الفاخرة مثلاً من هولندا . ووضع في عام ١٦٦٤ تعريفات جمركية جديدة على السلع المستوردة لحماية هذه الصناعات الجديدة من المنافسة الأجنبية . ولم يلبث أن ضاعف هذه التعريفة عام ١٦٦٧ ليحطم الهولنديين ، وكانوا أكبر منافسين للاقتصاد الفرنسي . وقابلت هولندا هذه المعاملة بالمثل . وقد انتهت هذه الحرب الجمركية إلى كفاح مسلح بين البلدين في عام ١٦٧٧ .

كما فكر كولبير أيضاً في تكوين إمبراطورية بحرية عظيمة وتجارة عالمية تقوم بها شركات فرنسية ، وكان يأمل في أن تصبح مصر تابعة لفرنسا ، وفي أن يتم حفر قناة تصل البحرين الأحمر والمتوسط ، وأن تمتلك فرنسا سلسلة من القواعد البحرية على الطريق البحرى إلى الهند والشرق الأقصى . وسار على نفس سياسة المجلترا وهولندا ، فأقام شركات مشابهة لشركاتهم ، وأسس في عام 177٤ شركة الهند الشرقية الفرنسية في الشرق . ولقد ساهم الملك والأمراء في ومنحها حق إحتكار التجارة الفرنسية في الشرق . ولقد ساهم الملك والأمراء في رؤوس أموال تلك الشركات ، ولكن الطبقة المتوسطة وعامة الفرنسيين لم تشارك وزيرهم في حماسته ، وامتنعوا عن الإسهام في هذه المشروعات . وقد أدى ذلك إلى فشل هذا المشروع وسحب كولبير إمتياز الإحتكار من شركة الهند الشرقية الفرنسية ، وترك التجارة مع جزر الهند الشرقية مفتوحة لكل التجار بشرط إستخدام سفن الشركة ومحطاتها التجارية .

وشملت إصلاحات كولبير الفنون أيضاً . فعمل كولبير على تركيز النشاط الفنى تحت إدارة واحدة ، وعهد بذلك إلى أحمد الفنانين وهو Charles الذي عين مديراً لمصنع Gobelins ، وتعددت في هذا المصنع نواحي النشاط الفنى من رسم ونحت ونسيج . كما عنى كولبير أيضاً بالأكاديمية

الملكية للرسم والنحت ، ومنح أعضاءها منحاً إحتكارية ، فأصبحت مهنة الفن وقفاً عليهم . وعلاوة على ذلك أسس أكاديميات جديدة مثل : أكاديمية الرقص في عام ١٦٦٩ ، والعلوم في ١٦٦٩ ، والموسيقي في عام ١٦٦٩ ، والعمارة في علم ١٦٧١ ، وارتقت كذلك الدراما والروايات التمثيلية .

وهكذا جمع لويس الرابع عشر أسباب السلطة في يده ، وجد في إصلاح شئون الدولة ، وتنمية مواردها . وأصبح المجال مفتوحاً أمام فرنسا للتفوق في أوروبا . وفي منتصف القرن السابع عشر كان لا ينازعها في تفوقها منازع ، فقد ظهرت على حساب ضعف جيرانها المحيطين بها وخصوصاً هولندا . ولكن قبل وفاة كولبير بعشرة أعوام تقريباً ، كانت فرنسا قد بدأت تسير نحو الضعف والإنحلال بسبب الحروب الطويلة التي اندفعت إليها طمعاً في التسلط فأثرت على خزينتها ، وبسبب أخطاء لويس الرابع عشر نفسه في إدارته الداخلية .

#### حروب لويس الرابع عشر:

سارت سياسة لويس الرابع عشر الخارجية على نفس المبادىء والأسس التى وجهت نشاط فرنسا الخارجى منذ أيام هنرى الرابع وريشيلييه ومازاران . وقد تمثلت تلك الأسس والمبادىء فيما يلى :

- الوصول إلى الحدود الطبيعية لفرنسا ، وهى البرانس والألب والراين ،
  والقضاء على سيطرة أسرة الهابسبرج بفرعيها ، وضم الأراضى المنخفضة الأسبانية.
  - ٢ ــ رغبة فرنسا في إنتزاع السيطرة البحرية من هولندا .
- تطهير البحر المتوسط من القراصنة ، وتنظيم الإمبراطورية الإستعمارية التي أراد ويشيليه من قبل تأسيسها في البحر المتوسط الشرقي ، وأفريقيا الشرقية والغربية ، ثم في أمريكا .

وهكذا تمتعت فرنسا بفضل سياسة كل من ريشيلييه ومازاران بالإستقرار والقوة . وأصبح الطريق مهيأ أمامها لتحتل مركز السيطرة والتفوق السياسي الذي تمتعت به أسبانيا من قبل . وكان لويس مهتماً بضمان تفوق فرنسا في أوروبا ، وعمل على تحقيق ذلك عن طريق الحروب والدبلوماسية . وكما أصبح لويس ميد فرنسا عول على أن يكون سيد أوروبا .

# أولاً : حرب الوراثة في الأراضي المنخفضة الأسيانية ( ١٦٦٧ - ١٦٦٨ ) :

كان لويس الرابع عشر يطمع في ضم الأراضى المنخفضة الأسبانية ، وعرض على أسبانيا أن يتحد معها لسحق البرتغال نظير إعتراف أسبانيا بحقوق زوجته ماريا تريزا ابنة فيليب الرابع من زوجته الأولى (اليزابيث الفرنسية) في العرش الأسباني، أو التنازل لفرنسا عن جزء كبير من الأراضى المنخفضة الأسبانية. ولكن فيليب الرابع ملك أسبانيا رفض ذلك العرض. وعندما توفى فيليب الرابع في عام ١٦٦٥، طالب لويس بالأراضى المنخفضة الأسبانية طبقاً لقانون الإستحقاق بالوراثة (\*\*) Law of Devolution، وبذلك تكون ماريا تريزا ابنة فيليب الرابع وزوجة لويس هى الوريثة لأيها وليس ابنه شارل الثانى من زوجة أخرى .

وقد حالت دون مخقيق ذلك موانع قانونية ، من أهمها أن ماريا تريزا عند زواجها من لويس الرابع عشر ( في صلح البرانس ١٦٥٩ ) قد تنازلت عن حقها في الوراثة . وبعد مفاوضات طويلة قام لويس بالهجوم على فلندرا من غير إعلان الحرب في عام ١٦٦٧ ، وبذلك بدأت الحرب المعروفة باسم حرب الإستحقاق الحرب في عام ٢٦٦٧ ، وبذلك بدأت العرب المعروفة باسم حرب الإستحقاق المرب في عام ٢٦٥٧ ، وبذلك بدأت العرب المعروفة بالم حرب الإستحقاق الفرنسيون في هذه الحرب في الشمال وفي الشرق ، مما أثار ذعر الدول الأوروبية

<sup>(\*)</sup> قانون الإستحقاق بالوراثة هو قانون إقطاعي قديم يقضي بحق أطفال الزواج الأول فقط في الوراثة وإستبعاد النسل الناتج من ريجات أخرى .

وحسدها ، فأسرعت أسبانيا بعقد الصلح مع البرتغال ، وأسرعت هولندا بتسوية خلافاتها مع انجلترا ، وتكون نخالف ثلاثى من هولندا وانجلترا والسويد لمنع تقدم الفرنسيين . ونتيجة لذلك أوقف لربس تفدمه ، وأعاد إلى أسبانيا معظم الأراضى التى أخذها في عام ١٦٦٨ . ووانق لويس على الصلح في معاهدة أكس لاشابل التي أخذها في عام ١٦٦٨ . ووانق لويس على الصلح في معاهدة أعاد لويس فرانش كومتيه إلى أسبانية ، واحتفظ بفتوحاته في الأراضى المنخفضة وهي عدة مدن كومتيه إلى أسبانية ، واحتفظ بفتوحاته في الأراضى المنخفضة وهي عدة مدن منها شارلوا Charleroi وليل على الثقاليم الجاورة لها . وبذلك لم يكن صلح أكس لاشابل سرى هدنة مؤقتة لابد أن تعقبها الحرب .

#### ثانياً: العرب الهواندية ( ١٦٧٧ - ١٦٧٨ ):

تفرغ لويس الرابع عشر بعد معاهدة اكس لاشابل نحاربة هولندا ، وكانت مدفعه إلى ذلك عدة أسباب . فلقد اعتقد لويس أن مستشار هولندا دى ويت John de Witt كان المحرك الأول لتكوين التحالف الثلاثي ضد فرنسا ، فأراد الإنتقام من هولندا التي كانت بالإضافة إلى ذلك جمهورية كلفينية . ومن ناحية أخرى كانت هولندا ملجأ للهوجرنوت المضطهدين في فرنسا ، وطبعت كتبهم التي هاجموا فيها الحكومة الفرنسية والنظام الديني فيها . وعلاوة على ذلك كان لويس يحقد على هولندا بسبب المنافسة التجارية الشديدة بين البلدين . فلقد استغلت هولندا غناها وقوة أمطولها في وقف تقدم جيوش لويس في أراضيها . ولم يكن لانجلترا وفرنسا مركز هولندا بسبب انشغالهما بالمسائل الداخلية والأوروبية . ولذلك كانت قوة هولندا ومواردها الاقتصادية من العوامل التي أدت إلى حقد وحسد انجلترا وفرنسا .

وبينما استعد لويس لغزو هولندا ، عمل على عزلها سياسياً فاتصل بملك المجلترا تشارلز الثاني لإخراجه من التحالف الثلاثي ، وساعدته الظروف على ذلك.

فلقد بخرل تشارلز إلى الكاثوليكية سراً ، ووجد في بلاطه من نصحه بأهمية التحالف مع فرنسا للتخلص من منافسة هولندا التجارية ، ومخطيم بحريتها ، وإقتسامها مع فرنسا . ولهذا عقد لويس معاهدة درفر Dover السرية مع تشارلز الثانى في يونيو عام ١٦٧٠ ، وتعهد تشارلز بمقتضاها أن يعيد الكائوليكية إلى الخلترا ، وأن يتحد مع فرنسا ضد هولندا ، وألا يعرقل خطط فرنسا في أحمانيا . وفي مقابل ذلك تعهد لريس بمنحه مبلغ كبير من المال ، وإمداده بقوات فرنسية عند اللزوم لفرض الكاثوليكية على المجلترا . كذلك نمكن لويس من رشوة السويد، وعقد معاهدة سرية مع الإمبراطورية الرومانية المقدسة تقضى بضم أسبانيا ، دون إليها ، وحصول لويس على المقاطعات الأسبانية في حالة موت ملك أسبانيا ، دون وريت ركان ذلك أمراً متوقفاً بين لحظة وأخرى لمرضه .

وهكذا وجدت هولندا نفسها وحيدة أمام القوة الفرنسية الهائلة التي أخذت تكتسح أراضى هولندا حتى قاربت أمستردام . وثار الشعور الوطنى في البلاد وقتل الهولنديون دى ويت ، وسلموا أمورهم إلى وليم أورنج (حفيد وليم الصامت) ، الذى تمكن من إرغام الفرنسيين على التقهقر . وبدأ يعمل على إخراج هولندا من عزلتها السياسية ، وإستمالة الحلفاء لمساعدتها . ونجح في تكوين يخالف أوروبي ضد فرنسا . وتكون هذا التحالف الذي عرف باسم تخالف لاهاى الأعظم من الإمبراطور وبراندبرج وبربويك وهس واتخاد الراين والدانمرك وأسبانيا . كما عقد تشارلز الثاني صلحاً منفرداً مع هولندا في فبراير عام ١٦٧٤ .

حقيقة أن القوات الفرنسية انتصرت ، وأثبتت تفيقها ، ووصلت إلى الراين لكن القضاء على هولندا لم يكن أمراً سهلاً . ونتيجة لذلك عقد في عام ١٦٧٨ صلح ليمفيجن Nijmwegen الذي اختتمت به هذه الحرب . وكان هذا الصلح عبارة عن مجموعة من المعاهدات أعادت السلام إلى أوروبا ، وهي معاهدات بين فرنسا وكل من هولندا وأسبانيا والدانمرك والإمبراطورية . وبمقتضى هذه المعاهدات

احتفظت فرنسا بفرانش كومتيه التى تنازلت عنها أسبانيا ، كما استولى لويس الرابع عشر على مواضع هامة لتأمين حدود البلاد الشمالية الشرقية من الأراضى المنخفضة الأسبانية فى نظير إرجاع بعض المدن . ويعتبر المؤرخون أن صلح نيمفيجن يعنى الذروة التى بلغها حكم لويس الرابع عشر ، فقد واجه وحده أوروبا مجتمعة ، متحالفة ضده ، وخرج من النضال ظافراً . وبعد هذا الصلح لقبت باريس لويس الرابع عشر بالملك العظيم " Le Grand Monarch "

## ثالثاً : حرب حلف أوجزيرج ( ١٦٨٩ ـ ١٦٩٧ ) :

ويرغم أن صلح نيمفيجن كان في صالح فرنسا إلى حد كبير ، فقد اعتبره لويس الرابع عشر أساسا لقائمة جديدة من المواقع ينوى الإستيلاء عليها . لقد كان لويس مصمماً على تأمين حدود فرنسا حتى يستحيل غزوها من الخارج. ولذلك أثارت فرنسا لصالحها بعض شروط فستفاليا الخاصة بحدودها ، وأمر لويس بتكوين لجان أو محاكم محلية لتقرر مدى حقوق الملك في اللورين والألزاس ، وفي فرانش كومتبه ، وبعض الأماكن الأخرى ، وعرضت هذه اللجان باسم مجالس الضم Chambres of Reunion . وقد فسرت هذه الجالس معاهدات فرنسا مع الدول لصالح فرنسا وحدها ، وبذلك منحت فرنسا السيادة التامة على الألزاس ، وضم مدينة ستراسبورج التي استولى عليها الجيش الفرنسي في عام ١٦٨١ . وواصل لويس اعتداءه على الأملاك الأسبانية ، واستولى على لكسمبرج في عام ١٦٨٨ . واضطر الإمبراطور وملك أسبانيا إلى التنازل عن ستراسبورج ولكسمبرج ( اللتين حصل عليهما لويس بواسطة مجالس الضم ) في هدنة راتزبون في أغسطس عام ١٦٨٤ ، في هدنة لمدة عشرين عاماً .

ولم تقف أطماع لويس عند هذا الحد ، فأراد أن يكمل سيطرته على الألزاس بالإستيلاء على الأقاليم المجاورة لها في حوض الراين الأوسط . فطالب بوراثة البلاتينات لزوجة أخيه الثانية منذ وفاة ناخب البلاتينات في عام ١٦٨٥ ،

واحتلتها جيوشه عام ١٦٨٧ ، كما احتل منطقة كولون الإنتخابية ، ووضع عليها أحد أصدقاء فرنسا وهو أسقف ستراسبورج . وكانت فرنسا ترى ضرورة انتخاب رجل صديق لفرنسا في كولون التي كانت لها أهمية استراتيجية لوقوعها على معبر عند نهر الراين يوصل للأراضي المنخفضة . وفي عام ١٦٨٨ قامت الثورة الدستورية في انجلترا ، وأقصى جيمس الثاني ( ١٦٨٥ ـ ١٦٨٨ ) عن العرش ، وهرب إلى فرنسا ، واستدعى وليم أورانج ، زعيم البرونستانت في أوروبا ، من هولندا لإنقاذ البروتستانتية والبرلمانية الإنجليزية بعد المحاولات الطائشة التي قام بها جيمس لفرض الكاثوليكية على الشعب بوسائل دستورية . وبعد تنضيب وليم أورانج ـ العدو الحقيقي للويس ـ ملكاً على انجلترا باسم وليم الثالث أضيفت دولة قوية إلى قائمة أعداء لويس .

واستطاع وليم أورانج أن يكون في عام ١٦٨٩ بخالفاً ضد لويس الرابع عشر ، من هولندا والإمبراطورية وأسبانيا والسويد وباڤاريا وسرابيا وفرانكفورت وسكسونيا والبلاتينات للمحافظة على معاهدات فستفاليا ونيمفيجن . وكان منشأ هذا التحالف هو عصبة أوجزبرج التي تشكلت في يوليو عام ١٦٨٦ وانضمت إليها باڤاريا وسافوى في عام ١٦٨٧ ، ثم البابا سرا ، وأخيراً انجلترا حتى عرف هذا التحالف باسم المحالفة العظيمة Grande Ligne في سبتمبر عام ١٦٨٩ ، هذا التحالف باسم المحالفة العظيمة وعددت ميادينها في أيرلندا والأراضي المنخفضة واستمرت مدة طويلة ، وتعددت ميادينها في أيرلندا والأراضي المنخفضة وأقاليم الراين وإيطاليا والمستعمرات في البحار . وأحرز الفرنسيون إنتصارات على الألمان في معركة Fleurus في عام ١٦٩٠ ، واحتلوا معظم سافوى . كما انتصر أسطولهم على الأسطول الإنجليزي والهولندى المشترك في معركة Russell ولكن استطاعت البحرية الإنجليزية بقيادة رسل Russell من الإنتصار في موقعة Hague في عام ١٦٩٠ ، وبذلك زال الخطر الذي كان

يهدد الجالترا . ونتيجة لسوء الإدارة المالية في فرنسا عقب وفاة كولبير ، كان لزاماً على فرنسا أن تخصل على السلم . وبدأت مفاوضات الصلح وانتهت بعقد معاهدة رايزفيك Ryswick في سبتمبر عام ١٦٩٧ ، وبمقتضى تلك المعاهدة اعترف لويس الرابع عشر بوليم أورانج ( الثالث ) ملكاً على انجلترا ، ونزلت فرنسا عن كل ما استولت عليه من ممتلكات منذ صلح نيمفيجن ما عدا ستراسبورج . ومما دفع لويس إلى قبول هذا الصلح أن اهتمامه أصبح مركزاً في أسبانيا ، التي كان ملكها شارل الثاني في حالة صحية سيئة .

# رابعاً : حرب الوراثة الأسبانية ( ١٧٠٢ - ١٧١٣ ) :

أصبح عرش أسبانيا مشكلة دولية ، إذ كان لكل الدول الأوروبية الكبرى مطامع في أسبانيا وفي ممتلكاتها في العالم الجديد وفي إيطاليا وحرصت كل دولة على ألا يكون للأخرى نفوذ متفوق في أسبانيا . وعندما بات متوقعاً وفاة شارل الثاني ملك أسبانيا في أية لحظة ، كان هناك ثلاثة مطالبون بالعرش : لويس الرابع عشر الذي تزوج بأميرة أسبانية ، والإمبراطور ليوبولد الأول الذي كان ابناً لأميرة أسبانية ، وجوزيف فرديناند ناخب بافاريا الذي كانت تربطه بالعائلة المالكة الأسانية صلة قرابة .

ولكن انجلترا وهولندا لم يوافقا على استيلاء أحد هؤلاء المطالبين على التياج الأسباني ، لأن ذلك كان من شأنه الإخلال بالتوازن الدولى ، ولذلك عقدت معاهدتان بين انجلترا وهولندا من جانب ، وفرنسا من جانب آخر (١٦٩٨ - ١٧٠٠ ) ، لتقسيم أملاك أسبانيا بعد موت ملكها شارك الثانى ، واتفق الفريقان في المعاهدة الأولى على أن يكون العرش الأسباني بمعظم الممتلكات الأسبانية لناخب باقاريا ، وتأخذ فرنسا نابولى وصقلية ، وبذا لا يختل التوازن الأوربى ، وربما كان من السهل أن يتم ذلك لأن ملك أسبانيا قد أوصى بعرشه فعلاً لناخب باقاريا . ولكن ناخب باقاريا توفى في عام ١٦٩٩ ، وبذلك بدأت

المشكلة من جديد ، إذ اقتضى الأمر إعادة التنسيم مرة أحرى في مارس عام ١٧٠٠ . ومن ثم عقدت المعاهدة الثانية وبمقتضاها يكون العرش الأسباني من نصيب الأمير النمساوي كارل Prince Karl ثاني ابن للإمبراطور ، وتأخذ فرنسا الممتلكات الأسبانية في إيطاليا ، وتضيف إليها اللورين

ولكن عند وفاة شارك الثانى فى نوفمبر عام ١٧٠٠ ، وجد أنه قد ترك وصية أوصى فيها بأملاكه إلى فيليب أنجو ، حفيد لويس الرابع حشر ، على أمل أن ينقذ هذا أسبانيا من خطر التقسيم ، وأن تقوم فرنسا بالدفاع عنها ، وعندئذ أسرع لويس بقبول وصية شارل ، وأعلن حفيده ملكاً على أسبانيا باسم فيليب الخامس . وكان من الممكن أن تنتهى مشكلة الوراثة عند هذا الحد ، لكن ما كاد فيليب يرحل إلى أسبانيا حتى اعترف لويس الرابع عشر رسمياً بحق فيليب فى وراثة العرش الفرنسى . واعتبر هذا الإجراء تهديداً واضحاً لأوروبا التى كانت مصممة على منع إتخاد التاجين الأسبانى والفرنسى . ولذلك تتفق انجلترا وهولندا على وضع حد لأطماع لويس . وفى ٧ سبتمبر عام ١٧٠١ تكون التحالف الأعظم Grand Alliance ضد لويس من هولندا وانجلترا والإمبراطورية . ولما كنان وليم الشالث ( أورانج ) ملك انجلترا هو العامل الأول فى هذا التحالف ، كما كان دائماً فى التحالفات السابقة ، فقد قابل لويس هذا العمل بالإعتراف بابن جيمس الثانى ملكاً على انجلترا باسم جيمس الثالث . وبعد وفاة وليم الثالث فجأة وسط هذه الأزمة فى مارس عام ١٧٠٢ أعلنت الحرب ضد فرنسا .

وكانت هذه الحرب من أطول الحروب إذ استمرت حتى عام ١٧١٣ ، وكانت ميادينها في إيطاليا والأراضى المنخفضة وبافاريا وأسبانيا والعالم الجديد ، واندحرت فيها الجيوش الفرنسية على أيدى أعنا قواد الحلفاء مثل الدوق مولبرة واندحرت فيها الذين ظهروا في الاعتام الدوق مولبرة هذا من أكبر القواد الإثباليز الذين ظهروا في التاريخ فالجنة والراد عام ١٨١٥ . فاندفع

مولبره عام ١٧٠٤ من هولندا عبر أوروبا بجيشه المؤلف من أخلاط من الإنجليز والهولنديين والألمان لقطع الطريق على الفرنسيين الزاحفين صوب فيينا . وقد لحقيهم موليرة على مقربة من الحدود البافارية عند بلنهيم Blenheim حيث انتصر عليهم انتصاراً عظيماً أنقذ به النمسا ، واستولى على بافاريا ، وطعن هيبة فرنسا المحربية طعنة بخلاء . ولم يمض على ذلك عامان حتى استولى موليره على الأراضي المنخفضة الأسبانية بعد انتصاره هناك في رامليس RamiHies عام ١٧٠٦ ، ومازال حتى أجلى الجيوش الفرنسية عن تلك الأراضي إلى ما وراء بلدة أودنارد Oudenarde عام ١٧٠٨. وبانتصاره الرابع عند مالبلاكيه Malplaquet في ١١ سبتمبر عام ١٧٠٩ فتح مولبره الطريق لمهاجمة الحصون المتدة على طول الحدود الفرنسية الشرقية ، ثم غزو فرنسا نفسها وهنا بلغت أحوال لويس الرابع عشر أسوأ ما تستطيع أن تبلغه ، فطلب الصلح بشروط تعد كلها ترضية لمطالب التحالف الأوروبي . وكان من الواجب حيتمذ عقد الصلح غير أن إصرار حزب الويجز Whigs في المجلترا ، ومعاندة الهولنديين الذي رأوا مواصلة الحرب للحصول على شروط يمكن أن تكون أجود مما عرض لويس الرابع عشر كل ذلك أضاع الفرصة ، وظلت الحرب مجر أذيالها إلى حين . وقرر لويس الصمود في القتال ، وفي المعاركة التالية انهزمت جيوش النمسا هزيمة كبرى في موقعة Denain في أكتوبر عام ١٧١٢. وقد خففت هذه الهزيمة من غلواء الحلفاء ، وأمكن أن تبدأ المفاوضات بعد ذلك في أوترخت . وفي ١١ أبريل عام ١٧١٣ تم توقيع الصلح في أوترخت بين فرنسا وأسبانيا من جانب ، وبين انجلترا و الأراضي المنخفضة الهولندية وبراندنبرج وسافوي من جانب آخر . ثم وقعت البرتغال معاهدة صلح منفردة في ١٢ أبريل ، وأخيراً اضطر الإمبراطور إلى عقد الصلح في راستات Rastadt في ٧ مارس عام ١٧١٤ . ثم لم تلبث أن انضمت إلى الصلح دويلات الإمبراطورية في صلح بادن في ٧ سبتمبر عام ١٧١٤ .

بفضل معاهدات أوترخت وراستات وبادن ، ويطلق عليها جميعاً اسم صلح أوترخت الذي أعاد السلام إلى أوروبا .

#### صلح أوترخت ( ۱۷۱۳ ـ ۱۷۱۴ ) :

وقد نص هذا الصلح على ما يلي :

- ١ ــ الاعتراف بغيليب ( أنجو ) الخامس حفيد لويس الرابع عشر ملكاً على
  أسبانيا ومستعمراتها بشرط أن يتنازل عن جميع حقوقه في عرش فرنسا .
- ٢ ــ استولى الإمبراطور (شارل السادس منذ عام ١٧١١) على نابولى وسردينيا
  وميلان والأراضى المنخفضة الأسبانية (بلجيكا).
- ٣ ـ حصلت انجلترا على نيو فوندلاند وخليج هدسون ونوفا سكوشيا Nova ـ حصلت انجلترا على نيو فوندلاند وجبل طارق من أسبانيا . كما تعهدت فرنسا بعدم مساعدة أفراد أسرة ستيوارت بالمطالبة بعرش انجلترا ، كما تم الاعتراف بحقوق أسرة هانوفر في وراثة عرش انجلترا .
- ٤ ــ استبقت فرنسا الألزاس بما فيها مدينة ستراسبورج وفق معاهدة رايزفيك ،
  ولكنها سلمت القلاع التي استولت عليها على جانب الراين الأيمن.
  - ٥ ـ أعيد كل من ناخبي كولون وباڤاريا إلى إمارته .
- ٦ ــ تم الإعتراف بناخب براندبرخ ملكاً على بروسيا ، وكانت هذه خطوة مهمة
  في إزدياد نفوذ أسرة الهوهنزلون Hohenzollern .
  - ٧ ... تم الإعتراف بدوقية سافوى كمملكة ، وأعطيت جزيرة صقلية .
    - ٨ ـ تم الإتفاق على هدم مخصينات دنكرك .

وهكذا خرجت انجلترا من حرب الورائة الأسبانية منتصرة ، ووضعت أساس سيادتها في البحار ، وأحرزت التفوق في أوروبا . بينما خرجت فرنسا مجهدة

وحالتها المالية سيئة ، وأخفقت في سياسة الوصول إلى الحدود الطبيعية . وبصلح أوترخت ينتهى القرن السابع عشر في أوروبا بفشل فرنسا في تحقيق دكتاتورية مسيطرة على أوروبا ، وبتقدم انجلترا وسيرها حثيثاً نحو التقدم التجارى ، وبانتهاء المنافسة بين البوربون والهابسبرج . وتوفى لويس بعد عامين من توقيع الصلح قضاهما في التوبة إلى الله من الذنوب العديدة التي ارتكبها .

وهكذا بدأت مساوىء الحكم المطلق تبدو جلية في فرنسا منذ عهد لويس الرابع عشر ، الذى كان يقول و الحكومة أنا و . وقد أقام حكمه المطلق .. كما رأينا .. على هذه القاعدة ، فاستأثر بكل سلطة ، وقضى على الحرية الدينية والحرية السياسية والحرية الشخصية ، وسخر الشعب ودماءه وأمواله في الحروب جرياً وراء مجد كان في طيه البؤس والشقاء . وقال بوفان مهندس استحكامات لويس الرابع عشر وقد رزى بماحل بالبلاد : و إن الشعوب معرضة لجشع الماليين والضرائب الجائرة والمطالب الفادحة التي تنشأ عنها مضايقات مرهقة ، وقد أصبح الكثيرون بلا مأوى ، وملئت المستشفيات بالمرضى ، وأقفرت البلاد من السكان» . والواقع أن استبداد لويس الرابع عشر وحكومته قد ولد في النفوس كراهية للحكم المطلق ، وأخذ هذا الشعور يزداد فيها تأصلاً بسبب إنحطاط الملكية وسقوط المطلق ، وأخذ هذا الشعور يزداد فيها تأصلاً بسبب إنحطاط الملكية وسقوط عشر مركز القيادة السياسية والثقافية في أوروبا ، غير أن حروبه الكثيرة أنهكت قوى هذه البلاد في أواخر عهده فترك فرنسا بعد وفاته دولة مرهقة .

#### لويس الخامس عشر ( ١٧١٥ ـ ١٧٧٤ ) :

خلف لويس الخامس عشر جده العظيم لويس الرابع عشر في عام ١٧٢٥، وكان يبلغ من العمر خمس سنوات . وكان لويس الخامس عشر من أضعف ملوك فرنسا قاطبة ، إذ فقدت الملكية المطلقة في عهده قوتها وبهاءها ، وصار النساء والعشيقات في عهده وفي عهد خلفه لويس السادس عشر ـ يتحكمن

فى سياسة الدولة ، ويبذرن أموالها ، ويكثرن من الفضائح التى ساعدت على إسقاط نفوذ الملكية وجعلها موضع السخط والإزدراء . كما تمتع النبلاء فى عهده بنفوذ كبير ، وأحاطوا به ، وأوعزوا إليه بنوع السياسة التى يتبعها فى الداخل وفى الخارج . وعلاوة على الإمتيازات الكثرية التى تمتع بها النبلاء ، سيطروا على مراكز القيادة فى الجيش . ولما كان النبلاء هم طبقة عسكرية فى الأصل ، ولما كانت الحروب هى أسلوب حياتهم ، فقد كانوا دائماً يحرضون الملكية الفرنسية على إتخاذ جانب الحرب كأسلوب لفض المشاكل الخارجية . وهذا الإنجاه من جانب فرنسا كان واضحاً فى حربين اشتبكت فيهما فرنسا قبيل منتصف القرن الثامن عشر مع أسرة الهابسبرج المدو التقليدي لأسرة البربون الحاكمة فى فرنسا . وهكذا كان دخول لويس الخامس عشر فى حروب الورائة البولندية ( ١٧٤٠ ـ ١٧٤٣ ) وحرب الورائة النمساوية ( ١٧٤٠ ـ ١٧٤٨ )

وإذا كانت فرنسا قد حصلت نتيجة إشتراكها في حروب الوراثة البولندية على دوقية لورين التي كان ضمها خطوة في سبيل تكامل فرنسا القومي ، فإنها فشلت في حرب الوراثة النمساوية في تقسيم النمسا بسبب شجاعة وريثة العرش النمساوي ماريا تريزا - لقد قامت حرب الوراثة النمساوية أو الحروب السيليزية عندما تولت ماريا تريزا عرش الإمبراطورية خلفاً لأخيها الإمبراطور شارل السادس غي عام ١٧٤٠ . فقام ملك بروسيا فردريك الثاني بمهاجمة سيليزيا ، وكان لبروسيا بالذات إدعاءات فيها . وانتهزت الدول الأوروبية المختلفة ، سواء من كان لها إدعاء على الإطلاق في أمراك النمسا بمهاجمة النمسا بمهاجمة النمسا .

وتكون حلف من فرنسا وأسبانيا وباثاريا وسكسونيا ضد النمسا ، وذلك لحرمان ماريا تريزا من أملاكها التي ورثتها . وفي عام ١٧٤٠ سقطت سيليزيا في

يد فريدريك ، واستولى الفرنسيون والبافاريون والسكسونيون على بوهيميا ، واضطرت ماريا تريزا إلى توقيع الصلح مع أخطر هؤلاء الأعداء وهو ملك بروسيا في يرسلاو Breslau في عام ١٧٤٢ ، وبمقتضاه استولت بروسيا على سيليزيا ، وانتهت الحرب التي تعرف باسم الحرب السيليزية الأولى . وثارت ماريا تريزا بعد ذلك ضد بقية أعدائها مما أقلق فردريك فأعلن الحرب على ماريا من جديد في عام ١٧٤٤ . وبدأت بذلك الحرب السيليزية الثانية ، واضطرت ماريا أن تعقد الصلح مع فردريك مرة أخرى على أساس الإعتراف بإمتلاك بروسيا لسيليزيا .

وبخروج فردريك من الحرب، تمكنت ماريا من أن تخرز إنتصارات بمساعدة انجلترا وهولندا ، اللتين دخلتا الحرب للحد من أهداف فرنسا الرامية إلى غزو بلجيكا ، وخلع الملك جورج الثانى عن عرش انجلترا ، وتنصيب أسرة ستيوارت الكاثوليكية على عرش انجلترا . وانتهت الحرب على أية حال بعقد صلح اكس لاشابل Aix la Chapelle في أكتوبر عام ١٧٤٨ ، ونص على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب Status quo ante bellum مع قليل من الاستثناءات . وعلى العموم تأكدت إمتلاك بروسيا لسيليزيا ، رغم أن بروسيا لم تكن طرفاً في الصلح . وتعهد لويس الخامس عشر بإبعاد المطالب بعرش انجلترا من فرنسا . ولكن هذا الصلح لم ينه الخلافات ، فاستمر الصراع البحرى بين انجلترا وفرنسا كما استمر النزاع حول سيليزيا وهو ما سوف يعرف بالحرب بين انجلترا وفرنسا كما استمر النزاع حول سيليزيا وهو ما سوف يعرف بالحرب خرجت من تلك الحرب السنوات السبع . وما يهمنا في هذا المجال أن فرنسا قد خرجت من تلك الحرب منهكة ، ولم يجن من سيطرة النبلاء ، وتحريضهم على خوض الحروب سوى تدهور قوتها .

ولم يقف نفوذ النبلاء عند هذا الحد ، إذ رسمت طبقة النبلاء السياسة الفرنسية في صراعها الاستعماري مع انجلترا رغم أنها لم تفهم حقيقة هذا الصراع لأنها كانت طبقة زراعية . وبالتالي كانت وجهة نظرها خاطئة في مسألة

الصراع الاستعماري ، فكانت ترى أن القارة الأوروبية هي المسرح الرئيسي لهذا الصراع بدلاً من المستعمرات نفسها ، وأن يترك للجيش دون الأسطول تقرير الانتصار في هذا الصراع . ولكن انجلترا اتبعت سياسة مغايرة تماماً ، فكانت ترى أن الحرب فيما وراء البحار تتحدد بالقوة البحرية . وإذا استطاعت البحرية أن تسيطر على مياه هذه المستعمرات فإن المستعمرات تسقط من تلقاء نفسها . وطبقاً لوجهة النظر الفرنسية بدأت فرنسا تبحث عن حليف في القارة الأوروبية عندما بدأ الصراع وشيك الوقوع بينها وبين انجلترا \_ ونتيجة لهذه السياسة ستشهد أوروبا إنقلاباً دبلوماسياً يتمثل في إنهاء التنافس الطويل بين الهابسبرج والبوربون، وإنهاء التحالف بين النمسا والدول البحرية ، وتكوين توازن جديد لأوروبا من فرنسا والنمسا ( العدو التقليدي لفرنسا ) في جانب وانجلترا وبروسيا ( المنافس الجديد الناشيء للنمسا) في جانب آخر . ولقد جعلت حرب الوراثة النمساوية الطويلة المدى الناس يتساءلون عما كسبته النمسا من تخالفها مع انجلترا ، ولماذا تساعد فرنسا بروسيا ؟ ونتيجة لهذه الشكوك ، وهذا التبرم حدث الإنقلاب السياسي الذى قرب بين فرنسا والنمسا. ومنذ عام ١٧٥١ بدأت ماريا تريزا حاكمة النمساء وأنجح حكام القرن الثامن عشر في أوروبا ، تتودد إلى مدام بومبادور Pompadour محظية لويس الخامس عشر ، وصاحبة النفوذ الأعظم في فرنسا حينئذ .

وبعد حوالى أربع منوات نشب القتال بين الفرنسيين والإنجليز في شمال أمريكا دون إعلان حرب . وخوفاً من قيام فرنسا بالهجوم على هانوفر ، قام ملك انجلترا وأمير هانوفر جورج الثالث بعقد إتفاقية وستمنستر Westminister مع فردريك الثانى ( ١٧٤٠ ـ ١٧٨٦ ) لضمان حياد بروسيا . وقامت النمسا باستغلال الفرصة وعقدت مع فرنسا إتفاقيات ثلاث في قرساى في مايو عام المحاد : الأولى خاصة بالحياد ، والثانية خاصة بالدفاع تضمن فيها كل دولة أملاك الدولة الأخرى ، والثالثة سرية ، الهدف منها تقوية الروابط بين الدولتين

المتحالفتين . وقد أطلق على هذا التغير في العلاقات الدبلوماسية التقليدية بين فرنسا والنمسا في عام ١٧٥٦ ( الثورة الدبلوماسية ) . وقد تمخضت هذه الثورة عن حرب السنوات السبع أو الحرب السيليزية الثالثة .

#### حرب السنوات السبع ( ١٧٥٦ - ١٧٦٣ ) :

نشبت حرب السنوات السبع Seven Year's War بين فرنسا وانجلترا في مايو عام ١٧٥٦ وبعد عدة شهور دخلت كل من النمسا وبروسيا إلى جانب مشكلة شمال وبذلك دخلت مشكلة سيليزيا بين النمسا وبروسيا إلى جانب مشكلة شمال أمريكا والهند . ولم تكن الحرب في سنتها الأولى في صالح انجلترا بعفة عامة ، حتى تولى الوزارة في عام ١٧٥٧ رجل من أبرز رجال السياسة الإنجليزية في القرن الثامن عشر وهو وليم بت William Pitt وبت هذا لم يأت من الطبقة الأرستقراطية ، بل من الطبقة الجديدة أهل المال . كان بت رجلاً تطفح نفسه بالعزة والإستبداد بالرأى والعبقرية . وليس من صفته ألا أن يكون زعيماً مهيباً ، دون أن يكون زميلاً لأحد ، وهو بلا شك أعظم الوزراء الذين تولوا شئون الدولة في أزمنة الحروب طوال التاريخ الإنجليزي كله ، وقد قال ذات مرة : ١ إني أعلم أن في إستطاعتي إنقاذ بلادي ، وأن ليس في إستطاعة غيري أن يقوم بذلك ٤ . وصدق في قوله . إذ استطاع أن ينسق الحملات الإنجليزية البرية والبحرية ، ولم ينس أهمية جبهة البحر والمستعمرات في ضراع انجلترا مع فرنسا ، ورغم ذلك لم يهمل الجبهة الأوروبية ، فقدم أقصى ما يمكن من المعونة إلى عدو فرنسا . يهمل الجبهة الأوروبية ، فقدم أقصى ما يمكن من المعونة إلى عدو فرنسا . ورغم ذلك لم فرديك ملك بروسيا .

وأخذ بت في إنفاذ الحملات البرية والبحزية لحصار القواعد الحربية الفرنسية ، وإبادتها فيما وراء البحار . ونتيجة لحصار الشواطىء الفرنسية لم يستطع الفرنسيون إرسال المؤن والتموين اللازم لقواتهم المحاربة لإختراق هذا الحصار البحرى . وكان النتيجة هزيمة الأسطول الفرنسي في خليج كويبرون Quiberon ،

وفى لا المجسوس Lagos . وبذلك أصبح الأسطول الإنجلين هو العنصر المحدد لنتيجة الحرب . فعندما قطعت الإنصالات بين فرنسا ومستعمراتها بدأ بت الهجوم الشديد على هذه المستعمرات ، فأخذت تسقط الواحدة تلو الأخرى . ففى عام ١٧٥٨ استولت إحدى تلك الحملات على مدينة لويزبرج ، وهى مفتاح كندا الفرنسية ، وفى السنة التالية تم الإستيلاء على كويبك ، وأجلى الاسكتلنديون وأبناء المستعمرات الأمريكية جيوش الفرنسيين من وادى أوهيو Ohio . وهكذا انتهت السيادة الفرنسية بأمريكا الشمالية ، وأضحى العالم الجديد بمثابة هدية هذا البرلماني العظيم ( بت ) إلى الشعوب الناطقة بالإنجليزية .

وفى الهند لم يكن إنتصار الإنجليز بأقل أهمية من إنتصاراتهم فى أمريكا ، وإستطاع كليف بمهارته السياسية والعسكرية أن يؤسس الإمبراطورية البريطانية فى الهند . إذ أخذ يعمل على تشتيت قوى الفرنسيين والهنود حتى لا تتجمع ضد القوى الإنجليزية فى الهند ، وأحرز سلسلة من الإنتصارات . بدأت بإنتصاره فى بلاسى Plassey فى عام ١٧٥٧ ، وإستيلاءه على إقليم البنغال وجعله تحت حكمه المباشر . وبسبب هذا الموقف الحربي الخطير ، أخذت فرنسا تحرض أسبانيا على الدخول فى الحرب فى جانبها ، وساعد على ذلك أنه منذ إنقراض الفرع على الأسباني فى أسرة الهابسبرج عام ١٧٠٠ كان الفرع الفرنسي البوربوني الحاكم فى أسبانيا دائب التعاون مع فرنسا فى السنوات السابقة على حرب السنوات السبع، وذلك حسب إتفاق بين فرنسا وأسبانيا يعرف باسم إتفاق الأسرة الاجتالة قد المبنيا التي كانت قد أفزعها من ناحية أخرى إنتصار إنجلترا الساحق بدأت تخشى على أملاكها هى الأخرى من تفوق قوة إنجلترا فيما وراء البحار .

علم بت بالإتصالات الدائرة بي فرنسا وأسبانيا ، وكان يرى أن تبدأ انجلترا بمهاحمة أسبانيا قبل أن تستعد أسبانيا بالفعل لدخول الحرب. ولكن فوجيء بت

وكان جورج الثالث جاهلاً عنيداً ، يريد الحكم لنفسه من غير صلاحية للقيام وكان جورج الثالث جاهلاً عنيداً ، يريد الحكم لنفسه من غير صلاحية للقيام بذلك . كما كان جورج الثالث قد نشأ في بيئة حزب التورى (\*) فامتلأت نفسه بالكراهية لحزب الهويج الذي كان يسيطر على البرلمان والوزارة ، وبني جورح سياسته على أساس إعادة قوة الملكية ، وبدأ كخطوة أساسية لهذا العمل بإدخال أحد أعضاء حزب التورى في وزارة الهويج ، وتزعم هذا الوزير فريقاً يطالب بالصلح ، وكان الملك يناصر هذا الفريق مناصرة علنية ، ولقد حدث هذا التطور في الوقت الذي حاول فيه بت أن يوسع من شقة الحرب بمهاجمة أسبانيا دون إنتظار لإعلان الحرب العلنية . غير أن الملك جورج الثالث رغب في السلم، وأخذ يعمل سراً ضد فردريك ملك بروسيا وحليف وليم بت وسياسته في أوروبا . فاستقال بت من الوزارة عام ١٧٦١ ، ودخلت أسبانيا الحرب ، وتم ما تنبأ به هو من اجتماع الدولتين البربونيتين على العدوان . على أن انجلترا استطاعت من اجتماع الدولتين البربونيتين على العدوان . على أن انجلترا استطاعت بفضل ما بثه وليم بت فيها من قوة – أن تواصل إنتصاراتها على فرنسا في الغربية بأمريكا الوسطى .

وهكذا انتهت تلك الحرب المعروفة في التاريخ الأوروبي باسم حرب السنوات السبع ، وتقرر السلام بصلح باريس في فبراير عام ١٧٦٣ ، وهو صلح

<sup>(\*)</sup> في عام 1700 ظهر في المجلترا حزبان هما الهربج Whigs والتورى Tories ، وهذه الكلمات شتائم وردت على لسان خطباء الفريقين في حدة الخلاف Tory مشتقة من اللغة الإيرلندية وتعنى السارق . و Whig مشتقة في الغالب من Whiggam ، وهي صرخة ينادي بها الفلاحون الاسكتلنديون ليحثوا جبادهم على السير . والمقصود يذلك الحزب السياسي الجامح ، وقد تدر لهذين الديب أن يتنافسا على السلطة في المجلترا لما يزيد عن قرنين فيما بعد مخت اسم حيلي الأحوار والمحافظة في المجلترا لما يزيد عن قرنين فيما بعد مخت اسم حيلي الأحوار والمحافظة في المجلترا لما يزيد عن قرنين فيما بعد مخت اسم حيلي الأحوار والمحافظة في المجلترا لما يزيد عن قرنين فيما بعد مخت اسم حيلي الأحوار والمحافظة في المحلمة في الم

أكثر إعتدالاً ثما كان منتظراً ، بالنسبة لما وقع فى أثناء الحرب من فتوح وإنتصارات . فأسبانيا لم تخسر شيئاً فى هذه الحرب ، إذ بمقتضى هذا الصلح استردت كل من هافانا Havana ومانيلا Manila ، أما فرنسا فقد اضطرت إلى التخلى عن كندا مع كل الجزء الهام من وادى المسيسيى الواقع إلى شرق النهر أما فى الهند ، فرغم أن فرنسا استردت بوندتشيرى Pondichéry وبعض المراكز التجارية الأخرى ، إلا أن انجلترا أضحت منذ ذلك الوقت القوة الوحيدة المتحكمة فى الهند دون منازع ، وبدأت منذ ذلك الوقت تبسط نفوذها فى شبه الجزيرة على حساب القوى المحلية من الأمراء الهنود . على أن ذلك وغيره من شروط الصلح لا يؤثر فى شيء من النتائج الكبرى لتلك الحروب ، وهى انتهاء السيادة الفرنسية على كندا ، وتمكين الإمبراطورية البريطانية فى الهند .

وخلاصة القول أن صلح باريس ـ وما تمخض عنه من سيادة المجلترا بأمريكا ـ بلغ بعظمة المجلترا وإمبراطوريتها الأولى إلى الأوج . ولا شك أن ما أحرزته المجلترا من تلك العظمة لم يكن شيئاً قليلاً ، فمنذ أن أضحت بفضل تكوينها وموقعها الجغرافي مركزاً طبيعياً لكل مخالف ضد الدول التي مجنح إلى القوة والسيطرة الحربية في أوروبا ، بعد أن كانت ترجع في سلامتها إلى ما بها من قصور عن تهديد أية دولة من الدول . وبعبارة أخرى صارت المجلترا من بعد حرب السنوات السبع دولة ذات سطوة وبأس شديد . ومن الطبيعي أن تعمل الدول الأوروبية ـ بزعامة فرنسا وأسبانيا ـ على إيجاد الفرصة للتعاون فيما بينها ، لتصحيح التوازن وإعادته إلى نصابه القديم .

# الفصل الحادى عشر فرنسا من صلح باريس الى قيام الثورة الفرنسية

أوضحنا مى الفصل السابق كيف أن فرنسا فقدت مكانتها العسكرية عندما الحق بها تخالف انجلترا مع بروسيا هزيمة منكرة فى حرب السنوات السبع كما كان الملك لويس الخامس عشر الذى توفى عام ١٧٧٤ نموذجا كاملاً لانحطاط الملكية . فقد كانت الملكية الفرنسية مدينة لزعامتها الايجابية للأمة فى الحروب ، ولكنه كان غارقا فى مباذله ، عاطلا عن أى حمية عسكرية أو حماسة دافعة ، فحاقت بالأمة الفرنسية فى عهده هزائم كبرى لم تقو على علاجها من بعده . لقد خسرت فرنسا مستعمراتها فى الهند وأمريكا ، ولم تعد الاستعراضات الحربية تقام لإظهار ما لفرنسا من القوة الحربية ، بل كانت تقام لتسلية الملك ومحظياته أمثال مدام دى بومبادور . وفى الحقيقة أفقد انهزام الملكية الفرنسية أمام بروسيا فى حرب السنوات السبع حب الشعب الفرنسي لها ، وقال نابليون بونابرت أن موقعة رورباخ Rossback (حدثت فى ألمانيا فى حرب السنوات السبع عام موقعة رورباخ Rossback (حدثت فى ألمانيا فى حرب السنوات السبع عام

لقد أظهرت حرب السنوات السبع للشعب الفرنسى أنهم ضحايا حكم فاسد من جميع وجوهه . وكان أبرز هذه الوجوه الحكم المطلق من ناحية ، وطبقة النبلاء المميزة التي تعيش عالة على جماهير الشعب الفرنسي من ناحية أخرى . وفي حوالي منتصف القرن الثامن عشر حدث تغير ديناميكي في حياة الشعب الفرنسي وذلك أنه على الرغم من أن الشعب الفرسي كان منفصلا ليس فقط عن طبقة النبلاء ، بل كذلك عن طبقة رجال الدين إلا أنه لم يكن خاملا ، فقسم كبير من عناصر الشعب الفرنسي وهو سكان المدن البورجوازية أخذ في النمو بسرعة هائقة ، وإلى هدا العصر يرجع المصل في بناء التجارة والصناعة المرسية

واليه يرجع الفضل في بناء الإمبراطورية الإستعمارية فيما وراء البحار، ومن هذه الطبقات أيضا خرجت مجموعة كبيرة من النقاد والكتاب ارتبطت بالحركة الفكرية المعاصرة التي أطلق عليها الاستنارة ، فمما لا شك فيه أن من بين الطبقة البورجوازية الفرنسية ظهر قواد هذه الحركة الفكرية التي عمت بقية أوروبا ، ولقد بدأت هذه الحركة \_ التي سنشير اليها بعد ذلك بالتفصيل \_ في عهد لويس الخامس عشر قبل حرب السنوات السبع فأكملت هذا الانقلاب في صفوف البورجوازية ، بحيث أضحت هذه مخمل لواء الاصلاح والتغيير في الوضع الاجتماعي والسياسي .

بعد وفاة لويس الخامس عشر في عام ١٧٧٤ ، خلفه حفيده لويس السادس عشر (١٧٧٤ ـ ١٧٩٢) ، وحالف التوفيق رايات البلاد من جديد في حرب الاستقلال الامريكية ، ولكن خزينة فرنسا كانت خاوية الى حد مزعج، وكان لا بد من اتباع سياسة إصلاحية بهدف تقييد الحكم المطلق ، وتبسيط النظام الإدارى ، والقضاء على الامتيازات. ولقد كان الملك ـ كما أشرنا من قبل \_ هو مصدر السلطات جميعا ، فكانت له وحده السلطة التنفيذية حق تعيين الموظفين والإشراف على الإدارة ، وعقد المحالفات ، وإعلان الحرب وقيادة الجيوش، كما كانت له وحده السلطة التشريعية لأن مجرد صدور لائحة ملكية يكفى لتغيير نظام الحكومة أو القضاء ، وكانت القوانين الفرنسية مؤلفة من العادات القديمة واللوائح الملكية ، وكانت له وحدة السلطة المالية يقرر النققات والضرائب ، وجبايتها بغير رقيب . وكان الوزراء والحكام خاضعين لإرادته التي تقوم مقام القانون .

وكانت إرادة الأمة ممثلة شكلا في ( البرلمان ) ومجلس الأمة ، أما البرلمان فهر اسم كان يطلق في العهد القديم على محاكم فرنسا التي أنشئت في المدن الرئيسية للفصل نهائيا في الأحكام المستأنفة ، وكان أهمها وأقدمها ( برلمان باريس » الذى كان فى بدايته محكمة عليا متنقلة تتبع الملوك أبنما ذهبوا لتقضى باسمهم ، ثم أقرها فيليب الرابع فى باريس (١٣٠٢) . وكان برلمان باريس كالبرلمانات الأخرى التى أنشئت فيما بعد ينظر فى الدعارى المستأنفة ، ولكنه كان فوق ذلك يسجل القوانين واللوائح والأوامر الملكية. وكانت اختصاصات البرلمان فى البدابة قضائية بحتة ، وما لبث أن انتحل لنفسه سلطة سياسية فكان كثيرا ما يرفض تسجيل القوانين التى يرى أنها تتنافى مع العدل ، أو يوجه الى الملك قبل الشروع فى عملية التسجيل انتقادات مرة نفى من أجلها مراراً . وقد تعب من مقاومته لويس الخامس عشر فألغاه فى عام ١٧٧١ ، وأعاده لويس السادس عشر فى أول حكمه (١٧٧٤) فصار البرلمان فى أيامه على رأس حركة المعارضة التى تقدمت الثورة ، وكانت العامل الأول فى إضعاف الملكية .

أما مجلس الأمة Ētats - Généraux ، فكان يتألف من نواب النبلاء والقساوسة والطبقة الثالثة ( الشعب ) ، وأول جمعية عرفت بهذا الاسم اجتمعت في عام (١٣٠٢) بناء على دعوة فيليب الرابع للفصل في النزاع الذي قام بينه وبين البابا بونيفاس الثامن ، وقد أيدته أغلبية المجلس في وجوب تحميل الإكليروس نصيبا من أعباء البلاد المالية ، وآكدت بذلك خلال الملكية الاستقلال عن حكومة روما في سلطتها الزمنية ، ولا ربب أن هذا الاجتماع الخطير يدل على أن الملكية بدأت تستند في أعمالها الى الرأى العام ، لأن مجلس الأمة أول تمثيل صحيح قام على قاعدة انتخابية ، على أن هذا المجلس كان لا يجتمع بطريقة نظامية، وانما يعقده الملوك حسب مشيئتهم لأخذ رأيه في المسائل الهامة وتقرير الضرائب ، وكان يطالب أحيانا بالاصلاحات النافعة ، واجتمع لآخر مرة عام الفورة ، المبح بعد ذلك نسبيا منسيا حتى عام ١٧٨٩ وهو عام قيام الثورة .

وكان الفرنسيون لا يتمتعون بأية حرية فلا وجود للحرية الفردية ، لأن مجرد صدور إرادة ملكية ( Lettre de Cachet ) يكفى لسجن أو نفى أى فرنسى دون اتباع أى إجراء قانونى أو الاستناد الى أى حكم قضائى. وكانت هذه

الإرادات تصدر في صورة خطاب موقع من الملك وأحد وزرائه، ومغلق بختم الملك، وكان يستعملها الملك ووزراؤه وكبار رجال الدولة للانتقام من أعداء الحكومة السياسيين، ثم جرى استعمالها للانتقام من الأعداء الشخصيين، ومن ضحايا هذه الارادات لاتود Latude ، الذى ظل في سجن الباستيل ٣٥ سنة والعشرين من عمره خبر مؤامرة وهمية طمعا في رضاها ووقايتها ، أما الحرية والعشرين من عمره خبر مؤامرة وهمية طمعا في رضاها ووقايتها ، أما الحرية الدينية فلم يكن لها وجود في فرنسا لأن الدين الكاثوليكي هو دين الدولة الوحيد المعترف به ، وكان إجباريا ، وقد أعلن لويس السادس عشر عند اعتلائه الحكم أنه سيبذل أقصى سلطته في مطاردة أعداء الكنيسة ، وكان محرما على البروتستانت واليهود الدخول في المناصب العامة ، وعلاوة على ذلك قيدت حرية النشر لأن لجنة الرقابة التي أنشئت في أيام لويس الرابع عشر كانت تفحص جميع المطبوعات قبل ظهورها ، وإذا صدرت كتب من غير إذن اللجنة صودرت وزج بأصحابها في الباستيل من غير محاكمة ، وقد سجن فولتير فيه مرتين، واضطر الى الرحيل عن بلاده ليتمكن من التأليف في أمن .

ومن أهم العدوامل التي أدت الى بغض الحكم المطلق في فرنسا وجدود البلاط الملكى الذى اتخذه الملوك منذ عهد فرنسيس الأول أداة حكومية، واجتذبوا إلى ساحته في فرساى ، خصوصا في أيام لويس الرابع عشر النبلاء الذين أخذت سلطتهم تفنى في السلطة الملكية ، وكان يبلغ عدد رجال البلاط ١٨٠٠٠ في عام ١٨٧٠ بجرى عليهم الأرزاق والمرتبات الضخمة ، دون أن يكون لهم عمل يؤدونه ، وكانت خزانة الدولة تدر على أولئك العاطلين من أصحاب الأيهات المولعين بالترف وحب الظهور والملاهي والحفلات الراقصة عما دعا تيرجو Turgot الى أن يقول للويس السادس عشر على أثر تعيينه وزيرًا للمالية . « يجب أن تتسلح الى أن يقول للويس السادس عشر على أثر تعيينه وزيرًا للمالية . « يجب أن تتسلح يا مولاى ضد إحسانك ، وأن تفكر في مصدر هذا المال الذي تنفقه على بطانتك، وأن تقارن بين بؤس أولئك الذين ينتزع منهم المال أحيانا بأساليب

قاسية، وحالة أولئك الذين ينعمون من فيضك » وبرغم ذلك لم تقلع الملكية عن سياسة الاسراف ، فأنفق الملك في خلال ثلاثة أعوام (١٧٧٨ \_ ١٧٧٨) مبلغ ٢٦٠٠٠ جنيه مرتبات لبعض رجال البلاط الجدد الذين عينوا في وظائف لم تخل بعد .

وفى الواقع كانت الضرائب موزعة بطريقة جائرة ، تشكو الطبقة العاملة الفقيرة من فداحتها وأساليب جبايتها . فكانت الحكومة تقرر فى كل عام المبلغ الذى تدفعه كل مديرية ، ثم يقوم الموظفون فى معظم المقاطعات من المدير الى الجابى بتوزيع الضرائب بين السكان لا بنسبة الثروة بل بنسبة المقدرة ، وتلك عادة قديمة ، فكان الجباة أحراراً فى تقدير ما يدفعه كل ساكن ومراعاة ذويهم . وأهم الضرائب المباشرة هى الضريبة الملكية التى كانت تقع على الشعب وحده من العمال والتجار والفلاحين الذين ليسوا من طبقة الأشراف ، وأول من فرضها فيليب الرابع للقيام بنفقات الحرب . وقد دفعت الحروب لويس الرابع عشر الى فرض ضريبة شخصية فوق العادة ( رسم الرأس Capitation ) وضريبة عشرينية فرض ضريبة شخصية أوق العادة ( رسم الرأس Capitation ) وضريبة تشملان المسريبة عن الطبقات ، ولكن النبلاء يدفعون مبالغ ضئيلة بالنسبة لثروتهم ، وهكذا من وقت لآخر . وكان النبلاء يدفعون مبالغ ضئيلة بالنسبة لثروتهم ، وهكذا

أما الضرائب غير المباشرة كضريبة المشروبات وضريبة الملح \* فكانت تفرض على عامة الشعب ، وكان للنبلاء وحدهم الحق في وظائف البلاد ، ومناصب الجيش الرئيسية ، أما الشعب فعليه أعباء الضرائب ، والسخرة ، والتجنيد .

ولا ريب أن هذه اللامسياواة كمان يتألم منها الشعب حتى قال بعض

<sup>(\*)</sup> كانت الحكومة تختكر عجّارة الملح Gabelle وترغم كل فرد من الأهالي رجل كان أو امرأة أو طفلا على شراء قدر معين منه ، حتى ولو لم يكن لديهم الخبز اللازم لأود الحياة .

الكتاب أن ظمأ الفرنسيين الى المساواة كان أشد من ظمأهم الى الحرية ، والواقع أن النظام الاجتماعي في القرن الثامن عشر كان أكثر انطباقا على الحالة العمرانية والسياسية في العصور الوسطى خصوصا وإن النبلاء قد أضمحل أمرهم ، واشتغل الكثيرون من أفراد الشعب ، وغير النبلاء بالتجارة والصناعة فنالوا ثروة واسعة ورفعة وقوة ، وتألفت من الشعب وطبقة متوسطة » جديدة متنورة تعتز بحسبها الذي ابتنته لنفسها بكدها ، وتندد بامتيازات النبلاء التي لا يبررها سوى الأصل والنسب، والى هذه الطبقة ينتمي فولتير الذي روى أنه تنازع مرة مع الدوق دى روهان وبينما كان يتناول غذاءه ذات يوم بعث اليه الدوق يدعوه لأمر عاجل فما كاد يخرج من البيت حتى اثخنه ضربا بالعصى ، وأراد فولتير التشهير بهذا الاعتداء، فسجته الحكومة في الباستيل ، ثم أطلقته بعد أن اشارت عليه بالرحيل من البلاد حتى ينسي أمره (١٧٢٦) .

وانتسب إلى هذه الطبيقة كبيار الملتزمين والماليين ورؤساء المصارف والشركات وأرباب التجارة والصناعات (صارت الحركة التجارية أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام ١٧١٥) والمحامون والأطباء ورجال القانون ، حتى أصبحت في الواقع الطبقة الأولى التي عليها مدار الحياة في الدولة ، وكان من الطبيعي أن ترفع من مركزها الاجتماعي في ذيل الطبقات ، وأن تكون على رأس الحركة الثورية العاملة على تقويض نظام الحكم والإدارة والمجتمع .

وهكذا بدأ السخط يعم البلاد خصوصا طبقة الشعب ، وصغار جبايتها مؤجرة لرهط من كبار الماليين أو الملتزمين الذين لا يدخرون وسيلة في ابتزاز المال والحصول على أرباح وفيرة ، وكانت ضريبة الملح أبغض الضرائب الى الفرنسيين ومثل من أمثلة الاستبداد والتحكم ، إذ كان حتما على كل إنسان في بعض المقاطعات شراء كمية معينة من الملح ، بشمن معين ، ولاستعمال معين ( للطبخ مثلا فلا يجوز استعماله في تمليح الخنزير ) وكان عمال الملتزمين يدخلون المنازل

للتفتيش عن الملح المهرب ، ويقبضون على ألفين أو ثلاثة آلاف مهرب في كل عام يعاقبونهم بالجلد أو بالأشغال الشاقة . كما كانت طبقات الشعب التي تتألف منها أربعة اخماس السكان تدفع ، عدا هذه الضرائب الملكية الفادحة ، الضريبة العشرية للاكليروس ( عشر المحصول تقريبا ) والحقوق الاقطاعية للنبلاء ، وكانت هذه الحقوق متنوعة ، منها الرسوم التي يتقاضاها النبيل في مقابل إرغام الفلاحين على استعمال طاحونته ، ومعصرته ، ومنها حق الصيد الذي كان يرغم الفلاحين على ترك الصيد يفتك بمحاصيلهم والصائدين يدهكونها بأقدامهم .

أما من الناحية الاجتماعية ، فقد كانت الأمة الفرنسية مقسمة الى طبقات ثلاث : الاكليروس والنبلاء والشعب . وكان لطبقة الأكليروس أملاك واسعة (تقدر بربع أو حمس أراضي المملكة) معفاه من كل ضريبة ، وكانت تحصل فوق ذلك الضريبة العشورية من الشعب ، وتفصل محاكمها في مسائل الزواج ولكن كان الآلاف من صغار الاكليروس يشكون ضنك العيش بسبب استئثار ,ؤساء الاكليروس بثروة الكنيسة وأموالها . أما النبلاء (كانوا نحو ١٥٠٠٠٠ في عام ١٧٨٩ ) فكان لطبقتهم في البداية ملكية الأراضي كلها تقريبا والسلطة العامة ، فلما قريت الملكية الفرنسية حلت سلطتها محل سلطة النبلاء ، ثم أخذ الفلاحون من ناحية أخرى يتملكون تدريجيا الأراضي التي كانوا يزرعونها ( ثلث أراضي المملكة تقريبا ) ، ولكنهم ظلوا يؤدون الحقوق الاقطاعية للنبيل الذي ما برح يرمقهم بالضرائب والسخرة . وهم من الاكليروس ونبلاء الأقاليم لا البلاط ، وتأخذ الثورة شكلا محسوسا بفضل الروح الجديدة التي ظهرت في القرن الثامن عشر وقيام الحركة الفكرية . فلقد ظهر في فرنسا طائفة من الكتاب الذين قوضوا دعائم النظام القديم Ancien Regime دعائم الحكم المطلق وعدم المساواة في حياة المجتمع وعدم التسامح في شئون الدين ونظام الحماية في عالم الاقتصاد . فأعلن الاقتصاديون ألا سبيل لعلاج الكساد المخيم على التجارة والانتاج إلا باتباع

مبدأ الحرية الاقتصادية Laissez - faire ، والقضاء على القيود الصناعية والتجارية . كما ذهب السياسيون إلى أن نظام الامتيازات والحكم المطلق يناقض ضمان مبادىء الإخاء الانساني ، والقواعد التي قامت عليها الحكومات ، وهي ضمان الحرية والمساواة ، وأنه لا مناص من إعادة تلك الحقوق الطبيعية للأمة ، حتى يقوم نظام الحكم في البلاد على أساس وطيد . وقد كان أكبر هؤلاء الكتاب وأعظمهم أثرا مونتسكيو وفولتير ، وروسو .

#### ۱ ـ مونتسكيو Montesquieu ( ۱۹۷۹ ـ ۱۹۷۹ ) :

كان مونتسكيو من طائفة النبلاء ، وقد اهتم منذ بداية حياته العملية بوضع مجموعة من المؤلفات في موضوعات شتى . ولكن مؤلفه الذى خلد اسمه هو كتاب روح القوانين ( Esprit des Lois / The Spirit of the Laws) ، الذى حلل فيه تخليلا دقيقا أنظمة الحكومات المختلفة والظروف التى نشأت فيها ، واعتبر النظام الانجليزى أوفى الأنظمة وأرقاها لأنه نظام يمنع طغيان الحاكم ، وينقل سلطات الحكم إلى ثلاث هيئات مستقلة الهيئة التشريعية ، والهيئة التنفيذية ، والهيئة القضائية، قصدا الى تدعيم أصول الحكم ، وضمان سلامة المحكوم ، وقد أشار مونتسكيو إلى مسألة فصل السلطات ضمانا للعدالة والحرية المدنية والسياسية ، ولم يكن معنى الأخيرة الانسان كل ما تشاء إرادته ، ولصيانة هذه الحرية السياسية من النزوات البشرية رأى وجوب خضوع المرء للقانون وحده، هذه الحرية السياسية من النزوات البشرية رأى وجوب خضوع المرء للقانون وحده، وهذا لا يتحقق الا بفصل السلطات بتوزيعها لا تكتلها في يد واحدة ، على أن توضح حدودها .

ودرس مونتسكيو ظاهرة المسئولية والجزاء ، وحمل على إسراف القوانين الجنائية في عصره ، كما درس مسائل سياسية أخرى تتعلق بنشأة الدساتير ومبادئها ، وطريقة صياغتها . ولقد آثرت آراؤه في سياسة أوروبا سيما نظريتة في

توازن السلطات ، وآثرت آراؤه أيضا في أمريكا ، واحترمها رجال الثورة ، ولا أدل على ذلك من ذكر اسمه في المسودات الرسمية التي قام على أساسها الدستور الأمريكي الأول واحترمتها الثورة الفرنسية ، فاستمد أعضاء الجمعية التأسيسية الذين وضعوا الدستور ، الكثير من آرائه لا سيما فيما يتعلق بالتوازن بين السلطات ومدى استقلال كل منها عن الأخرى . وهكذا أخذت فرنسا بنظرية مونتسكيو في فصل السلطات في كل الدساتير التي تعاقبت عليها من عهد الثورة إلى عهد الجمهورية الثالثة .

كان مونتسكيو إذن ، من دعاة الثورة الفكرية ، من المهيئين للقضاء على المجتمع القديم ، وانتظام الحضارة على أساس قومى يمكنها من الازدهار بما أذاعه من آراء عن الحريات ، وبما قام به من حملات على الحكم المطلق وغيره ، كالنظم السياسية والاجتماعية الفاسدة ، وعن هذا الطريق نفذ بعمق الى قلب المجتمع الفرنسي فظهرت آثار ذلك بين رجال الجمعية التأسيسية الفرنسية ، الذين قاموا غداة الثورة بتنظيم شئون المجتمع عند وضع الدستور عام ١٧٩١ .

## ۲ \_ ڤولتير Voltaire ) د ڤولتير

كان قولتير مثلا من الأمثلة الواضحة للبورجوازية ، بل كان من أسرة بورجوازية، وقد أثرى من مشروعاته الكثير من المال ، وكانت ميزته الكبرى هي تفوقه في فنون النقد . نقد كتاب روح القوانين لمونتسكيو فعاب عليه تعمقه في الاستقصاء التاريخي عن أصول القوانين ، ثم عدم دقة ووضوح الحدود الفاصلة بين الملكية والاستبدادية عنده ، لأنهما على حد قوله لا أخوان يشبه أحدهما الآخر ، لدرجة يعجز المرء عن التفريق بينهما في أكثر الحالات ٤ . ثم عرض فولتير في كتابه لا آراء جمهورية ٤ الذي نشر عام ١٧٦٥ بعض الأراء الجريئة، فعرف مثلا الحكومة المدنية بأنها لا ارادة الكل يقوم بتنفيذها شخص واحد أو جملة أشخاص تبعا لقوانين يدين الجميع بالخضوع لها ٤ .

ولقد سافر فولتير الى انجلترا ، بعد سجنه أيام شبابه مرتين ، ودرس نظم

الحكم فيها وقواعد الحرية التي أعجب بها إعجاب مونتسكيو بها لاعتقاده أن كل الدول التي تقوم على مبادىء مثل هذه لا تتعرض لحدوث أى ثورة بها . وعرض فولتير بعض الآراء السياسية في رسالة نشرت له عام ١٧٦٥ ، وشرحت هذه الآراء المذهب الحر والمستنير . وقد لاحظ ان الطبقة الثالثة وهي العامة تمثل الاساس الحلى يرتكز عليه تكوين الامة ، وقال عن الحرية : بأن حب الناس لها طبيعي لدرجة أن جميع من ظفروا بها يرضون عن الآراء المجمهورية، وأشاد بفكرة المساواة ومعناها فقال : لا توجد بلدان تستحق السكن يها كالبلدان التي يخضع أهلها للقانون متساوين ، وفي كل الظروف ، وكان رأيه في الوظيفة أن الحكومة تنفق ومعنى الخدمة العامة ، فالوظيفة هي أن تقوم الحكومة على تنفيذ ما يصدر من رغبات تبديها الإرادة العامة وبشرط أن يكون هذا وفقا للقوانين التي يقرها الجميع أو تصدر بموافقتهم . وفي الواقع حمل فولتير حملة شعواء على مفاسد الحكم المطلق ، ولكنه لم يحاول في هذا كله أن يضع خطه إنسائية ، وإنما كانت كتاباته تتجه الى الهجوم العنيف ، والنقد المر للأنظمة القائمة سواء في الناحية السياسية أم الدينية ، حتى أطاح بما كان لتلك الأنظمة والعقائد من هيبة واحترام .

#### : ( ۱۷۷۸ .. ۱۷۱۲ ) Rousseau يـ روســو ۳

يعتبر جان جاك روسو من ألمع مفكرى العالم الأحرار في القرن الثامن عشر الذين مهدوا بطريقة إيجابية لقيام ثورتي امريكا وفرنسا وكان لروسو نهج غير نهج مونتسكيو وفولتير اللذين اقتصرا على مهاجمة النظم القائمة ، والمطالبة بتحديد السلطة المطلقة . فانجه روسو بتآثير الآلام التي مر بها في حياته الى وضع نظام حديث لمجتمع حديث . وكان روسو فرنسيا من أصل سويسرى من مدينة جنيف، وكان يكره جميع القيود من أى نوع ، ويحد السعادة الكبرى في الانطلاق الحر لانفعالاته . ومع أن روسو ينتمى الى عصر الاستنارة إلا أنه لم يتردد في تحدى

إيمان المستنيرين في الفكر الانساني باعتباره المرشد والمحرر للبشرية، وبدلا من المقل كان روسو يضع العاطقة في المحل الأول ، وبهذا أصبح روسو رائد العصر الرومانتيكي الذي تلى عصر الاستنارة . ولا تهمنا الناحية الرومانتكية من آراء روسو وإنما يهمنا روسو كفيلسوف سياسي

وترك روسو كتبا كثيرة ، كان أهمها العقد الاجتماعي \* -Social Con الذي يعتبر أكثرها ذيوعا ، حتى قال عنه مؤرخو الفلسفة : بأنه كان النجيل المثورة الفرنسية ودستورها . ويضع روسو في « العقد الاجتماعي » تصورات وفروضا تبرزها ، وما استحدث عن الحياة الفطرية من قيود والتزامات قيدت من حرية الانسان الذي ولد حرا في نظره . وهو يذهب الى أن الانسان نشأ وحيدا منعزلا ، لا يعرف أهله وذويه ، وكان يحصل بسهولة على حاجياته الضرورية، وكانت هذه الحياة أشد حالة بالنسبة لنظرته الأولى حيث لا قانون ولا سلطة ولا ظلم ولا عدل، وقد اضطر تحت ضغط الظروف المحيطة به الى أن يتعاون مع غيره، ثم حدث أن اكتشف الزراعة ، فتبع ذلك تقسيم الاراضى ، وظهرت الملكية الفردية، التي أدت الى ازدياد أسباب التفاوت بين الأفراد مما أدى الى قيام النزاع بينهم، ومن ثم فسدت أخلاقهم ، وانقلبت سعادتهم الى شقاء ، فأرجع بهذا روسو فساد المجتمع والاخلاق الى ظاهرة الملكية لأنها تتعارض في رأيه مع النظام الطبيعى ، وقد كانت هذه الصيحة منه نذيرا بيقظة الآراء الاشتراكية بحيث كانت الها أثرها فيما بعد .

وكان روسو يرى أن العمل على إصلاح عيوب المجتمع الانساني لا يتأتي الا بالتنظيم السياسي وإقامة الحكم الصالح . وأفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو أن يتعاقد الأفراد بمقتضى ميثاق اجتماعي ، بحيث ينزل كل فرد عن جزء من حقوقه الشخصية للمجموع ، لا لشخص مسين ولا لبضعة أشخاص ، ووظيفة هذا المتاب عام ١٧٦٢ .

التعاقد هي قيام دولة مزودة بسلطة سياسة غايتها حماية مصالح المتعاقدين بواسطة القوة الجمعية فتتحقق بذلك المساواة بين الجميع ، وتصبح إرادة المجموع نافذة ، وكانت هذه الهيئة العامة التي تتكون باتخاد جميع الافراد تسمى فيما مضى مدينة ، أما اليوم فتسمى دولة ، وأعضاؤها يسمون شعبا ومواطنين متى اشتركوا في المسائل السياسية ، ورعايا ، متى كانوا خاضعين لقانون واحد . وبهذا فالعقد الاجتماعي هو الذي ينشىء الدولة كما ينشىء حق السيادة ، وتتركز سيادة الدولة في مجموع أفرادها ، ومتى كانت هذه السيادة هي المعبرة عن ارادة الأمة عامة ، وهذه الإرادة لا يمكن التنازل منها ، فإنه يترتب على ذلك أن حق السيادة من الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها أو التصرف فيها ، وبذلك قرر روسو مبدأ من الحقوق التي لا يمكن التنازل عن السيادة أو التصرف فيها ، وبذلك قرر روسو مبدأ حستوريا هاما ، وهو مبدأ عدم التنازل عن السيادة أو التصرف فيها .

ووضح روسو معالم التمثيل النيابي كما رآه ، فقال : أنه لما كانت سيادة الأمة من الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها ، فان صاحبها لا يستطيع إذن أن ينيب عنه ممثلين أو نوابا ، لأن هؤلاء قد يعتبرون أنفسهم ممثلين لارادة الأمة ويحلون إرادتهم محل إرادتها ، مما يعتبر تناقضا مع المبدأ الذي سبق تقريره ، لذلك قال : بأن ممثلي الأمة هم مجرد تابعين للشعب أو وسطاء بينه وبين الهيئة العامة التي اصطلحوا على تكوينها بمقتضى الميثاق ، وليس لهم من وظيفة إلا العمل وفق مشيئة الناجبين وتنفيذ رغباتهم ، وليس لهم الحق في أن يرموا شيئا بصفة تهائية ، لأن كل قانون لا يصادق عليه الشعب يكون باطلا ، ولا يصح تسميته قانونا وفي هذا الصدد يقول روسو : ٩ قد يظن الشعب الانجليزي أنه حر حقا ، ولكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك فهو لا يكاد يشعر بحريته إلا يوم انتخاب مندوبيه ١ ، يهذا أيد روسو النظام الديمقراطي المباشر ، وهو النظام الذي كان سائدا في المجتمعات الديمقراطية القديمة ، وأي سويسرا مسقط رأسه ووطنه الثاني . ولقد كانت آثار العقد الاجتماعي قوية بين مجتمع يتهيأ في ذلك الوقت

للثورة ، فقد زاده تهيئا لها حتى اشتعلت نيرانها فيما بعد ، وقد بدأ أثره في أولى ثمار الثورة الفرنسية عندما أعلنت حقوق الإنسان ، فقد كان يكرر دائما ان هدف الدولة الأساسي هو حماية حقوق الانسان ، لأن من يفرط في حقوقه فقد فرط في أهم مقومات شخصية ، وتنازل الانسان عن حريته ينطوى على تنازله عن طبيعته كإنسان ، كما ظهر أثره ايضا في إلغاء الامتيازات التي استندت عليها الملكية كحق الفتح أو الحق الإلهى المقدس، وتهدم كل أساس تقوم عليه الملكية المحلقة والاستبدادية عصوما . ولقد بدأ روسو كتابة العقد الإجتماعي بدعوة الى الثورة فيقول ولد الإثريات الى معين المجتمع على النورة فيقول ولد الإثراب التي الانسان أن بحطم هذه الأغلال في كل مكان ، وتبع ذلك أن

أن روسو يعرف عادة فى الفكر السياسى بمؤلفه عن العقد الإجتماعى (\*) وما اشتمل عليه من نظريات يتخذ منها أهل اليمين وأهل اليسار السند فيما يطالبون به أحيانا من سلطة وأحيانا من حرية ، وما يطالبون به من مساواة وعدم مساواة فى الوقت نفسه . ولكن مقاله عن « منشأ عدم المساواة » يوضح القصد المحقيقى من مساهمته فى النظم السياسية بتأكيد ما أكد فى «العقد الإجتماعى» من أن الخير الأعظم للشعب جميعه والذى ينبغى أن يكون الهدف من كل نظام تشريعى يتلخص فى أمرين رئيسيين وهما الحرية والمساواة . فالحرية أمر رئيسى تشريعى يتلخص فى أمرين رئيسيين وهما الحرية والمساواة . فالحرية أمر رئيسى لأن أية تبعية فردية ما هى الا إنتقاص مماثل من قوة الدولة ، والمساواة أمر رئيسى لأن الحرية لا يمكن لها أن تبقى بدونها . وفى الحقيقة كان روسو جديرا باللقب الذى أضفاه عليه فلاسفة الفكر السياسى وهو أنه أبو الثورة الفرنسية .

واذا كان مونتسكيو وفولتير وروسو قد حظوا باهتمام بالغ من الأجيال التالية ، فهناك أيضا جماعة أخرى كان لها تأثير عظيم بين معاصريها ، وكانت لها صلة هامة بأعمال الثورة ، وقد عرفت هذه الجماعة باسم الاقتصاديين أو الطبيعيين Physiocrats ، وقد تأثر هؤلاء الى حد كبير بكتابات الإقتصادى

<sup>(\*)</sup> كان يعرف بإسم انجيل الثورة .

الإنجليزى آدم سميث Adam Smith (1) ، وممثلو هذه الجماعة الرئيسيون في فرنسا هم ميرابو أبو السياسة الذى ذاع صيته في الثورة ، وساى ، وقبل هؤلاء جميعا كيسناى Quesnay المفكر الحقيقي في هذه الحركة الذى وصف بعضهم كتابه الغامض المعقد ه الجدول الاقتصادى » -Tableau Ecoono المعتاب المنامض المعقد ه الجدول الاقتصادى » من الكتابات mique النه الدواء الناجع لمتاعب فرنسا . ويمكننا أن نستخلص من الكتابات الضخمة لهذه الجماعة المبادىء التالية باعتبارها تعاليم أساسية . استخدام العمال في الأرض هو مصدر كل ثروة ، العمال هم في الحقيقة أكثر الطبقات إنتاجا بل وربما كانوا الطبقة المنتجة الوحيدة ، تدخل الحكومة يجب أن يقلل الى أدنى حد أما الإصلاحان الأساسيان اللذان يلزم تنفيذهما فوراً فهما : إطلاق الحرية الكاملة للتجارة وإنشاء نظام عام للتعليم ، جميع الضرائب يجب أن تلغى وتتركز في ضريبة واحدة هي ضريبة الأرض . وقد بذل تيرجو الذي كان تلميذا حصيفا من تلامذة هذه المدرسة جهودا ضخمة لتطبيق تعاليم كيسناى . وقد كان لهؤلاء الإقتصاديين أثر محسوس في مجرى الثورة الفرنسية ، ولكن أهميتهم لا تقرب مطلقا من أهمية اتباع روسو وفولتير .

وعلى أية حال ، كان اعتلاء لويس السادس عشر العرش في عام ١٧٧٤ يبدو بشيراً يعهد أفضل ؛ فجميع طبقات الشعب الفرنسي تنفست الصعداء لانتهاء حكم لويس الخامس عشر، الذي لم يكفّر عن خلاعة بلاطه بتحقيق أي انتصارات خارجية ـ ورغم أنه كانت لفرنسا في الخارج مكانة هائلة بفضل كُتّابها ، الا أن البلاط والحكومة لم يستفيدا من تلك المكانة ، لأن الفكر الفرنسي كان مناوئا لنظام لويس الخامس عشر . وعلى هذا قوبل مجيء الملك الجديد بالترحيب لأنه كان يمثل تغيرا على أية حال ، ولقد بدأت فعلا في فرنسا باعتلاء لويس السادس عشر للعرش جهود منصلة صادقة بزعامة الملكية لتعديل

<sup>(</sup>۱) مفكر اسكتلندى توفى فى عام ۱۷۹۰ ، ونادى فى كتابه ثروة الأمم Laissez - الله الحكومة على التجار - Laissez الله تشره فى عام ۱۷۷۱ بإزالة كل الحواجز التى تضعها الحكومة على التجار - Passer

طبيعة الحكومة وهدفها أوقد صادفت تلك الجهود بادىء الأمر تأييداً حماسيا من الطبقات الحاكمة والمثقفة ، ولكن عجز الدولة الحالى كان هو الباب الذى دخلت منه الثورة فعلا . ذلك أن الاجراءات التي اتخذت لمواجهة تكاليف حروب القرن الثامن عشر الكبرى كانت قد ألقت بالنظام المالى لفرنسا في حالة من الفوضى ميئوس منها . وكانت الحاجة الرئيسية هي موازنة الدخل والمصروفات. ولسوف يتبين أن ذلك أمر صعب المنال مالم تتغير نظم الحكم الفرنسية تغييرا

ولقد عهد الملك إلى تيرجو (١٧٧٤ ـ ١٧٧٦) بشئون فرنسا المالية ، وكان تيرجو راغبا في ادخال الأمانة والكفاية الى دوائر الخدمة العامة ـ وتلك ثورة بعتى ـ وعازما على الحد من سلطة الكنيسة الضخمة الى درجة خطيرة وعلى إيجاد نظام عادل للضرائب ، وتوفير حرية التجارة داخل وخارج حدود المملكة . وقد انكب تيرجو على إعداد مشروعاته ، بغيرة وحماسة لأفكار العدالة والإنسانية ، ولكن مقترحاته أثارت انزعاج الطبقات التي اشتمت فيها تهديدا لمصالحها فتآمرت عليه عصبة من افراد البلاط ساهمت فيها مارى أنطوانيت زوجة الملك النمساوية بدور . ولم يكن للويس من قوة الشخصية ما يسمح له بمساندة وزيره بعد أن فقد محبة البلاد، فأعفاه من منصبه ، وعين نيكر مراقبا للمالية بدلا منه .

وكان نيكر Necker مراقبا للمالية بعض الصعوبات التى تم التغلب عليها بالرجوع إلى حق الملك في مراقبا للمالية بعض الصعوبات التى تم التغلب عليها بالرجوع إلى حق الملك في ممارسة اختصاصاته ، وقد سهل هو بدوره الأمر على الملك بتنازله عن المرتب المخصص للوظيفة . وقبل نيكر النظام الحالى والإدارى في فرنسا على علاته آملا في أن تسير شئون الحكم دون احداث تعديل جوهرى ، وذلك بالتوفير ، وعقد القروض التى بسرت له خبرته وسمعته المالية الحصول عليها بفائدة أقل من ذى قبل . ولكن دخول فرنسا محرب الاستقلال الامريكية (١٧٧٨ ـ ١٧٧٨)،

أفسدت عليه خطته فعمد إلى الاستدانة ، وحاول أن يكسب ثقة البلاد فنشر حسابات الميزانية التى كشفت الستار عما تغص به من المنح والعطايا للخدم والحاشية فلقى ما لقيه تيرجو من المقاومة ، واضطر الى التخلى عن مركزه لآخرين ترضى عنهم الحاشية مثل كالون .

ركب كالون Calonne من الشطط والإسراف حتى بلغ ما اقترضه في ثلاث سنوات ٤٨٧ مليونا . ثم رأى نفسه تحت دين صارخ يزيد على المائه مليون وكان البرلمان يعارض في عمل سلفة جديدة فلم يبق الإ فرض ضربية على جميع الأملاك بلا استثناء ، وفكر في الوقت نفسه في الاقتداء بسلفه نيكر وإنشاء مجالس المديريات وإلغاء السخرة ، وإحداث إصلاحات متنوعة . واجتمع ه مجلس الأعيان » في أوائل عام ١٧٨٧ وكان مؤلفا من كبار رجال الدولة فعارض في مشاريع كالون بحجة الرغبة في الوقوف على سبب العجز الحقيقي . وكان في الواقع يميل الى رفض أي مشروع يمس الامتيازات ، فلم يكن من كالون الا أن نشر مذكراته الإصلاحية على الجمهور ، وألح في وجوب مساواة الجميع في الضرائب .

وقد عزل كالون بناء على أمر الملكة في عام ١٧٨٧، وخلفه الكاردينال دى بريين ، واقترح دى بريين اللجوء الى السلطة الملكية لفرض الضرائب على الطبقات صاحبة الامتيازات ، وعارض البرلمان في الموافقة على أية ضريبة جديدة، وقال أن هذا من اختصاص • مجلس الأمة ، الذى لم يجتمع منذ عام ١٦١٤. ولما اشتدت الضائقة المالية بالحكومة حتى أصبحت على شفا الإفلاس أعلن الملك في أغسطس عام ١٧٨٨ عزمه على عقد مجلس طبقات الأمة ليكون عونا له على معالجة الأزمة . استقال دى بريين واستدعى الملك نيكر ارضاءاً للرأى العام وتهدئة للخواطر ، وكلفة الملك بوضع نظام الانتخابات القادمة. وفي ٢٧ ديسمبر عنام ١٧٨٨ وافق مجلس الملك على التقرير المقدم من نيكر في نفس اليوم

وخصوصا دعوة مجلس الامة الى الاجتماع في ٥ مايو عام ١٧٨٩ وقد اشتمل التقرير على ما يلي :

- ١ ـ رد حق الموافقة على الضرائب الى الأمة .
- ٢ ـ اجتماع مجلس الأمة بطريقة نظامية يحددها المجلس نفسه .
  - ٣ ـ محديد النفقات ومرتب جلالة الملك .
- ٤ ـ عرض مسألة الارادات الملكية وحرية الصحافة على مجلس الأمة .
  - انشاء مجالس مديريات في جميع أنحاء المملكة .
    - ٦ مساواة الجميع في الضرائب.
    - ٧ ـ مضاعفة عدد نواب الشعب في مجلس الأمة .

وفي ٥ مايو عام ١٧٨٩ افتتح الملك لويس السادس عشر المجلس في قصر فرساى بحضو مندوبي النبلاء والكنيسة والعامة . وتعتبر هذه السنة بداية الثورة الفرنسية . وعقد المجلس في حد ذاته ليس ثورة ، ولكن يمكننا أن نعتبره ثورة لأن الملك أرغم على عقد المجلس من قبل الشعب ، وألقى الملك في المجلس خطبة مبهمة ليس فيها إشارة ما إلى الإصلاحات الموعودة بما أثار الشكوك في خطته . ثم حدث نزاع بين الطبقة الثالثة وطبقة النبلاء وطبقة الاكليروس اللتين تمثلان أصحاب الامتيازات على طريقة التصويت بالرأس أو بالطبقة ، وكان ممثلو الشعب يريدون أن يكون التصويت بالرأس، وممثلو النبلاء والاكليروس بالطبقة جريا على التقاليد القديمة حتى تكون لهم الأغلبية بالمجلس . ولما رأى نواب الشعب أن لا سبيل الى الاتفاق أعلنوا أنفسهم جمعية وطنية في ١٧ يونيو ، وشرعوا في تنظيم سلطاتها ، وكان ذلك فاسخة القرارات الثورية . فعول الملك على عرقلة هذه الحركة وأرسل في ٢٠ يونيو الجند لإغلاق أبواب غرفة الاجتماع ، فذهب الرعضاء واجتمعوا في « ملعب التنس »، حيث أقسموا أنهم لن ينفضوا وأن

يجتمعوا في أي مكان تدعو اليه الظروف ، حتى يضعوا الدستور ويوطدوه .

وفى ٢٣ يونيو دعيت الطبقات الشلاث الى القاعة العامة، وألقى الملك خطاباً جاء فيه إلغاء القرار الذى اتخذه نواب العامة ، وذكر الإصلاحات التى رأى وجوب بحثها لإدخالها على نظم الحكومة ، وأعلن قراره بوجوب إنفصال طبقات المجلس الثلاث عند المناقشة ، وأخذ الأصوات وأمر الأعضاء بالانفضاض وغادر القاعة ، ولكن بقى نواب الشعب مكانهم ، حتى جاء رئيس التشريفات ليفضهم فقاوموه ، وقال ميرابو كلمته المأثورة « أننا هنا بإرادة الشعب ، ولن نبرح مكاننا إلا على أسنة الرماح » وفي اليوم التالى انضمت أغلبية القساوسة وأقلية من النبلاء إلى نواب الشعب فأصدر الملك الأمر في ١٧ يونيو باجتماع الطبقات معا والتصويت بالرأس ، فصارت الجمعية الوطنية منذ ذلك الوقت تمثل الأمة تمثيلا قانونيا صحيحا .

وفي ٩ يوليو أعلنت الجمعية نفسها جمعية دستورية ، وتفرغت لإعداد الدستر بينما كان الباريسيون في اضطراب ومظاهرات مستمرة ، ولكن الحزب الرجعي ... وعلى رأسه الملكة وإخوة الملك عول على القضاء على هذه الحركة الدستورية بالقوة ، وأخذ يحشد الجند والعسكر الألماني والسويسرى في باريس وفرساى فتوجس الوطنيون خيفة ، وقلقوا على مصير الجمعية والدستور ، ثم مالبثوا أن فوجئوا بعزل نيكر نصير الاصلاح ونفيه في ١١ يوليو عام ١٧٨٩ ، وما كاد الشعب في باريس يعرف بنفي نيكر حتى مخرك للثورة ، وهجمت الجماهير المسلحة على الباستيل في ١٤ يوليو واستولت عليه . فكان هذا اليوم فائحة الثورة، وأخذ الشعب يعتد بقوته لأن الباستيل كان حصنا يهيمن على أهم الأحياء وأخذ الشعب يعتد بقوته لأن الباستيل كان حصنا يهيمن على أهم الأحياء الشعبية في باريس ، وكان سجنا اكتسب شهرة عالمية بضحايا الظلم والاستبداد فكان أخذه انتصارا للثورة السياسية والحرية ، ولكن من جهة اخرى كان حدا للثورة السلمية التي ابتدأت في ٥ مايو عام ١٧٨٩ ، وانقلب مجلس الأمة في

أثنائها الى جمعية وطنية (١٧ يونيو)، ثم الى جمعية وطنية دستورية ( ٩ يوليو ).

ولا شك أن انتصار الشعب جعل القوة المادية في حالب الجمعية ومنذ ذلك الوقت أخذ النظام القديم الذي كانت قواعده الحكم المطلق والامتيازات يتداعى، ويحل محله نظام جديد قائم على العدل والحرية والمساواة . فاعترف الملك بخدلانه وأعاد نيكر ثانية ، وتألف في باريس في أثناء ثورة الشعب بلدية جديدة وحرس أهلى عهد برياسته الى القائد الافاييت نه ما لبثت جميع مدن فرنسا أن اقتدت بماريس في إنشاء بلدية وحرس أهلى وتألفت في العاصمة والمدن مجالس «كومون»، وهي جمعيات ثورية قامت الى حاب البلديات في دارها ولعبت دورا كسيراً في الثورة وفي ليلة ٤ أغسطس قرر بعض النواب البيلاء والقساوسة التمازل عن الإمتيازات والحقوق الاقطاعية ، فوافقت الجمعية بحماسة لا توصف، وقام في تلك الليلة مبدأ المساواة ، وانتصرت الثورة الاجتماعية. وفي ٥ أكتوبر هاحمت جمهرة من الفرنسيين المطالبين بالحر قصر الملك في فرساي وطالبوه بالحصور للإقامة في باريس واستسلم الملك وفي اليوم التالي غادر لويس السادس عشر فرساى التي اقترن اسمها اقترانا وثيقا بأمجاد الملكية الفرنسية ، قاصدا «التويلري» الذي كان فيما مضى قصرا لملوك فرنسا في العصور الوسطى ولكنه لم يعد الآن بالمكان المهيأ لاقامته. وقد كان دحول لويس قصر التويلري في باريس أول خطوة في طريق دخوله السجن فيما بعد، ومن السجن إلى المقصلة .

وتبعت الجمعية الملك الى باريس ، واستمرت عملية وضع الدستور دون توقف . واستقر الرأى أولا على وضع إعلان لحقوق الإنسان يكون أساسا لملدستور كله ، وقد نمت الموافقة على هذا الإعلان في أول أعسطس عام ١٧٨٩ وقد وضعت مادىء حقوق الانسان على أساس تعاليم روسو ، وجاء في هذا الإعلال ما يلى .

و إن ممثل الشعب الفرنسي المجتمعين في شكل جمعية وطنية إذ يؤمنون بأن تجاهل حقوق الإنسان وإغفالها وازدراءها إنما هي الأسباب الوحيدة للنكبات العامة وفساد الحكومات ، قد عقدوا العزم على أن يسجلوا في إعلان جليل حقوق الإنسان الطبيعية المقدسة التي لا يمكن التنازل عنها ، حتى يكون في هذا الإعلان الماثل على الدوام أمام جميع أعضاء الهيئة الإجتماعية تذكرة مستمرة لهم بحقوقهم وواجباتهم ، وحتى تكتسب تصرفات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تمكن على الدوام من الإحترام لهذا السب ، وحتى تتجه دائماً مطالب المواطنين القائمة من الآن فصاعداً على مبادىء بسيطة لا خلاف عليها، والي صيانة الدستور وإسعاد الجميع ،

ومن ثم فإن الجمعية الوطنية تعترف ، وتعلن في حضرة الكاهن الأعلى وبرعايته الحقوق التالية للإنسان والمواطن :

- ا ــ يولد الناس أحراراً ، ومتساوين في الحقوق ويظلون كذلك . والإمتيازات الاجتماعية لا تقوم إلا لمنفعة عامة .
- ٢ ــ هدف كل تشكيل سياسى هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية غير القابلة للبطلان وهذه الحقوق هى حق الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم.
- ٣ الأمة مصدر السلطة الكاملة ، ولا يجوز لأية جماعة أو فرد ممارسة السلطة ما

- لم تكن مستمدة من الأمة .
- ٤ ـ الحرية تتمثل في السماح للفرد بأن يفعل كل ما لا يضر الآخرين .
- القانون هو تعبير عن الإرادة العامة ، ولجميع المواطنين حق الإشتراك في
  وضعه بأشخاصهم ، أو عن طريق ممثليهم .
- ٦ ـ لا يجوز أن يضار أى شخص يسبب آرائه ولو كانت آراء دينية ، شريطة ألا
  ينطوى الإعراب عنها على الإخلال بالنظام العام الذى يقيمه القانون .
  - ٧ \_ حرية تبادل الأفكار والآراء هي من أغلى حقوق الإنسان .
- ٨ ــ لا يجوز حرمان أى فرد من الملكية التى هى أمر مقدس لا يمس إلا إذا
  اقتضت ذلك بجلاء ضرورة عامة نص عليها القانون .

ولقد ظل إعلان حقوق الإنسان Declaration of the Rights of Man طوال ربع قرن شعاراً وميثاقاً لجميع الثوريين ودعاة الإصلاح في أوروبا . وكانت هذه المبادىء الأساسية التي بني عليها الدستور هي خلاصة فلسفة القرن الثامن عشر وقاعدة الدساتير الحديثة .

وكانت مهمة الجمعية بعد إعلان الحقوق الإشتغال بإعداد الدستور ، وبناء النظام الجديد من الوجهتين السياسية والاجتماعية . وقد قضى الدستور الفرنسى الجديد عام (١٧٩١) على النظم القديمة التي كانت سائدة في فرنسا مثل نظام الإقطاع والإعفاء من دفع الضرائب ، وأعاد تقسيم فرنسا إدارياً ودينياً . وهذه الناحية الأخيرة تأثرت بآراء المفكرين أمثال مونتسكيو وروسو اللذين لم يكونا يعتقدان في الديانة المسيحية إعتقاداً تاماً . ونص الدستور على أن تكون السلطة التشريعية في يد مجلس نيابي واحد ، ينتخب لمدة سنتين بحيث لا يتجدد إنتخاب أحد الأعضاء مرتين متواليتين ، وجعل الإنتخاب على درجتين ، كما جعل حقه مقصوراً على من يدفعون قدراً معيناً من الضرائب ، وبشرط ألا يقل سن الناخب

عن خمسة وعشرين عاماً . وخول الملك سلطة الاعتراض Veto أى حق عدم التصديق على قرارات المجلس ، إلا إذا أجازت تلك القرارات ثلاثة مجالس متتالية ، ووضع شرط حرم به على أعضاء المجلس النيابي دخول الوزارة . كما خول الدستور الملك حق تعيين الوزارة ، ورياسة المجيش ، وإعلان الحرب ، وعقد معاهدات الصلح ـ بشرط موافقة المجلس ـ والإشراف على القضاء والإدارة . على أن هذا الإشراف كان عديم القيمة إذ جعلت تلك الوظائف قائمة على أساس الإنتخاب ، فأصبحت سلطتها مستمدة من الشعب لا من الملك . وهكذا جرد الملك من كل سلطة حقيقية وأبقى له ظلها ، وبعد أن كان سيد البلاد أصبح خادمها الأول ، ومع هذا فلم يعطه فرصة ليكون خادماً نافعاً . ووقع الملك الدستور ، وأقسم يمين الولاء له وللوطن . وبذلك ظن العالم أن زمن الشورة والاضطراب في فرنسا قد انقضى ، وأن البلاد توشك أن يطلع عليها فجر جديد .

حلت الجمعية الوطنية نفسها بعد أن وضعت الدستور . وتطبيقاً لنصوص الدستور اجتمعت الجمعية التشريعية L'Assemblée Législative في أول أكتوبر عام ١٧٩١ ، وانقسسمت الجمعية منذ البداية إلى ثلاثة أحزاب وهي : حزب اليسار الذي كان يجمع أنصار اليعاقبة Jacobins المتطرفين ، وجماعة الجيروند اليسار الذي كان يتألف Girondins وكانوا من الجمهوريين المعتدلين ، وحزب اليمين الذي كان يتألف من الملكيين المعتدلين ، وكان أول ما الجهت إليه أنظار الجمعية التشريعية هو خطر الحرب التي هددت فرنسا. فقد أجمعت دول أوروبا على الدفاع عن حق الملوك الإلهي وحق الأسرات إذ خشيت تلك الدول إنتشار مبادىء الثورة في بلادها . وتضافرت عدة عوامل جعلت الجمعية التشريعية تعلن الحرب في ٢٠ أبريل عام ١٧٩٢ على إمبراطور النمسا ، شقيق الملكة مارى أنطوانيت ، وانضمت بروسيا إلى النمسا . وكان طبيعياً أن تنهزم فرنسا في أول الأمر . ولا ربب أن الحرب أصبحت العامل الأسامي في الثورة منذ تلك اللحظة فصارت

السهاسة الداخلية خاضعة لها ، والحرب هي التي أخرجت الثورة من حدودها الطبيعية ووطدت أكتاف الإرهاب والدكتاتورية . وفي ١١ يوليو عام ١٧٩٢ أعلنت الجمعية أن الوطن في خطر . وكتب هذا الإعلان على رايات يحملها فرسان الحرس الأهلى في الطرق ، ودقت الطبول فتوافد المتطوعون من كل حدب . وكان الشعب يزداد حنقاً على الخونة وأعداء الوطن ويطالب بخلع الملك خصوصا عندما أصدر برنسويك قائد جيش الحلفاء في ٢٥ أغسطس بيانه الذي هدد فيه ياريس بسحقها كلها إذا أقتحم قصر التويلري وأهين الملك وأسرته .

وفي ٣٠ يوليو وصل باريس خمسمائة من الحرس من مرسيليا من خيرة الجمهوريين ، وكانوا يهتفون بالنشيد الذى وضعه الضابط روجيه دى ليل وهو المرسيلييز الذى صار منذ ذلك الوقت نشيد فرنسا الوطنى . وقد أكرم الباريسيون وفادتهم ، وأخذ بعض زعماء الشعب يستندون إلى هذه القوة ، ويطالبون الجمعية بخلع لويس السادس عشر . ولكن الجمعية وقفت حائرة بين الملك وقوى الثورة المنظمة . ولكن في صبيحة ١٠ أغسطس هجم الثوار والحرس على قصر التويلرى، واقتحموه ، ومنه ذهبوا إلى الجمعية . وكان الملك قد لجأ إليها فأعلنت وقف الملك في الحال، وإنتخاب مؤتمر وطنى La Gonvention Nationale لوضع دستور جديد .

وانتخب المؤتمر بمقتضى قواعد جديدة وضعتها الجمعية التشريعية ، وعقد أولى جلساته في ٢٠ سبتمبر عام ١٧٩٢ ، فجلس الجيروند على اليمين ولم يكونوا أقل رغبة في الجمهورية من اليعاقبة ، وإنما جعلوا يرنامجهم مكافحة لمطامع ذلك الفريق ، ونزعته إلى السيطرة على البلاد . أما اليعاقبة المتطرفون (\*) فقد جلسوا إلى اليسار ، وكانوا أقل عدداً ، ولكنهم أكثر كفاية وأكبر جرأة .

<sup>(\*)</sup> كان أشهر زعماؤهم دائون وروبسيير ومارا وديمولان .

وجلس بين الفريقين جماعة عرفوا باسم السهل La Plaine ، وكانوا يتبعون رأى الفريق الذى ترجح كفته ، وكانت فائخة أعمال المؤتمر إلغاء الملكية فى ٢١ سبتمبر عام ١٧٩٢ وإعلان الجمهورية ، وقرر المؤتمر تقديم الملك للمحاكمة ، وصدر قرار الإدعاء فى ١١ ديسمبر متضمنا إنهام الملك بالتآمر ضد الأمة ، وبإمداد القوات التى أعدها المهاجرون فى الخارج بالمال ، وبمحاولة قلب الدستور ، وقد سمح له بممارسة حق الدفاع ، ودافع عنه محاميوه دفاعاً بليغاً جسوراً ، ثم أدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم جهراً الواحد تلو الآخر ، فأدين المتهم بالإجماع ، وتقرر تطبيق عقوبة الإعدام بأغلبية صوت واحد لا أكثر ، وفى ٢١ يناير عام ١٧٩٣ سيق لويس السادس عشر من السجن إلى ميدان لويس الخامس عشر (الكونكورد) ، حيث نصبت المقصلة فصعد إليها بكل شجاعة وأعلن على رؤوس الملأ ٥ أنه برىء ، وأنه يعفو عن أعدائه ، ويرجو أن ينفع دمه الفرنسيين ..... ولكن رئيس الحزب الأهلى قاطعه بدوى الطبل قبل أن يتم كلامه .

وأصبح مصير الجمهورية كله متوقفاً على نتيجة الحرب . فبعد إعدام الملك دخلت انجلترا الحرب ، وانضمت في التحالف الدولي الأول ضد فرنسا ، ويعتبر هذا أخطر ضربة تلقتها فرنسا في ذلك الوقت . وقد دفع انجلترا إلى إتخاذ هذا الموقف العوامل التالية :

أولاً: لم يقابل الانجليز بعين الإرتياح الهجوم على الملكية الفرنسية وإعدام الملك، ووجدوا في ذلك مناقضة لمبادىء الثورة . واستجاب الكثيرون من الشعب الإنجليزى لأراء بيرك Burke الذى ندد في فصاحة رائعة بطبيعة الثورة وأهدافها.

ثانياً: لم تعد الثورة الفرنسية مسألة داخلية صرفة تهم فرنسا وحدها ، فالثورة قد خرجت من حدود فرنسا إلى بلجيكا ، واستولى الجيش الفرنسي عليها، وأعلن حرية الملاحة في مصب نهر شلت Scheldt ، وكانت انجلترا

حريصة على إغلاق مصب ذلك النهر ، حتى لا تنافس بجارته مجارة نهر التيمز ، ولذلك وجدت إنجلترا ضرورة للتدخل في الحرب .

ثالثاً: لم تعد الثورة الفرنسية محلية صرفة ، فعندما أحرز رجال الثورة بعض النجاح في صدهم لقوات الأعداء عند فالمي ، أعلنوا في ١٩ نوفمبر عام ١٧٩٢ قراراً بتأييد فرنسا لكل أمة تطالب بحريتها ، أي أن فرنسا مستعدة للتدخل في شئون الدول الأخرى وهذا ما لا تقره الدول الأوروبية .

وهكذا أصبحت فرنسا في حالة حرب ضد تحالف أوروبي يضم الدول الأوروبية العظمى ( بروسيا والنمسا وانجلترا وبولندا وسردينيا وأسبانيا ) . وهزمت فرنسا أمام قوات هذا التحالف في موقعة نيرفندن Neerwinden في مارس عام الامم وكانت هزيمة الفرنسيين حيث اعتادوا النصر شيئاً سيئاً في حد ذاته ولكن الذي زاد الطين بلة أن قائدهم بدأ في التخابر مع العدو على الفور . ومنذ ذلك الوقت فصاعداً سيصبح الخوف من خيانة الضباط من بواعث القلق الأولى عند الثوريين .

وبجانب هذا الخطر الخارجى ، تعرضت فرنسا لنشوب قلاقل كبيرة فى الداخل ، إذ قامت ثورة فى إقليم لافنديه Le Vendée فى الولايات الجنوبية لفرنسا، قام بها الأشراف ورجال الدين . وكان على رجال المؤتمر أن يفوضوا السلطة للجنة من العناصر المتطرفة فى فرنسا تسمى لجنة الأمن العام -Commit المسلطة للجنة من العناصر المتطرفة فى فرنسا تسمى لجنة الأمن العام -tee of Public Safety ويفضل هاتين الهيئتين قمعت الثورة بمتنهى الشدة والعنف أعداءها، وتمكن اليعاقبة وهم المسيطرون على الهيئتين السالفتين من التنكيل بزعماء حزب الجيروند ، فقضوا عليه قضاء يكاد يكون تاماً كحزب سياسى . واستعان اليعاقبة على ذلك بتعضيد سكان باريس ، لأن الجيروند كانوا يريدون وضع نظام للحكم على ذلك بتعضيد سكان باريس ، لأن الجيروند كانوا يريدون وضع نظام للحكم

لا تكون فيه باريس المسيطرة على الأقاليم الفرنسية أى إيجاد حكم لا مركزى ، بعكس اليعاقبة الذين كانوا يعتمدون في قوتهم على غوغاء باريس . ووصل عهد الإرهاب Reign of Terror إلى غايته في فرنسا وتضاءل نفوذ المؤتمر ، وقل عدد أعضائه ، وأصبحوا يخشون تهديد باريس واللجان التي كان في يدها الحكم

ويرجع إلى دانتون الفضل في إنقاذ فرنسا مرة أخرى من الخطر الداخلى والخارجي ، وميخلفه في لجنة الأمن العام روبسبيير ، وهو أحد أتباع روسو ، ولم يكن حتى ذلك الوقت قد قام بدور مهم في الثورة ، وكان رجلاً مثالياً يريد إنشاء دولة أساسها الفضيلة والسلام . ومن الرجال الذين كان لهم فضل كبير في إنقاذ فرنسا كارنو Carnot الضابط الفرنسي الكبير الذي يكاد التاريخ لا يعرف له مثيلاً في قدرته العجيبة على تنظيم الجيوش ، وبجهيزها بكل معدات القتال ، فلم يحل الحول حتى تحولت هزائم فرنسا إلى انتصارات . فقد أوقف زحف الحلفاء على فرنسا ، ثم اتخذ الجيش الفرنسي خطة الهجوم فاكتسح الأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندا) مرة ثانية ، واحتل ضفة الراين اليسرى ، وأجبر الأسبان على التراجع إلى ما وراء جبال البرانس ، وبذلك يحقق ما كانت يخلم به فرنسا من قديم وهو الوصول إلى حدودها الطبيعية . وهكذا فإن سياسة فرنسا منذ ذلك الوقت حتى نهاية عصر نابليون متقوم على الفتح والتوسع على حساب الغير دون أي إعتبار إلى ما جاءت به الثورة من مبادىء إنسانية رفيعة .

وبعد أن فرغ اليعاقبة من إنتصارهم على العدو الخارجي بدأوا ينقسمون على أنفسهم ، فريق دانتون وكان يرى الرجوع بفرنسا إلى حالتها الطبيعية ، ونبذ سياسة الإرهاب وسفك الدماء خصوصاً بعد أن تخلصت فرنسا من الخطر الخارجي . وفريق هيبير Hébert وشوميت Chaumette ، وكان يرى الإستمرار

في سياسة التطرف وسفك الدماء . وفريق روبسبيير الذي كان لا يتفق مع آراء كلا الفريقين . وقد أخذ شوميت على عاتقه القيام بإصلاحات داخلية هامة في فرنسا ، وهذه الإصلاحات لم تفد فرنسا وحدها ، بل أفادت العالم أجمع ، كإدخال النظام العشرى في المقاييس والموازن وتسمية الشهور والأيام بأسماء جديدة ، وإحلال عبادة « العدل والحق » محل الدين الكاثوليكي الذي لم تستطع الثورة القضاء عليه ، ثم عدل هذا الدين الجديد إلى دين الكائن الأعظم حزب شوميت بمساعدة دانتون ، ثم انقلب بعد ذلك على دانتون . ولقد أرسل حزب شوميت بمساعدة دانتون ، ثم انقلب بعد ذلك على دانتون . ولقد أرسل اليعاقبة بعضهم البعض إلى المقصلة ، واعتمدوا في ذلك على غوغاء باريس ، وكذلك أعضاء المؤتمر الوطني .

وقام رجال المؤتمر بوضع دستور جديد لفرنسا سمى بدستور ١٧٩٥ . ولكن يضمن لفرنسا الإستقرار الذى لم يتحقق لها فى ظل دستور عام ١٧٩١ . ولكن اليعاقبة والملكيين قاموا بثورة ضده عرفت باسم ثورة فاندميير Vendemiaire اليعاقبة والملكيين قاموا بثورة ضده عرفت باسم ثورة فاندميير ١٧٩٥) فقضى عليها نابليون . ووضع هذا الدستور السلطة التشريعية فى يد مجلسين : مجلس الشيوخ وهو مجلس منتخب ، ويتكون من ٢٥٠ عضواً ولا يقل سن العضو فيه عن الأربعين . وكانت وظيفة هذا المجلس مراجعة قرارات المجلس الأدنى ، ووقف ما لا يتفق منها مع المصلحة العامة . ومجلس الخمسمائة، ويتكون من خمسمائة عضو تزيد سنهم عن الثلاثين ويسقط ثلث عددهم فى كل عام ، ووظيفته سن القوانين فحسب . وآلت السلطة التنفيذية طبقاً للدستور إلى مجلس إدارى يسمى باسم و حكومة الإدارة و التنفيذية طبقاً للدستور خمسة أعضاء ينتخيهم الشيوخ من عشرة يقترحهم مجلس الخمسمائة ، وكان أعضاء يتعين سقوط عضو بالإقتراع وإنتخاب آخر مكانه فى كل عام ، وكان أعضاء يتعين سقوط عضو بالإقتراع وإنتخاب آخر مكانه فى كل عام ، وكان أعضاء

حكومة الإدارة يعينون الوزراء ، الذين كانوا في الواقع وزراء إداريين خاضعين لهم، والقواد والسفراء ، كما أعلن الدستور الجديد حقوق المواطنين في الحرية والإخاء والمساواة ، ولو أنه حدد نصاباً معيناً للإنتخاب (\*).

وسيساعد هذا الدستور بطبيعته على الحكم الاستبدادى الذى سيظهر فيما بعد وهو حكم نابليون ، وسيكون تاريخ فرنسا من عام ١٧٩٥ إلى عام ١٨١٥ هو تاريخ نابليون ، بل إن تاريخ أوروبا من الناحية الخارجية طوال هذه المدة سيكون تاريخاً نابوليونيا أيضاً . فنابليون كان أبرز شخصية في ذلك الوقت ، وكان لظروف فرنسا الفضل في ظهور هذه الشخصية ، فأوقات الفوضى في التاريخ كانت دائماً تظهر الشخصيات القوية التي تستأثر بالسلطة . فالفوضى من جراء الإرهاب وتدهور الصناعة والتجارة ، كل هذه كانت من العوامل التي جعلت الشعب الفرنسي يتوق إلى حكم رجل واحد يستطيع أن يمنح فرنسا ما فقدته من نظام وأمن . وكذلك من الناحية الخارجية فكانت الظروف غير مواتية لفرنسا . حقيقة أن لجنة الأمن العام قد نظمت فرنسا داخليا ، وضمنت لفرنسا النصر على التحالف الدولي الأول . لكن وجود النمسا وانجلترا لا يزال مهدداً لفرنسا ، وقد استمرت الحرب بينهما مدة طويلة ، ولم تتمكن فرنسا من قهر عدوتيها القديمتين .

ومن ناحية أخرى لم تكن أحوال فرنسا الداخلية مستقرة ، فدستور ١٧٩٥ لم يكن عاملاً على إقرار النظام في فرنسا ، والقضاء على أعدائها في الخارج . فالخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان كبيراً . ولم تساعد كل هذه الظروف على استقرار الأحوال في فرنسا . وبدأ الشعب الفرنسي يتطلع إلى حكومة نشيطة قوية . وهكذا ساعدت هذه الظروف على تعلق الفرنسيين بنابليون.

<sup>(\*)</sup> اشترط ألا تقل سن الناخب عن ٣١ سنة ، وأن يكون عمن يدفعون قدراً معيناً من الضرائب وأن يعرف القراءة والكتابة .

فبهرتهم إنتصاراته الحربية في إيطاليا ومصر . وكان نابليون بلا ربب ,جلاً خارقاً في حدة ذكائه وقوة شخصيته ، ولن يتعذر على من كان مثله أن يشق طريقه إلى أسمى المناصب يحت أى ظروف وفي أى بلد . وكان نابليون يملك بالإضافة إلى ذلك موهبة العبقرية التي تستعصى على التحليل. وصعود نابليون إلى مركز السلطة في فرنسا أكثر بكثير من مجرد قصة رجل قدير يفوز لنفسه بمكانة سامية في العالم . ويعكس هذا الحادث كذلك أحد القوانين العامة التي نستطيع أن نقتفي آثارها على سطح التاريخ . وبإمكاننا أن نشاهد دائماً في التاريخ كيف تنتهى حقب الاضطراب والثورة بإقامة حكم قوى غالباً ما يكون حكماً فردياً . ومنذ عام ١٧٩٣ لم يكن لإرادة الشعب وأصوات المواطنين في فرنسا القرار النهائي في أية مسألة هامة تقريباً . فقد سقطت الملكية بالعنف ، وبالعنف قامت الجمهورية ، وبالعنف أنقذت ، وبالعنف صعد روبسبيير وبه سقط . لذلك أصبح من الطبيعي أن محكم فرنسا آخر الأمر بواسطة العنف في أرقى صوره : لا بوساطة غوغاء باريس الصاخبة ، وإنما بوسائط كتائب فرنسا المدربة الظافرة . وهكذا فإن ما أوصى به روسو في « العقد الاجتماعي ، عندما قال ، قلبي يحدثني بأن هذه الجزيرة الصغيرة ( كورسيكا ) ستذهل أوروبا في يوم من الأيام يكاد يتحقق الآن. إذ سينتهي المطاف بتلك الحركة التي يدأت بالرغبة المتوقدة بل الرغبة المغالية في نيل الحرية إلى قيام حكم دكتاتوري عسكرى . وعلى أية حال حاول نابليون أن يؤسس أسرة حاكمة من بعده ، ونجح في وضع بعض التقاليد وبعض الأسس واستفاد منها في المستقبل ابن أخيه بابليون الثالث ( ١٨٤٨ ــ ١٨٧٠ ) .

## القسم الثاني

## معالم التاريخ الأمريكى الحديث

## الفصل الثاني عشر كشف أمريكا

إن تاريخ قارة أمريكا الشمالية محاط بالغموض والأسرار ويعتقد أن سكانها الأصليين من الهنود هاجروا من شمال آسيا إلى آلاسكا ومنها انجهوا جنوبا إلى الأصليين من الهنود هاجروا من شمال آسيا إلى آلاسكا ومنها انجهوا جنوبا إلى المناطق الأكثر دفئا وحرارة . ولعل أول من رأى سواحل أمريكا من الأوروبيين هم طلائع الاسكندنافيين المغامرون الذين جابوا البحار بسفنهم التجارية المستديرة ذات الشراع الواحد ليصلوا الى جرينلند عام ٩٨٥م. وقد انطلقت سفنهم من هذه الجزيرة الكبيرة غربا ، وهناك ما يدل على أنه حوالى عام ١٠٠٠م وصل ليف ايريكسون Leif Ericson وغيره بالفعل الى ما يسمى الآن بالولايات المتحدة .

ولكن هؤلاء الشماليين لم يستطيعوا البقاء في العالم الجديد أو نقل أخبار موثوقة ومعتمدة عن أسفارهم . لذلك فإن الفضل في اكتشاف أمريكا وفتحها يعود إلى كريستوف كولومبوس ، الذى جاء ورأى ووصف وساعد على استعمار جزر الهند الغربية فيما بين ١٤٩٠ ، ١٥٠٠م . وقد كان كولومبوس بحارا إيطاليا ولد في جنوه عام ١٤٥١ ، وقام بأولى رحلاته البحرية إلى ساحل الشام في عام ١٤٧٤ ، وذهب في عام ١٤٨٤ الى أسبانيا حيث استقر بها وعمل في خدمة ملكي أسبانيا الملك فرديناند والملكة ايزابيلا . وقد كثرت المتناقضات حول الغرض الذى من أجله قام كولومبوس برحلاته . فالبعض يذهب جزر التوابل، بل البحث عن بعض الجزر في الخيط الاطلسي ، وآخرون يرددون القصة القائلة بأن توسكانيلي ( Toscanelli ) وهو عالم إيطالي قد أرسل في عام ١٤٧٤ م إلى كولومبس خطابا يرد فيه على خطاب الأخير الذي أرسله إليه من

قبل بشأن أخذ رأيه في مشروع وصوله إلى قارة آسيا عن طريق الانجاه ناحية الغرب ويقول فيه أنه من الممكن تحقيق ذلك المشروع، وأن كثيرا من الفوائد السياسية والتجارية سوف تعود من وراء مجاحه . على أى حال فإن كولومبس يذكر لنا في يومياته أن ملك أسبانيا قد أمره بالذهاب إلى الهند عن طريق الغرب، والابتعاد عن الطريق البرى المعروف الذي يتجه ناحية الشرق .

ولقد كان اكتشاف أمريكا مصادفة بحتة ، وكانت الدولة العثمانية هى المتسببة فى هذا الاكتشاف . ولما كانت بالاد أوربا الغربية تخشى قوة الأتراك فقد صممت على الوصول إلى آسيا بطريق آخر لا يسيطر عليه الأتراك . وإذا كان العالم كرويا كما يدعى معظم الجغرافيين فلماذا لا يمكن الإبحار من أسبانيا إلى الغرب حتى الوصول إلى اليابسة التى لابد وأن تكون آسيا لكن كولومبس ومعاصروه لم يكونوا يعرفون أن أمريكا الشمالية والجنوبية تقف فى طريق الإبحار غربا إلى آسيا . وهكذا عبر كولومبس والمكتشفون الذين تبعوه المحيط الاطلسي ورصلوا جزر بهاما ( Bahamas ) وبناما وأمريكا الجنوبية ، واعتقدوا أنهم وصلوا إلى هدفهم. ولم يمتد بكولومبس الأجل ليعرف أنه وصل إلى جزر الهند الغربية وليس الهند الشرقية . ولم يكتشف الخطأ إلا بين عامى ١٥١٩ ــ ١٥٢٢ عندما مرت حملة فرديناند ماجلان الأسباني حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية ومنها عبر المحيط الهادى إلى أسيا . ولقد قتل سكان الفلبين ماجلان ، لكن رجاله تابعوا تقدمهم ، فأبحروا حول افريقيا عائدين الى أسبانيا ، وبذلك لم يرهنوا على أن الأرض كروية فحسب ، يل ان مساحتها فاقت تصور الجغرافيين.

وهو Amerigo Vespucci وأخذت أمريكا اسمها من اميرجو فسبوتشى Amerigo Vespucci وهو فلورنسى اكتشف ساحل البرازيل عام ١٥٠١م ، وكان اميرجو هو الشخصية الثانية بعد كولومبوس التى لعبت دورا كبيرا فى اكتشاف العالم الجديد ، إذ ذكر بعض الباحثين أنه قام بأربع رحلات متتالية إلى هناك فى عام ١٥٠١، ١٤٩٧ ،

١٥٠٣ ، ولقد كتب كتابة غزيرة ومفصلة عن رحلاته عند عودته حتى أن شهرته فاقت شهرة كولومبوس . وهكذا عندما كان واضعوا الخرائط يبحثون عن اسم يطلقونه على العالم الجديد في عام ١٥٠٧ ، فقد استقر رأيهم على أمريكا نسبة لأمريجو .

سبقت أسبانيا غيرها من الأم الصغرى في سنوات الفتح الأولى فقد قاد هرناندو كورتيز ( Hernando Cortez ) حملة مسلحة ضد المكسيك ، واحتلتها في الاستوائية ، وجعلتها مستعمرة أسبانية . وفي أثناء توغل الأسبان في غابات أمريكا الإستوائية ، ايجه بعضهم شمالا وتاهوا فيما يعرف الآن بالولايات المتحدة ، ووصل بونس دوليون Ponce de Leon إلى فلوريدا ، ولكنه فشل في محاولة تأسيس مستعمرة في تامبا عام ١٥٢١ . وقد تخطمت سفينة كابيزا ديفاكا Cabez الميس مستعمرة في تامبا عام ١٥٢١ . وقد تخطمت سفينة كابيزا ديفاكا كالمحدد كاليفورنيا بصحبة الهنود الذين أعجبوا به ، واعتبروه إلها. واكتشف هرناندو دوتو كاليفورنيا بصحبة الهنود الذين أعجبوا به ، واعتبروه إلها. واكتشف هرناندو دوتو أمريكا الشمالية وكان كورونادو Coronado المغامر يبحث عن الذهب فيما يعرف بكنساس الآن . وحدث أول استيطان دائم في الولايات المتحدة في سانت أوجسطين في فلوريدا عام ١٥٦٥م، فقد بني الأسبان قلعة كبيرة لحماية القرية من الهنود الغزاة ، وغيرهم من القوى الأجنبية .

وبدأ اهتمام فرنسا وانجلترا وهولندا والسويد والبرتغال يزداد بالعالم الجديد . فعبر جون كابوت ( John Cabot ) ، وهو رجل إيطالى يقود سفينة انجليزية الخيط الأطلسى ، وتوغل بانجاه الشمال مستكشفاً لبرادور ونيوفوندلاند فى عام الحيط الأطلسى ، وقد أصبحت رحلته هى الأساس الذى بنت عليه انجلترا حقها فى قارة أمريكا الشمالية فأدعى التاج البريطانى ملكيته لمساحات شاسعة من العالم الجديد بعدئد. وقام الإنجليز بتأسيس أول مستعمرة فى الولايات المتحدة الأمريكية

(جيمسون عام ١٦٠٧ Tames Town ١٦٠٧) وقد اكتشف فرازانوا James Town كتت لواء العلم الفرنسي ساحل الأطلسي الشمالي من منطقة كارولينا الشمالية على المجنوبية إلى نيوفوندلاند عام ١٥٢٤، وشق جاك كارتييه Jacques Cartier المجنوبية إلى نيوفوندلاند عام ١٥٣٤، وشق جاك كارتييه المحالح فرنسا طريقا في نهر سانت لورنس حتى مونتريال في كندا عام ١٥٣٥م.

أما أحداث أوربا في ذلك الوقت فقد اتخذت انجاها من شأنه أن يساعد على البت في تقسيم الممتلكات في العالم الجديد . وكانت انجلترا تراقب السفن الأسبانية وهي عائدة من منطقة الكاريبي محملة بالذهب بضيق متزايد . ويضاف إلى هذه العوامل كره إنجلترا لأسبانيا ، لأن انجلترا أصبحت دولة بروتستانتية نتيجة لحركة الإصلاح الديني في أوروبا ، بينما اعتبرت أسبانيا نفسها حامية للمذهب الكاثوليكي . وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر في عهد الملكة اليزابيث جاب البحار عدداً من الانجليز أمثال هوكينز Hawkins وكافندش -Cavand ومير فرانسيس دريك Drake بحثا عن سفن أسبانية لكي ينهبوا ما فيها من ذهب ، وقد وافقت الملكة اليزابيث على المغامرات التي قام يها هؤلاء القراصنة .

وغضب فيليب ملك أسبانيا من هذه الهجمات التي كانت تؤثر كثيرا في بخارتهم وقرر في عام ١٥٨٨م أن يضع حداً لهذه الهجمات بأن يغزوا انجلترا بأسطوله الارمادا ولكن السفن الانجليزية قامت بتحطيم الأرمادا عند دخولهم القناة الانجليزية وقد تبع ذلك عاصفة كان من شأنها تدمير الارمادا تدميرا كاملا. وقد يخطمت قوة أسبانيا البحرية نتيجة لهذه الهزيمة ، ولم تعد تستطيع منافسة الانجليز في السيطرة على الساحل الأمريكي الشمالي حيث كانت حركة مالاستيطان تمر بمرحلة جديدة .

وبدأت انجلترا في تأسيس إمبراطورية المستعمرات عام ١٥٧٨م عندما منحت الملكة اليزايث المحارب القديم هيمفري جيلبرت Gilbert امتيازا بأن يسكن ويمتلك جميع الأراضي المعيدة والوثنية التي لا يملكها أمير مسيحي ،

فقاد جلبوت حملة إلى نيوفوندلاند ، إلا أنها فشلت بسبب الطقس البارد ، وفقد جيلبرت في البحر في طريق العودة . وبعد ست سنوات اختارت اليزابيث القطعة الساحلية المستدة بين نهر سانت لورانس في الشمال وفلوريدا في الجنوب ليستوطن فيها الانجليز وسمتها فرجينيا Virginia . وهذه البقعة تكاد تكون كل الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية . وقد عهدت الى أحد أفراد البلاط المقربين اليها وهو السير والتر إلى Raleigh بأن يجد مكانا ينزل فيه في هذه المنطقة . وأرسلت عدة حملات إلى جزيرة رونوك Roanoke التي تبعد عن ساحل كارولينا الشمالية وذلك بين ١٥٨٥ و ١٥٨٧ ، وقد عادت أول حملة بعد أن وجدت عداء من الهنود ، وأحوال المعيشة بصورة عامة غير محتملة ، وأسوأ من ذلك أن الامدادات الضرورية لم تصلهم . اما الحملة الأخيرة فقد اكتنفها الغموض إذ اختفى المستوطنون ومن بينهم أول طفلة تولد من أبوين انجليزيين في أمريكا ولم يسمع أحد عنهم شيئا . غير أن هذه المصاعب لم تقلل من عزيمة الشعب الانجليزي ، وذلك بفضل قيادة الملكة اليزابيث ، وانتصار الانجليز على الأرمادا العظيمة . ولقد تمثلت طاقة الشعب الانجليزي وعزيمته في التغييرات التي طرأت على نمط معيشة الأمة ، وفي الطوائف الجديدة المتعددة من بروتستانتية وبيوريتانية حيث كان أفراد هذه الطوائف يستطيعون مخالفة دين الدولة الرسمي ، واختيار طرقهم الخاصة للعبادة ، وقد مجلت أيضا في ظهور رجل الأعمال من الطبقة الوسطى الذي جمع من المال ما يكفيه من عمله الخاص، وبقى معه قليل يستثمرة هفيما وراء البحار .

وعلى ذلك أخذ رجال الأعمال الانجليز يؤمسون الشركات لتشجيع حركة الاستيطان في أمريكا . وكانوا لا يلاقون صعوبة كبيرة في جمع الناس الذين يرغبون في الهجرة ، وذلك أن البلاد كانت مجتاز أزمات إقتصادية حادة ازداد فيها عدد العاطلين عن العمل ، وطرد كثير من المزارعين من أعمالهم نتيجة لانهيار

النظام الإقطاعي القديم . وفي مثل هذه الظروف كان العالم الجديد يجذب اليه كل من يبغي فرصة ليبدأ حياته من جديد ، ويبنى بيته الخاص . وقد كان البعض الأخر الذين كانوا على خلاف مع الكنيسة الرسمية يتطلعون إلى قفار أمريكا الشمالية كملجأ لحرية العبادة .

ففى عام ١٦٠٦ منح الملك جيمس الأول امتيازات لشركتى لندن وبليموث تخول لهما حق تأسيس مستعمرة فى فرجينيا ، وحق سك العملة هناك ، وفرض الضرائب وسن القوانين ، مع الاحتفاظ بسلطات واسعة للملك . ولم تهتم شركة لندن باحتجاجات الأسبان الذين طالبوا بكل أمريكا الشمالية ، وأرسلت ثلاث سفن صغيرة بقيادة القبطان كريستوفر نبوبورت إلى خليج تشيزابيك فى فرجينيا ، ونزلوا فى شبه جزيرة صغيرة سموها جيمس تاون تكريما للملك. كان هذا أول استيطان انجليزى دائم فى الولايات المتحدة . ولم تصمد هذه المستعمرة إلا بالجهود التى بذلها القبطان جون سميث John Smith ، وهو الجندى المغامر والجغرافى والكاتب فنجح فى اقناع الهنود بإمداد رجال المستعمرات بالقمح ثم ظهرت الحاجة لليد العاملة كى تبنى أكواخها وقلاعها ، ولذلك فقد احضرت شحنة من الزنوج العبيد عام ١٦١٩ الى المستعمرة ، وبذلك بدأ نظام قدر له أن يقسم أمريكا إلى حرب أهلية فيما بعد ، وأن يصبح فى الواقع مشكلة متشعبة لا يزال الأمريكيون حتى اليوم يتصارعون من أجلها . وقد تأسست الحكومة الديمقراطية فى جيمس تاون فى نفس العام الذى وصل فيه الرقيق .

أما المستعمرة الانجليزية الثانية ، فقد تأسست في بليموث المستعمرة الانجليزية الثانية ، فقد تأسست في بليموث الذين جاءوا وكونتها جماعة عرفت باسم البيوريتان Puritans أي المتطهرون الذين جاءوا الى شواطيء ماساشوستس Mayflower في عام ١٦٢٠ على السفينة الصفيرة ماى فلور Mayflower وعرفهم التساريخ منذ ذلك الوقت باسم

المهاجرين أو الحجاج . وكان هؤلاء البيوريتان أو المتطهرون قد رحلوا قبل ذلك من انجلترا الى امستردام ، ومنها إلى ليدن Lyden هربا من اضطهاد الملك جيمس الأول (١٦٠٣ ــ ١٦٢٥)، عندما حاول إرغام المعارضين للكنيسة القومية على تأييدها . وفي هولندا فكر هؤلاء الحجاج في السفر الى فرجينيا ، ولكن العواصف وبعض التغييرات التي طرأت على خططهم جعلتهم يبتعدون الى الشمال . وأيقن الحجاج بأنهم قدموا إلى أرض ليس لأحد عليها سلطان . فقاموا بتكوين مستعمرة جديدة هناك ، ووضعوا ميثاقا لحكومتها فيما بينهم قبل نزولهم إلى الشاطيء ، وهو اتفاق ماى فلور May Flower Campact ووقع ذلك الميثاق كل البالغين من الرجال من المهاجرين ، ثم انتخبوا جون كارفر Carver من بينهم ليكون أول حاكم للمستعمرة . وأكد المهاجرون في هذا الميثاق أنهم رعايا مخلصون للملك الإنجليزي ، وأنهم قد جاءوا للعمل على تقدم العقيدة المسيحية ، وإنشاء أول مستعمرة شمالي فرجينيا . كما تعهدوا باقامة حكومة في المستعمرة للاهتمام بأمورهم جميعا ، ويخقيق الأهداف التي ثابروا من أجلها ، وتعهدوا بالولاء لهذه الحكومة وطاعتها ، واستطاع هؤلاء المهاجرون مصادقة الهنود الذين علموهم طريقة زراعة القمح ، وكيفية التغلب على الظروف الطبيعية القاسية.

وقد توطدت الأمور في الرقعة الضيقة على ساحل ماساشوستس بشكل قوى في السنوات التالية . وانهكت المنازعات الدينية المجلترا من جديد ، فقد اعترض البيوريتان على الكنيسة الانجليزية ، وحذرتهم الحكومة بوجوب دعم الدين الوطني أو بترك البلاد ولقد أخذ لود Laud ، رئيس الاساقفة يلاحق المنشقين ، ويخرجهم من البلاد . وهكذا اخذوا يندفعون نحو البحر بأعداد متزايدة وقد حصلوا على امتيازات من التاج بأن يستوطنوا في مناطق مختلفة من الساحل الأطلسي الشمالي . وفوض الملك شاول الأول شركة خليج ماساشوستس أن

ترسل جماعة من البيوريتان إلى المنطقة المحيطة ببوسطن حيث يمكنهم أن يحكموا انفسهم ضمن حدود القانون الانجليزى ، كما كان تدفق المهاجرين فى أسفل الساحل شديدا أيضا . فقد استعمر الانجليز الكاثوليك الذين تضايقوا من وجودهم فى محيط بروتستنتى مقاطعة مارى لاند عام ١٦٣٤ ، وانجمه الكويكرز Quakers الى بنسلفانيا عام ١٦٨٢ . وفى الواقع لم ينقطع سيل المهاجرين الأوروبيين إلى أمريكا الذى بدأ منذ مطلع القرن السابع عشر . وفى بداية القرن الثامن عشر تقريبا ، أقام الهولنديون مستعمرة فى امستردام الجديدة التى أصبحت نيويورك الأن . ولكن فى حقيقة الأمر نزل الانجليز فى كل مكان ، وكانوا السواد الأعظم من سكان المستعمرات الانجليزية والتى بلغ عددها ثلاث عشرة ولاية التحدت فيما بعد لتكون الولايات المتحدة الأمريكية .

ولقد اهتمت فرنسا أيضا بحركة الاستيطان والاستعمار في العالم الجديد، فقد أسس صامويل شامبلين Champlain ، وكان جنديا وبحارا سابقا كويبك Quebec في كندا عام ١٦٠٨، وكانت هذه أول مستعمرة في فرنسا الجديدة . وجاء الفرنسيون بعد ذلك في جماعات الى كندا ، واكتشقوا بحيرة متشجان عام ١٦٣٤ ولقد قام الجزويت بدور هام في عمليات الاستعمار هذه فقد توغل المبشرون الفرنسيون المتحمسون في كويبك في المسيسيي إلى الغرب الأوسط يحملون الصلوات والطقوس الى الهنود طالبين الأراضي الشاسعة لملك فرنسا . يحملون الفرنسيين كانوا مبشرين ومجارا أكثر منهم مستعمرين ، فقد كانوا قليلي العدد ، وكان يناء الإمبراطورية التي أقاموها في كندا حتى وادى المسيسيبي مستندا على العلاقات التجارية والنفوذ بين القبائل الهندية أكثر من استنادها على المستعمرات التي يسكنها العدد الوفير من السكان البيض ، ولكن فرنسا وجهت بعد ذلك عناية خاصة لميدان الاستعمار بفضل سياسة الوزير الفرنسي كولبير الذي بعد ذلك عناية خاصة لميدان الاستعمار فضل سياسة الوزير الفرنسي كولبير الذي فرنسا بما كانت تملكه من المستعمرات في أمريكا الشمالية إلى نشاط الوزير فرنسا بما كانت تملكه من المستعمرات في أمريكا الشمالية إلى نشاط الوزير فرنسا بما كانت تملكه من المستعمرات في أمريكا الشمالية إلى نشاط الوزير فرنسا بما كانت تملكه من المستعمرات في أمريكا الشمالية إلى نشاط الوزير فرنسا بما كانت تملكه من المستعمرات في أمريكا الشمالية إلى نشاط الوزير

كولبير . وقامت الشركات الفرنسية للتجارة مع جميع أنحاء العالم ومنها شركة فرنسا الجديدة التي ساهمت في استعمار أمريكا ، ونتيجة لذلك سيطر الفرنسيون على المنطقة الممتدة من كندا الى نيو أورليانز على خليج المكسيك محيطين بالمستعمرات الانجليزية من ناحية الشمال والغرب بطريقة تمنع توسعهم ، بذلك قام الصراع المباشر بين الفرنسيين والانجليز في أمريكا ، ولقد تفوق الانجليز على الفرنسيين في العدد ، غير أن نظام الحكم في المستعمرات الغرنسية لم يساعد على نموها لأنها خضعت للحكم الفرنسي المباشر ، ولم تتبع مبادىء الحرية التي سارت عليها المستعمرات الانجليزية .

أما بالنسبة لنظام المستعمرات الانجليزية ، فقد تعاقب عدد من الحكام الانجليز على رئاسة المستعمرات الانجليزية المتكاثرة باستمرار ، فقد جاء أول الأمر ملوك أسرة ستيورات البروتستانت ومنهم جيمس الأول وشارل الأول ، ثم جاء أوليفر كرومويل ، وبعد سنتين من وفاته عام ١٦٥٨ عاد ملوك أسرة ستيورات ، ولكنهم خلعوا نهائيا في ثورة ١٦٨٨ الجيدة. اما في عهدى وليم ومارى أوف أورنج فقد منح الشعب الانجليزى مزيدا من الممثلين في الحكومة .

ولقد أدرك جميع هؤلاء الحكام الأهمية المتزايدة لأمريكا فحاولوا القبض على أمور المستعمرات بحزم ، ولكن الاضطرابات التى كانت تجرى فى ذلك الوقت والمسافات البعيدة حدت من ملطتهم . إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ بعض التدابير الشديدة . فقد كانت المستعمرات بالفعل تحت إدارة رجال الأعمال، ورجال البلاد المقربين فمنحوا امتيازات من الملك ، وكانت هذه الامتيازات تسمح بكثير من الحكم الذاتى ، وكان أصحابها يسمحون للمستوطنين بإدارة أعمالهم كما يشاءون طالما كانوا ينتجون أرباحا ، ويطيعون القانون الانجليزي ويظلون أوفياء للملك . ولكن بمرور الوقت كانت معظم امتيازات الشركات تلغى وتوضع المستعمرات تحت السيطرة الملكة المباشرة وهذا

يعنى تهديدا خطيرا للحكم الذاتي وإدارة قاسية من العرش. وقد وصلت الأمور الى درجة لا تطاق عندما ضم الملك جيمس الشاني نيو انجلند ونيويورك ونيوجرسي في مقاطعة ملكية واحدة في عام ١٦٨٦، وعين السير أدموند أندروز حاكما عليها ، ولم يهتم هذا الحاكم إلا يجمع المال والثروة للخزينة الملكية ، كما حل اندروز محاكم المستعمرات ونصب نفسه قاضيا وراقب الصحافة ، وفرض الضرائب ، وعلى العموم أخذ يحكم دون أن يعير إرادة الشعب أدنى اهتمام. وعندما خلع الملك جيمس قام رجال ماساشوستس بالقبض على اندروز وإعادته الى انجلترا ليحاكمه الملك الجديد . وفي حوالي ١٦٧٥ قامت ثورة أخرى في فرجينيا ضد الحاكم الملكي السير وليم بركلي الذي اهتم بالانجار في أخرى في فرجينيا ضد الحاكم الملكي السير وليم بركلي الذي اهتم بالانجار في أخرى في معظم هذه المبد الأم ، التي لازال الغالبية العظمي تشعر بالولاء نحوها . وكانت في معظم هذه المستعمرات مجالس تتكون من الحكام ومجلس يعينه التاج أو السلطة التي عينت الحاكم ، وكان بمثابة هيئة تشريعية عليا ، ثم مجلس تمثيلي ينتخبه سكان المستعمرة ، ويشبه هذا النظام بطبيعة الحال نظام الحكم في انجلترا .

وفى منتصف القرن الثامن عشر جاوز سكان المستعمرات المليون ونصف المليون نسمة ، وقد بقى العنصر الانجليزى هو السائد بالرغم من وجود كثير من الهولنديين فى نيويورك ونيوجرسى ، والهوجونوت الفرنسيين المبعثرين فى مواضع متعددة ، والألمان فى ينسلفانيا . كما وصل الاسكتلنديون والأيرلنديون فى شكل جماعات كبيرة ، وتوغلوا فى بنسلفانيا الى المراكز الأمامية لحدود فرجينيا وكارولينا الشمالية والجنوبية ، ويضاف إلى هؤلاء الأحرار العبيد الزنوج الذين جىء بأجدادهم من افريقيا ، وبيع بعضهم فى نيوانجلند كخدم ، وذهب عدد لا بأس به منهم إلى المستعمرات الوسطى ، ولكن الأكثرية العظمى أرسلت الى

الجنوب ليعملوا في المزارع ، وقد بلغ مجموعهم في عام ١٧٥٠م حوالي ربع مليون . أما سكان أمريكا الأخرون فكانوا يتراجعون ببطء الى الغرب . وكان عددهم عند مجيء الإنسان الأبيض الى أمريكا حوالي ٨٠٠ ألف . وقد كان الهنود يثورون من آن لآخر ويرتكبون مجازر مخيفة ، وذلك لأن أهل المستعمرات كانوا يسيئون معاملتهم ، ولكن رجال المستعمرات كانوا يكيلون لهم الصاع صاعين .

وكان بيوريتان ماساشوستس يتميزون عن بقية المستوطنين الأخرين في المناطق الأخرى ، فكانوا يؤمنون بالتربية ايمانا قويا فأسست جامعة هارفارد عام ١٦٣٠ ، وأصبح التعليم في المدارس الرسمية الزاميا قبل عام ١٦٥٠ ، ومن ناحية أخرى كان البيوريتان الذين استقروا في نيوانجلند متعصبين لدينهم ، وكانت حياة المدن الصغيرة في نيوانجلند تتمركز حول الكنيسة والمدرسة وحقل القرية ـ وبما أن السكان كانوا أكثر كثافة ، فقد كانوا يشعرون بالتضامن والتعاون أكثر من جيرانهم الذين يبعدون عنهم في أقصى الساحل . أما في جنوب نهر البوتوماك ميرانهم الذاتي الديمقراطي واضحا جدا ، فقد كان من الصعب جمع الجيران الدين تقصل بينهم عدة أميال لاجتماعات متكررة ، وعلى ذلك أصبحت كل الذين تقصل بينهم عدة أميال لاجتماعات متكررة ، وعلى ذلك أصبحت كل مزرعة تؤلف وحدة مخكم نفسها مثل المزارع الإقطاعية القديمة .

فتطور الجنوب طبقا لذلك ، وظهرت فيه فروق بين الأغنياء والفقراء وخلافا لما هو موجود في نيو انجلند ، لم يكن يوجد في الجنوب طبقة وسطى إلا في المدن الصغيرة . كما يتجلى هذا الفرق أيضا في هندسة بناء المنطقتين ، ففي المدن الصغيرة كما يتجلى هذا الفرق أيضا في هندسة بناء المنطقتين ، ففي الشمال كان معظم الناس يملكون بيوتا خشبية بيضاء ومرتبة ، بيتما في الجنوب كان عدد قليل من أصحاب المزارع يملكون منازل فخمة كبيرة معظمها يقع في أغنى الأراضي ، بينما لم يتوفر لمعظم المزارعين البيض أكثر من أكواخ بدائية في

مزارع التلال أما سكن الزنوج ، فكان في حالة كبيرة من البوس . أى لم يكن أكثر من غطاء يحميهم . وبرغم أن الدين كان مهملا في الجنوب ، إلا أنه لا يتميز بصرامة نيو انجلند ، أما في المستعمرات الوسطى فكان يوجد بها ملكيات كبيرة مثلما كانت توجد مزارع متوسطة وصغرى ، وأصبحت بنسلفانيا مستعمرة هامة استقر بها المزارعون الذين امتلكوا بيوتهم ، وعاشوا في سلام مع جيرانهم الهنود . ولقد ازدهرت فيلادلفيا \* مدينة المجبة الأخوية ، وأصبحت أهم مدينة في أمريكا في القرن الثامن عشر ، وقد ساعد على تقدمها بنجامين فرانكلين في أمريكا في القرن الثامن عشر ، وقد ساعد على تقدمها بنجامين فرانكلين في أمريكا في القرن الثامن عشر ، وقد ساعد على تقدمها بنجامين فرانكلين

وينحصر تاريخ أمريكا في عهد المستعمرات في معرفة كيف أن هذه المناطق المتفرقة في البلاد انخدت في النهاية ، ولكن كان لابد أن يعرفوا بعضهم البعض أولا غير أن السفر قبل الثورة وحتى بعدها بعدة سنين ، كان شاقا ، إذ أن الطرقات كانت قليلة غير جيدة ، وكان الطريق العملي الوحيد للانتقال إلى كارولينا الجنوبية أو إلى جورجيا هو عن طريق البحر على الساحل الأطلسي وبرغم انفصال المستعمرات وتباعدها ، فقد كانت تشعر برابطة متزايدة . وقد أسست الاتصالات البريدية ، واستوردت المطابع ، وبالتدرج أخذت الأفكار تنتشر عندما أخذت الرسائل والصحف والكراريس نجد طريقها إلى أيدى الشعب . وفي البداية وجد شيء مشترك بين المستوطنين الذين اعتدوا على ساحل طوله ألف ميل ، فقد كانت الاكثرية ، انجليزية وتعيش في ظل تقاليد انجليزية في الحكم الذاتي يحاكمون من قبل محلفين ويتمتعون بامتيازات أخرى تعطى للإنجليز الأحرار . وبمرور الوقت زاد التعامل بين المستعمرات . وتصرفت متحدة الرأى في المسائل التي تتعلق بالمصلحة العامة ، وقد حدت أول شيء من هذا النوع ، عندما انضمت ماساشوستس وبليموث وكونكتيكوت Connecticut ويورقد هافن الهجوم ، المعدود الهمة ، وقد حدت أول شيء من هذا النوع ، عندما الضمت ماساشوستس وبليموث وكونكتيكوت Connecticut ويورقتين في الهجوم ، المعدود في الهجوم ،

والدفاع والنصح والأسعاف المتبادلين ، وفي جميع مثل هذه الأحوال من أجل المحافظة على حقيقة وحريات الكتاب المقدس ونشرها من أجل سلامتهم وحياؤهم المتبادل . وقد عقد مجلس حلف نيو انجلند اجتماعات لعدة سنوات وأخيرا انضمت ماسا شوستس وبليموث وكونتا مستعمرة واحدة ، وكونت كونكتيكوت ونيو هافن مستعمرة أخرى . وهما دفع أمريكا البريطانية الى الإنخاد هو الصراع بين القوى الأوروبية لامتلاك القارة . فبدأت انجلترا وفرنسا تتنافسان ، وتعرضت مستعمراتهما لغارات سريعة على الحدود وهجمات الهنود الذين كانوا في خدمة الفرنسيين والأسبان ، ولذلك لعب هذا الخطر المشترك دورا في توحيد المستعمرات

وكانت الامبراطورية الفرنسية عام ١٦٨٩ تضم في العالم الجديد أقساما واسعة من كندا ووادى نهر المسيسيبي والقسم المتوسط من الولايات المتحدة اليوم. وكانت ممتلكاتها تمتد من جبال الأليجاني Alleghany الى جبال الروكي، ومن كندا الى خليج المكسيك وهذه المنطقة أكبر بكثير من الممتلكات الانجليزية المتراكمة على الساحل في شريط ضيق شرقي جبال الاليجاني وبرغم اتساع الامبراطورية الفرنسية في العالم الجديد، إلا أنها لم مختو على أكثر من ١٨٠٠٠ مستعمر يقابلهم ٢٠٠٠ من المستعمرات الانجليزية في الشرق. ولكن مما عوض من قلة عدد الفرنسيين قدرتهم على التحالف مع الهنود فكانوا يعاملونهم كإخوانهم ويتزوجون منهم. وقد بدأ النضال من أجل القارة الأمريكية في عام الكاثوليكية وانجلترا البروتستانتية ، وامتدت هذه الحرب التي قامت بين فرنسا الكاثوليكية وانجلترا البروتستانتية ، وامتدت هذه الحرب الى أمريكا وانتشرت فيها ، وكانت بالنسبة للإنجليز بمثابة حرب البقاء ، واستمر ذلك النضال من أجل القارة ثلاثة أرباع القرن . وكانت مستعمرة نيوپورك تمتد الى الغرب عبر فجوة في جبال الاليجاني حتى البحيرات العظمى ، وإلى الشمال حتى الحدود الكندية،

فإذا أمكن للفرنسيين انتزاع هذه المستعمرة من انجلترا ، فإن أراضى بريطانيا في أمريكا تنقسم الى قسمين وعندئذ يمكن لأعلام فرنسا أن تسير شمالا وجنوبا على العالم الجديد . على طول الساحل الأطلسي حتى تتقلص قبضة انجلترا على العالم الجديد . وتتحطم الى الأبد ، ولكن حرب الملك وليم انتهت دون حدوث نتيجة حاسمة وتبعها في عام ١٧٠١ حرب الوراثة الأسبانية التي كان لها جانب أمريكي يسمى بحرب الملكة آن ( ١٧٠٢ ـ ١٧١٣ ) . ولقد قامت الحرب أساسا بسبب مطالبة لويس الرابع عشر بعرش أسبانيا وتنصيب حفيده عليه ، وكان بعمله هذا يأمل أن يوجد تخالفا بين فرنسا الكاثوليكية وأسبانيا ضد انجلترا البروتستانتية . وعندما امتد القتال الى أمريكا قام الهنود بهجمات ناجحة ضد كل من كارولينا الشمالية والجنوبية ونيو انجلند ، ولكن فرنسا تنازلت عن نيوفوند لاند وأراضي هامة أخرى الى البريطانيين بمقتضى معاهدة أو ترخت Utrecht عام ١٧١٣ .

ثم قامت حرب أخرى تعرف باسم حرب الوراثة النمسوية . وكان لها صداها في العالم الجديد أيضا ، ولكن هذه الحرب قادت فرنسا الى القيام بحرب ضد انجلترا في العالم الجديد والهند ولذلك سمى الجانب الأمريكي من تلك الحرب باسم حرب الملك جورج ( ١٧٤٣ ـ ١٧٤٨ ) وفيها احتلت انجلترا القلعة القومية في لويزبرج Louisburg وانتهت الحرب بعقد معاهدة أكس القلعة القومية في لويزبرج ونص الصلح على إرجاع الأمور في المستعمرات الى الاشابل Aix La Chappell ونص الصلح على إرجاع الأمور في المستعمرات الى ما كانت عليه قبل الحرب فأعيدت لويزبرج إلى فرنسا . ولم يستطع الصلح أو غيره الاسهام في تسوية المسائل الحيوية بالنسبة للتنافس الاستعماري بين فرنسا وانجلترا في أمريكا . إذ ستندلع بعد قليل الحرب المعروفة باسم حرب السنين السبع في أوروبا (١٧٥٦ ـ ١٧٦٣) والتي ستتحالف فيها فرنسا مع النمسا ضد بروسيا وانجلترا وقد سمى الجانب الأمريكي من هذه الحرب باسم الحرب الفرنسية الهندية (١٧٥٥ ـ ١٧٦٣) .

ولقد كانت انجلترا تعلم أن هذه الحرب ستستنزف الكثير من مواردها ، وأن كل مساعدة تستطيع الحصول عليها من الامبراطورية سترجح الكفة ، لذلك خولت المستعمرات الأمريكية في عام ١٧٥٤ الحق في حشد جميع ما تملك من قوى ، وتم المطالبة بعقد مؤتمر في الباني Albany في نيويورك ، وحضر هذا المؤتمر عدد من أكبر مفكرى أمريكا من بينهم بنجامين فرانكلين ممثلا عن بنسلفانيا ، وستيفن هوبكنز ممثلا عن رود ايلاند ، وتوماس هتشتسون عن ما ماساشوتش . واجتمعوا للنظر في المسائل الكفيلة بدفع خطر الحرب الفرنسية الهندية ، وقادهم البحث الى التفكير في مستقبل نظام المستعمرات الانجليزي في أمريكا كله . وقد تقدم فرانكلين بخطة عامة للانحاد بموجبها تختار الجمعيات العامة للمستعمرات مجلسا عاما مؤلفا من ثمانية وأربعين عضوا . وتتألف واجبات المجلس من إيجاد جيش للمستعمرات ، وفرض الضرائب ، والإشراف على العلاقات مع الهنود الحمر . ومعالجة الأمور الهامة ، ويرأس هذا المجلس رئيس عام يعينه الملك ، ولكن حكام المستعمرات رفضوا خطة فرانكلين لأنها تدعو إلى كثير من المركزية في السلطة ، وإلى التخلي عن الحكم الحلي . وقد خشي الانجليز من هذه الخطة لأنها تعطى المستعمرات ككل مزيدا من الأصوات في مشاكلهم الخاصة بشكل لا يتفق ومصالح انجلترا في تلك الظروف. وبرغم فشل خطة الباني Albany فإن أهميتها في التاريخ الأمريكي عظيمة ، لأنها أعطت سكان المستعمرات فكرة الانخاد التي قدر لها فيما بعد أن تتطور وتصبح الكونجرس القارى Continental Congress الذي حكم أمريكا خلال السنوات الأولى من استقلالها.

وخلال الحرب الفرنسية الهندية استولى الانجليز مرة أخرى على لويزبرج التي كانت تعتبر مفتاح كندا . وأخيرا تم الهجوم على كندا نفسها ، أو فرنسا الجديدة ، ودارت المعركة الفاصلة في كوبيك عام ١٧٥٩ ، وتلى هذا الانتصار

عمليات تطهير في كندا استغرقت أربع سنوات . وبرغم خبرة الفرنسيين في كندا، واستعدادهم للحرب فيها ، ورغم كونهم مدربين للحرب فلقد انتصر الانجليز بسبب قوتهم البشرية الهائلة في مستعمراتهم الثلاث عشرة . وانتهت الحرب بتوقيع معاهدة باريس عام ١٧٦٣ ، وتخلت بمقتضاها انجلترا عن كندا كلها ، وعن المنطقة الواسعة شرقي نهر المسيسيبي ما عدا نيو أورليانز التي اعطيت الى أسبانيا . وقد تنازل الفرنسيون أيضا للأسبان عن ممتلكاتهم غربي المسيسيبي ، وسمح لهم بالاحتفاظ بجزيرتين صغيرتين غير محصنتين بعيدا عن ساحل نيوفوندلاند لأسطول الصيد . وعلى ذلك قضت حرب السنين السبع على فرنسا في العالم الجديد وبقيت أسبانيا المنافس الوحيد لانجلترا ولكن الأسبان لم تكن لهم مراكز ثابتة فيما يعرف اليوم باسم الولايات المتحدة ، إذا أنهم كانوا مهتمين بصورة خاصة بتنمية امبراطوريتهم في المكسيك ، وفي أمريكا الجنوبية .

## الفصل الثالث عشر المعورة الأمريكية وحرب الاستقلال 1771 - 1770

شخدت الكثيرون عن أسباب الثورة الأمريكية وكيف أن الملك جورج الثالث المحرب الثالث عن السباب الثورة الأمريكية وكيف أن الملك جورج الثالث المحرب ا

فمن وجهة النظر الأمريكية ، فكانت المستعمرات الثلاث عشرة وحدات خكم نفسها ضمن الامبراطورية البريطانية ، فسكان المستعمرات إنجليز يحق لهم التمتع بجميع حقوق المساواة التي كافح الانجليز من أجلها منذ أيام الماجناكارتا . وقد كان الأمريكيون يقبلون وجود الحكام الملكيين الذين أرسلوا ليترأسوا جمعياتهم العامة طالما أحسنوا التصرف ، واتبعوا رغبات الجمعيات . وكان الحكام يقومون بذلك عادة إذ انهم كانوا يتلقون رواتبهم من المستعمرات ، ولم يعتمدوا على الملك البعيد والمنهمك في أعمال الدولة .

أما الحكومة البريطانية ، فكان لها منذ الأيام الأولى في جيمس تاون وجهة نظر أخرى لوضع المستعمرات ، فهذه المستعمرة لا يحق لها أن محكم نفسها وسكانها متساويين مع الانجليز الذي يسكنون في الجزر البريطانية ، بل الواجب المفروض على أعل المستعمرات هو خدمة مصالح انجلترا بأن يوفروا أمواقا جديدة للبضائع الانجليزية ، ويقدموا لها المواد الخام للصناعة ، وقد كان من الصعب

تشديد الحكم على المستعمرات واستنفاذ ثرواتها خصوصا خلال الحروب المتعددة والمشاكل التي أحاقت بالأمة طوال مائة وخمسين سنة . ولكن بعد أن أزيخت فرنسا وأسبانيا عن الطريق عام ١٧٦٣ آن للحكومة الملكية أن تشمر عن ساعدها الملكي ، وتفرض سلطتها . وقد جاء الوقت لوضع القوانين البحرية موضع التنفيذ باخضاع مصالح أمريكا التجارية لمصالح الوطن الأم . وكذلك آن الوقت لفرض ضرائب تملأ الخزينة الانجليزية التي انهكتها الحرب فقد كانت أمريكا تشعر أن الامبراطورية يجب أن تتألف من اتحاد بين المستعمرات الموالية والمستقلة . بينما كانت انجلترا تؤمن بالوحدة في ظل حكومة قوية . ويظهر قانون السكر كيف كانت المجلترا تنظر إلى الامبراطورية على أنها خاضعة للتاج البريطاني ، فلقد اعتمدت نيوانجلند بدرجة كبيرة على بجارة الروم ، فكانت تستورد السكر من الهند الغربية الفرنسية وتصنع منه هذا الشراب وتبيعه ، وقد أهمل سكان نيوانجلند في بخارتهم هذه الهند الانجليزية التي لم تكن تدفع أسعارا مماثلة لبضائعهم . فبناء على احتجاج مزارعي الهند الغربية من البريطانيين بأن بجارتهم تعاني الكثير من الصعوبات ، أجبر البرلمان نيوا نجلند على التجارة معهم بدلا من الفرنسيين . ولقد صدر ما يعرف باسم قانون العسل الأسود Molasses Act عام ١٧٣٣ ، وقد حرم استيراد السكر المزروع في مزارع فرنسية ، كما منع استيراد العسل الأسود والروم لخدمة أصحاب المزارع الكبيرة من البريطانيين كما أوضحت . ولقد أصاب هذا القانون معامل التكرير في نيوا بخلند بضربة بالغة ، ولولا نشاط حركة التهريب في المستعمرات لكانت هذه الضريبة في حد ذاتها كافية لإحداث القطيعة بين انجلترا ومستعمراتها .

وقد واجهت البريطانيون بعد أن استوارا على الأراضى الغربية ( وهى المستعمرات الفرنسية التي وقعت في أيدى الانجليز ) مشكلة أخرى جعلتهم يشدون قبضتهم على أمريكا . لقد سكن الهنود هذه الأراضى الجديدة قبل

الفرنسيين المنهزمين ، ولكنهم لم يكونوا يشعرون بأية محبة للانجليز ، وآثارهم الفرنسيون الذين أخبروهم بأنهم سوف يطردون قريبا من بيوتهم ، فهب الهنود ، وثاروا ، واحتلوا عددا من القلاع البريطانية .

وفى مثل هذه الظروف لم يكن من الممكن تطبيق نظام الحكم الذاتى فى الغرب كما كان فى الشرق ، فقد كانت الحاجة تدعو إلى الجيوش والحصون ، وإلى السيطرة الدقيقة على السكان العاديين وراء جبال اليجانى . لهذا فقد تولى جورج الثالث ووزراؤه إدارة الغرب واغلقوه فى وجه المستعمرات ، وأمروا الذين اجتازوا جبال اليجانى ، واستوطنوا فى الأراضى الجديدة بالعودة إلى الشرق . ثم أعلن الملك أن جميع عمليات بيع الأراضى من قبل الهنود يجب أن تتم مباشرة للتاج . وعين موظفين لإدارة بخارة الفراء الثمينة لصالح الحكومة البريطانية . ولقد أدى ذلك إلى غضب الأمريكيين لأن الملك كان متعسفا غاية التعسف فهو قد اعتبر المستعمرات الجديدة ملكا للتاج الانجليزى وليست ملكا للمستعمرات الأمريكية ، وعما زاد الموقف سوءاً بالنسبة للأمريكيين أن جيشا يتألف من عدة الأمريكية ، وعما زاد الموقف سوءاً بالنسبة للأمريكيين أن جيشا يتألف من عدة آلاف من الجنود ذوى المعاطف الحمراء أرسل لحماية الغنائم فى العالم الجديد ، وكان على المستعمرات أن تدفع جزءا من نفقات هذا الجيش . ولم تنته مصائب أهل المستعمرات عند هذا الحد فقد أمرتهم انجلترا بأن يسهموا فى ليواء واطعام الجنود بموجب قانون ٥ ايواء الجنود ١ Quartering Act

ومن ناحية أخرى ، كان جون جرانقل Granville رئيس وزراء بريطانيا عام ١٧٦٤ ، لا يعرف إلا القليل عن أمريكا ، وكان يكوه القليل الذي يسمعه عنها ، وكان برنامج الحكومة الاستعماري الذي وضعه أمام البرلمان يتلخص فيما ملم :

١ \_ تنفيذ قوانين الملاحة بكل دقة .

٢ ... اقامة جيش دائم يتكون من عشرة آلاف جندى في المستعمرات للدفاع عنها .

" ـ تدفع الخزانة الانجليزية مرتبات الحكام والقضاة بدلا من تقرير المجالس التشريعية للولايات لهذه المرتبات .

٤ \_ يفرض البرلمان الانجليزى ضريبة على المستعمرات لدفع هذه المرتبات والانفاق على الجيش الدائم ، وذلك بدلا من اللجوء إلى مجالس الولايات لاقرار الاعتمادات المطلوبة .

وبعد أن تشدد جرانفل في تطبيق القوانين البحرية وذلك بارسال موظفي جمارك ودوريات بحرية إلى أمريكا ، اقترح ضريبة التمغة ( رسوم طوابع Stamp ) في عام ١٧٦٥ وعلى الصحف والكراريس والمستندات القانونية وغيرها . وهذه الضريبة كانت بهدف إعالة الجيوش البريطانية بتقديم الوقود ، ومصادر الإنارة ومعدات النوم وأواني الطهى ، والمأوى . وعندما أقر البرلمان قانون الطوابع حدثت مقاومة قوية في المستعمرات فقام ( باتريك هنرى ) ، من فرجينيا في مجلس المواطنين ليعلن أنه ما من أحد يحق له أن يفرض الضرائب على أهل فرجينيا غير مجلسها التشريعي ، ثم انتزع قرارا بأن كل محاولة لاعطاء مثل هذه فرجينيا غير مجلسها التشريعي ، ثم انتزع قرارا بأن كل محاولة لاعطاء مثل هذه عادلة ، وفيها انجاه ظاهر لخنق الحريات البريطانية والأمريكية ، وانتقلت صيحة الاحتجاج ضد قانون الطوابع إلى ماساشوستس . وزاد من حركة المعارضة جيمس اوتيس James otis الأمريكيين تتمثل في القول المشهور Taxation without وكانت صيحة الأمريكيين تتمثل في القول المشهور representation is tyranny

وأخيرا كانت أمريكا تربة خصبة لتعاليم ومذاهب ذات طابع جمهورى أو شمه جمهورى إذ ظل السكان قرنا ونصف قرن يعيشون في جو ديمقراطي أو

«محقق للمساواة» فكانت الفوارق الديمقراطية قليلة ، وكانت الفرص الإقتصادية مفتوحة للجميع على قدم المساوة ، ولم يؤد وجود طبقة ارستقراطية إلى تنشيط نمو المبادىء الديموقراطية . وكانت شبه طبقة من سكان الساحل ، أو صفوة متضامنة قليلة العدد ، تستحوذ على معظم الثروة ، وتقتصر على بعض الأقاليم ، مثل فرجينيا وكارولينا الجنوبية ، وتستأثر بالنفوذ السياسي . وقد واجهت الديموقراطية الناشئة في داخل البلاد صراعا طويلا ضدها ، فكان صغار المزارعين في جوف البلاد ، والمهاجرون الألمان والاسكتلنديون ـ الايرلنديون ـ والعمال والميكانيكيون من أهل المدن ، يعززون أنفسهم باستمرار ازاء التجار وأصحاب المزارع القدامي . وقد فعلوا ذلك طيلة الجيل السابق على الثورة بهمة اذهلت من المزارع القدامي . وقد فعلوا ذلك طيلة الجيل السابق على الثورى ضد الدولة الأم.

لقد اندلعت الثورات في نيوانجلند ونيويورك وبنسلفانيا ، وترك موزعو الطوابع أعمالهم أمام ضغط الجمهور ، وتشكلت جماعات متطرفة مثل «أبناء الحرية» في كل مكان ليحرضوا على المزيد من العنف . وقد أعد المؤتمر الذي دعى لمعالجة الطوابع والذي مثلت فيه تسع مستعمرات احتجاجاً مماثلا لاحتجاج فرجينيا أكد أن المجالس التشريعية للمستعمرات هي التي يحق لها فرض الضرائب فقط . وبذلك أظهر الأمريكيون أصرارهم على أنه لا يجب فرض ضرائب على منطقة من قبل الحكومة إلا إذا كانت هذه المنطقة ممثلة تمثيلا مباشرا في الحكومة عن طريق نوابها .

ولقد ألغى قانون الطوابع بعد أن استمر مفعوله فترة من الوقت ، ولكن سرعان ما تبعته قوانين جديدة . فمثلا القوانين التي أصدرها وزير المالية الانجليزى شارل تاونشند Charles Townshend في عام ١٧٦٧ لم تضع الضرائب على الزجاج والرصاص والبويات والورق والشاى المستورد إلى المستعمرات فحسب بل أنها نصت على أن تستعمل العائدات لدفع رواتب الحكام الملكيين . وهكذا لم

بعط للجحميات العامة المستعمرات ملطة على هؤلاء الموظفين ، وأظهر البرلمان نيته في السيارة على منها أريكا أكثر من قبل ، فقاست المعارسة مرة أخرى في أنحاء أسريكا وأرسل أحد زعماء المعارضة في ماساشرستس وهو مسامويل ادامز أنحاء أسريكا وأرسل أحد زعماء المعارضة في ماساشرستس وهو مسامويل ادامز تارنسند ، والقوانين البحرية التي كانت وردي التجارة الأمريكية ، ثم قامت حركة لمفاطعة البضائع البريطانية فاستشاطت بريطانيا غضبا وحلت مجلس ماساشوستس، وأرسلت كتيبتان من الجيوش البريطانية إلى بوسطن ، وفي مارس ١٧٧٠ عندما عدلت انجلتراعن أعمالها التعسفية ملغية جميع الضرائب ما عدا ضريبة صغيرة على الشاى ، اصطدم الجنود البريطانيون بالمواطنين الأمريكيين فيسما سماه المواطنون و مذبحة بوسطن » وبدأ الاضطراب عندما ومي فريق من الشبان بكرات المواطنون و مذبحة بوسطن » وبدأ الاضطراب عندما ومي فريق من الشبان بكرات الملتج على أحد الجنود الذي بدوره استدعى الحرس المسلح ، وقد قتل في هذه المذبحة خمسة من المراطنين مما أدى إلى سحب الجيوس البريطانية من المدينة أمام طلب صاموين ادامر .

ومن ذلك يتضح أن السياسيين البريطانيين لم يكونوا متفقين دائما على السياسة الواجب اتباعها في أمريكا ، فكانت هذه السياسة تتأرجح بين التشدد حينا واللين حينا آخر ، وفي الجانب الأمريكي ، كان هناك الكثير من العطف على البريطانيين ، وخصوصا من قبل الطبقات التي شعرت بأن أعمال الشغب والمقاطعة ستؤثر على وضعها المالي وتسيء إلى العمل . ولكن شعور الأغلبية من الأمريكيين قبل الثورة نحو انجلترا كان شعور غضب وغيظ عند فرض الضرائب، وشعور راحة وامتنان عندما تلغى الضرائب . وكان رجل المستعمرات العادى لا يبغى في الواقع الاستقلال النهائي عن انجلترا بل كان كل ما يريده هو أن يترك وشأنه في مزرعته أو في عمله . ونتيجة لهذه المعارضة القوية التي عمت أمريكا، فشلت السياسة الاستعمارية الانجليزية ، والقوانين التي حاولت الحكومات فشلت السياسة الاستعمارية الانجليزية ، والقوانين التي حاولت الحكومات

البريطانية فرضها مثل قوانين جوانفيل وتاونشند . أما بالنسبة لقوانين تاونشند فقد أمر الملك بالاحتفاظ بضريبة الشاى ، وذلك لجرد أن يحتفظ بحق انجلترا فى فرض الضرائب على المستعمرات . ولكن مسألة فرض الضرائب دون تمثيل حقيقى كانت لا تزال من أهم أسباب الخلاف بين المستعمرات والبلد الأم . ولقد قام بعض المتهورين الأمريكيين بعمل يعد من أنجح الأعمال هو وحفلة الشاى الشهيرة » فى بوسطن عام ١٧٧٣ . وكانت شركة الهند الشرقية هى التى تقدم الشاى الشهيرة » وكانت قد وقعت فى مصاعب مالية وأدخلت تحت حماية البرلمان ، فقرر الملك جورج وعصبة فى البرلمان التخلص من الكميات الفائضة من البرلمان ، فقرر الملك جورج وعصبة فى البرلمان التخلص من الكميات الفائضة من الساى ببيعها لأمريكا بأسعار مخفضة . وبرغم أن رسما قدره ثلاث بنسات كان يستوفى على كل لبرة من الشاى ، إلا أن الشاى كان لا يزال أقل ثمنا مما يستطيع الأمريكيون الحصول عليه من أى مصدر آخر .

ولكن كانت مسألة المبدأ وهو دفع الضريبة ، وليست قضية صفقة رابحة هي التي أثارت انتباه المواطنين الأمريكيين . فأخذوا يصيحون قائلين و احتكار » و لا ضرائب من قبل البرلمان » ورفضوا قبول الشاى عندما وصلت السفن محملة به . وفي بوسطن بعد سلسلة من الاحتجاجات العامة ، ارتدى فريق من المواطنين زى الهنود ، وتسلقوا سفن الشاى، والقوا يمحتوياتها في الماء . وقد أثار هذا العمل الملك جورج إلى حد كبير ، وبما أنه لم يكن يشعر بعطف نحو المستعمرات ، فقد قرر أن يعاقب ماساشوستس وخاصة بوسطن فأقر البرلمان قانون الاحتجاج Intolerable Act في عام ١٧٧٤ ، الذي أغلق بموجبه ميناء بوسطن في وجه التجارة العالمية إلى أن تدفع قيمة الشاى ، وأخضعت اجتماعات المدينة لمراقبة الحاكم ونقل عاصمة الولاية منها، ثم أخضعت المستعمرة للطغيان المطلق، وهو ما يسمى Regulating Act ، وانزال قرات في أي مكان بماساشوستش .

وقد أثارت هذه التطورات السريعة المستعمرات الأخرى ، فتجمعت حول

ماساشوستس ، وأرسلت لها تعبيرات العطف ، وحمولات من الطعام التى كانت يختاج إليها كثيرا ، وعندما ازداد الهياج اقترح مجلس مواطنى فرجينيا عقد اجتماع فى فيلادلفيا لمندوبين من جميع المستعمرات ، فاجتمع هذا الكونجرس القارى ( المؤتمر الأمريكي الأول ) فى عام ١٧٧٤ . وكان فى هذا المجلس شخصيات هامة مثل جون هانكوك وصامويل ادامز من ماساشوستس ، وجورج واشنطن وباتريك هنرى من فرجينيا ، وبعض الشخصيات الأخرى من كارولينا ، وقد ساد الحذر والاعتدال فى الكونجرس الذى اجتمع للتشاور فى حالة المستعمرات الخاسرة . وللمداولة فى الترقيبات الحكيمة والمناسبة لاستعادة وتوطيد حقوقهم وحرياتهم العادلة ، ولإعادة الوحدة والإنسجام بين بريطانيا المظمى والمستعمرات وقد أعدت وثيقة إعلان الحق التعدى على حرياتهم من قبل البرلمان ، المجلترا وفيها يحتج أهل المستعمرات على التعدى على حرياتهم من قبل البرلمان ، وأعلنوا عن مقاطعتهم للبضائع البريطانية ، وأن هذه المقاطعة ستشرف عليها لجان أمن فى كل بلدة ومقاطعة . ومن واجب هذه اللجان أن تخبر عن الخالفين أمن فى كل بلدة ومقاطعة . ومن واجب هذه اللجان أن تخبر عن الخالفين المقاطعة لكى يعرف الكونجرس من صديق القضية الأمريكية ، ومن عدوها .

ولكن المتاعب لم تزول ، فقد تطور الأمر في ولاية ماساشوستس إلى الصدام المسلح بين الأهالي والجنود البريطانيين . وكانت ماساشوستس تطفح العداوة ، وقد بني رجال الميليشيا فيها ( وهم رجال مستعدون للقتال في أية دقيقة ) مستودعا سريا للذخيرة في كوبكرد . وفي ١٩ أبريل ١٧٧٥ أرسل الجنرال الانجليزي Gage فرقة بريطانية للاستيلاء على المخازن وللقبض على الحائنين وهما جون هانكوك وصامويل آدامز . ولكن أعد الأهالي فرقا للمقاومة ، ورفضوا تسليم الزعيمين هانكوك وآدامز اللذين اختفيا في لكسنجتون ورفضوا تسليم الزعيمين هانكوك وآدامز اللذين اختفيا في لكسنجتون على الزعيمين .

ولقد حدث احتكاك مسلح بين الأهالي والفرق المهاجمة ، وأطلق

لبريطانيون الرصاص ، وكانت الطلقة التي سمعت في أنحاء العالم هي أول طلقة في الثورة ، وقد قتل ثمانية من الأمريكيين في هذه المعركة ، وتقدم البريطانيون نحو الكونكرد دون مقاومة تذكر ولكن عند عودتهم إلى بوسطن ، تعرضوا لخسائر أفدح من خسائر رجال المليشيا التي تكبدوها في المعركة الأولى . فقد أخذ المزارعون المختفون خلف أشجار التفاح والحواجز الحجوية على طوال الطريق يأسرون الجنود البريطانيين بأعداد كبيرة . وأخيرا تراجع البريطانيين ليحتموا في المدينة ، فوجدوا أنفسهم محاصرين من قبل ٠٠٠ ر ١٦ من جنود المستعمرات. وقد وصلت أنباء هذه المعركة بسرعة إلى المستعمرات الأخرى التي تلقتها بمشاعر مختلفة ، فقد ابتهج بعض الناس لحدوث الحرب ، بينما استنكر آخرون جيش رجال المليشيا ، وكانت الاكثرية تأمل أن تنتهى المشكلة بسلام ، وفي ١٠ مايو اجتمع الكونجرس القارى الثاني ( المؤتمر الثاني ) في فيلادلفيا ، فإلى جانب إعلان الحرب على انجلترا ، طالب المندوبون الملك جورج بإعادة السلم . ولكنهم على سبيل الحذر أخذوا في انشاء جيش ، وعينوا جورج واشنطن قائدا عاما له . وقد دل تعيين واشنطون ، وهو من فرجينيا ليقود الحرب التي اندلعت نيرانها في ماساشوستس على أن المستعمرات كانت تسير نحو التعاون والوحدة .

أهملت السلطات البريطانية من جانبها طلبات المستعمرات من أجل السلام ، واستعدت لإخماد الثورة بقوة السلاح ، وقد زاد الملك جورج جيشه النظامي باستشجار ٠٠ ر٢٠ جندي ألماني ، وفي هذه الأثناء كانت القوات الأمريكية تتحرك في عدة أنحاء من أمريكا ، ففي بوسطن احتل المواطنون تل بانكر Banker Hill وهو موقع يطل على المدينة ، ودافعوا عنه ضد الهجمات البريطانية العنيفة إلى أن نفذت ذخيرتهم . ثم حدث في العام نفسه أن أرسلت حملة لغزو كندا إلا أنها هزمت بعد احتلال مونتريال .

على أية حال ، لم يندفع الأمريكيون نحو الاستقلال بل ساروا نحوه

مترددين ، ففى القتال الذى جرى عام ١٧٧٥ كان هدفهم المحافظة على حقوقهم كإنجليز وليس كأمريكيين ، وحتى عندما تقلد جورج واشنطن قيادة الجيش فى بوسطن صرح بأن فكرة الاستقلال ( مربعة ) له . ولم تكن الثورة فى أى مرحلة من مراحلها حربا شاملة اشتبك فيها كل من كان قادرا على حمل السلاح . فسمن أجل ثلاثة ملايين لم يكن لدى واشنطن أكثر من ٢٠٠٠٥ مقاتل، مقاتل فى وقت واحد. وفى ساعات الشدة لم يكن لديه أكثر من ٣٠٠٠ مقاتل، فقد كان المزارعون الأمريكيون ينضمون إلى الجيش عندما كان العدو يهدد بيوتهم ، ويتركونه عندما يمر الخطر .

وكان جماعة من المواطنين الأمريكيين أمثال صامويل آدامز وباتريك هنرى وراء حركة الحرب الأمريكية بين عامى ١٧٧٥ ـ ١٧٨١ ، وقد كان هؤلاء يحلمون بأمريكا حرة تخلق مصيرها . وبرغم أنهم كانوا يعملون ، ولا يدركون العقبات التى تكمن فى الطريق ، إلا أنهم كانوا مصممين على المحافظة على ايمانهم بهذا الوطن ، ولذلك فقد دفعوا المجالس التشريعية إلى اتخاذ الخطوات العملية فى الحرب ، واخمدوا بعنف شعور الموالاة البريطانية ، وحضوا السكان المترددين على القتال فى سبيل حريتهم .

وكان ترماس بين Tomas Paine رجلا الجليزيا من أعظم الثوار ، وقد عاجر إلى فيلادلفيا عام ١٧٧٤ ، وسرعان ما عرف عنه أنه من المنادين بالاستقلال التام عن بريطانيا العظمى . كان بين كاتبا فصيحا ( يكره الملكية » إلى حد كبير فقد يين في كتيب له اسمه ( الادراك » Common Sense نشر عام ١٧٧٦ للأمريكيين التناقض التام في وضعهم ، فهم يقاتلون جيوش الملك من ناحية ، ويرجون الصلح من ناحية أخرى . فكان يعادى ( انجلترا لأوروبا وأمريكا لنفسها » . ومع ازدياد شعور الحماسة ، وتفاقم الحرب انقطعت الآمال في السلم ، وازداد الكونجرس جرأة في موقفه من الانفصال عن بريطانيا . فعين في السلم ، وازداد الكونجرس جرأة في موقفه من الانفصال عن بريطانيا . فعين

في يونيو لجنة من خمسة أعضاء تتضمن بنجامين فرانكلين وتوماس جيفرسون وجون آدامز ليحرروا وثيقة إعلان الاستقلال ، فكتب جيفرسون مشروع الوثيقة التي طرأ عليها بعض التعديلات على يد الأعضاء الأخرين ، ثم أعيد النظر فيها وعدلت من قبل الكونجرس ، وأخيرا أقرت في يوليو عام ١٧٧٦ ، وهو تاريخ مولد استقلال أمريكا . لقد محدثت وثيقة اعلان الاستقلال ، ١٨٧٥ ، وهو تاريخ مولد المستعمرات إلى الغنة ثابتة وواضحة إلى العالم عن الأسباب التي دعت المستعمرات إلى الانفصال عن البلد الأم . وذكرت الخطوط الأساسية والمعتقدات السياسية الأمريكية : أننا نؤمن بأن هذه الحقائق بديهية : أن جميع البشر خلقوا متساويين ، أنهم منحوا من قبل خالقهم حقوقا ثابتة من بينها حق الحياة والحرية والسعى وراء السعادة . ثم قالت الوثيقة بأن الحكومات تنشأ للمحافظة على هذه الحقوق ، وهي تستمد سلطتها لتحقيق هذه الغايات ، ويحق للشعب أن يبدلها ويلغيها ، ويستبدل بها حكومة أخرى تؤمن هذه المصالح .

وبعد أن قطعت الأمة الجديدة رباطها بانجلترا ، وأسست الولايات المتحدة الأمريكية ، واجهت كفاحا يائسا في معركة البقاء ولم تكن مهارة جورج واشنطن وبطولته وقيادته التي لا مثيل لها لتكفى للصمود في هذه الحرب ، واشنطن أن يطرد الجنرال هاو ( Howe ) و ١١٠٠٠ من جنوده من بوسطن ، ولكن الأوضاع انقلبت عندما تقابل الجيشان في نيويورك من أجل السيطرة على تلك المدينة الاستراتيجية . فقد حطمت القوات البريطانية والألمانية ، التي جاءتها امدادات قوية ، الأمريكيين في عدة مواقع ، ودحرتهم نحو الجنوب عبر نيوچرسي ، وكانت المساعدات التي قدمها الكونجرس القارى لقواته في المعركة طفيفة إذ أن المستعمرات الثلاث عشر كانت لا تزال بعيدة عن الوحدة ، وكان مندوبو المستعمرات يخافون من فرض الضرائب خشية أن يثور الشعب عليهم كما فعل ضد البريطانيين . لذلك فقد قلت إمدادات الطعام والذخيرة ،

وتبعها انهيار الروح المعنوية ، وإزداد عدد الفارين من الجندية .

تراجع واشنطن إلى بنسلفانيا . وكان موقفه يزداد حرجا كل ساعة ، إلا أنه أظهر مهارة عسكرية فائقة عندما جمع رجاله للقيام بهجوم مضاد ليلة عيد الميلاد عام ١٧٧٦ ، فهاجم قوة من الجنود في تونتون ، وتبع هذه الضربة انتصار آخر في برنستون ، وعادت نيوجرسي إلى الأمريكيين مؤقتا . وشهد عام ١٧٧٧ قتالا عنيفا حاسما ، فقد هرعت جنود الجنرال هاو عن طريق البحر من نيوبورك إلى فيلادلفيا ، واحتلت العاصمة الأمريكية . فتراجع واشنطن وجنوده إلى خارج المدينة ، ولو أن البريطانيين تابعوا الهجوم لتمكنوا من سحق خصمهم بضربة قاضية ولكن الجنرال هاو لم يكن ديناميكيا ، ويعتقد أن إنجاهاته إلى السياسة قاضية ولكن الجنرال هاو لم يكن ديناميكيا ، ويعتقد أن إنجاهاته إلى السياسة كانت ميالة لقضية الأمريكيين .

وبينما كان واشنطن يتعرض لضربات قوية ، كانت معركة أخرى بجرى لصالح الوطنيين ، وهى المعركة الحاسمة فى الحرب تدور على بعد مئات الأميال شمال سراتوجا Saratoga فى نيويورك عام ۱۷۷۷ ، فقد أصبحت القيادة البريطانية غير فعالة ، ويضاف إلى ذلك طول مسافة الإمدادات التى تبلغ ثلاثة الاف من الأميال . كل هذه العبوامل أدت إلى تنازل البريطانيين فى لحظة حاسمة ، فخسروا جيشا كاملا . وكانت بريطانيا قد فكرت فى خطة لإخماد كل مقاومة فى ولاية نيويورك . وبذلك انقسمت أمريكا إلى قسمين ، مثلما حاولت فرنسا أن تفعل قبل عدة سنوات . وكانت الخطة ترمى إلى هجوم على نيويورك من ثلاث جهات ، ومجتمع القوى المهاجمة فى البانى التى تبعد مائة وخمسين ميلا إلى شمال نيويورك فى وادى نهر الهيسون ، فيتحرك الجنرال برجوين المعالمين ميلا إلى شمال نيويورك فى وادى نهر الهيسون ، فيتحرك الجنرال مرجوين الموروك ، ويسير جنرال ثالث من الشرق من بحيرة أونتاريو عبر الولاية . مدينة نيويورك ، ويسير جنرال ثالث من الشرق من بحيرة أونتاريو عبر الولاية .

ساراتوجا ، واضطرت إلى الإستسلام فى أكتوبر عام ١٧٧٧. ولم تكن خسارة الجيش فى ساراتوجا هى وحدها التى آلمت انجتلرا ، بل أن خسارة مكانتها وسلطتها كانت أشد إيلاما . فقد أصبحت عدوتاها القديمتان فرنسا وأسبانيا تستجيبان لنداء الأمريكيين من أجل المساعدة .

وكان إيجاد صلات مع البلاد الأجنبية على المستوى الدبلوماسي بجربة جديدة في حياة الأمريكيين ، الذين كانت بريطانيا تنوب عنهم في هذه المسائل . وكانت أوروبا لفترة من الوقت تساعد أمريكا بعض الشيء ، وكذلك كان بعض الضباط العسكريين الأوروبيين أمثال لاڤاييت Lafayette من فرنسا ، وبعض الشخصيات الهامة من ألمانيا ، والكونت بولاسكي من بولندا ، قد تطوعت في الجيش الأمريكي وزودوه بما يحتاجه من تدريب وتنظيم . غير أن الحكومات الأوروبية كانت تتردد في تقديم المساعدات على منهاج واسع ، خشية أن تتورط مع انجلترا في حرب خاسرة أخرى . ولكن ينجامين فرانكلين تمكن بعد ساراتوجا من إقناع ملك فرنسا بأنه يمكن الحاق الهزيمة بانجلترا إذا ما تخالف الفرنسيون والأمريكيون وعندما بلغ المجلترا نبأ المفاوضات الجارية حاولت إجراء صلح مع مستعمراتها السابقة بأية شروط تريدها شريطة أن تبقى ضمن الامبراطورية . وقد دخلت فرنسا والولايات المتحدة في حلف في فبراير عام ١٧٧٨ تتعهد كل دولة بموجبه ان تتابع الحرب إلى أن تصبح الدول الأخرى مستعدة لإجراء الصلح ، ثم قدمت أسبانيا وهولندا مساعدة بحرية للقضية الأمريكية على أمل استعادة بعض الممتلكات التي خسراها في حربهما مع انجلترا. وهكذا أخذت القبروض والامدادات والرجال ترد من فرنسا ، ولعل أعظم هذه المساعدات هو الأسطول الفرنسي القوى الذي يأتي بعد الأسطول الانجليزي مباشرة .

وعندما أوشك عام ١٧٧٨ على الإنتهاء ، انتقلت مساحات الحرب من الشمال ، فقد بقى جيش واشنطن قرب نيويورك ليمنع القوات البريطانية الموجودة

في المدينة من التحرك نحو الداخل. فتجمد الموقف في هذه الناحية ، والجهت الأنظار إلى الجنوب على طول الحدود الغربية . على أن استيلاء الإنجليز على بعض المناطق في الجنوب بعد أن عجزوا عن اخضاع الولايات الشمالية لم يحسن من مركز الإنجليز ، وخصوصا بعد وصول القوات الفرنسية إلى أمريكا . كما أن الإنجليز لم يستطيعوا سوى اخضاع المدن الساحلية ، ولم يتمكنوا من التوغل في الداخل . وبناء على هذا الموقف تركزت القيادة الإنجليزية بقيادة كورنواليس (Cornwallis ) في فرجينيا ، ومختصنت في مدينة يورك تاون حيث ظل كورنواليس منتظرا. وبعد ذلك اجتمعت قوات واشنطن وقوات حلفائه الفرنسيين، وحاصرت قوات واشنطن يورك تاون ، بينما قام الأسطول الفرنسي بمنع الإنجليز من الفرار بطريق البحر . ولقد اشترك لافاييت في هذه العمليات الحربية ، وحدثت معركة الثورة الأخيرة إذن في يورك تاون في فرجينيا ، على بعد بضعة أميال من جيمس تاون ، وهي أول مكان استوطن فيه الإنجليز . وعندما وجد كورنواليس نفسه محاصرا بعدد لا قبل له به ، قام بسلسلة هجمات جريئة ، ولكنها فشلت مما دعاه إلى الاستسلام في ١٩ أكتوبر عام ١٧٨١. وكانت هذه الضربة التي نزلت بالإنجليز قاسية جدا ، وقد عبر الشعب البريطاني الذي سثم القتال عن رغبته في السلم ما عدا الملك جورج الذي غضب كثيرا لفقدانه ما يسميه « مزارعه الأمريكية ». وقد تسلمت وزارة جديدة الحكم في انجلترا ، وأظهر البريطانيون استعدادهم لإجراء مفاوضات مع الأمريكيين.

وقد احتاج هذا الأمر إلى جمع المهارة الدبلوماسية لفرانكلين وجون آدامز وغيرهم لإزالة الصعوبات الناشئة عن المصالح المتضاربة ، والتي كانت تقف في طريق الصلح السلمي النهائي ، وقضت شروط التحالف الفرنسي والأمريكي أن لا يتفارض أي من البلدين مع انجلترا من أجل الصلح إلا بموافقة البلد الآخر ، غير أن انجلترا وأمريكا كانتا مستعدتين للدخول في مفاوضات الصلح حسب شروط أمريكا ، بينما استمرت فرنسا وحليفتها أسبانيا في قتال الإنجليز في البحار ، وفي البحر أيضا في محاولة فاشلة للاستيلاء على حبل طارق . وفي عام ١٧٨٦ أصيخ من الواضح أن المحكومة الفرنسية كانت تفكّر في مصالحها ومصالح أسبانيا أكثر من نفكيرها في مصالح الأمريكيين فقد اتنرح فرحين (١) أن تتراجع مدود المجمورية الأمريكية الجديدة مرة أخرى إلى جبال الأبلاش ، وأن تعرد السبطرة على الغرب إلى السيطرة الأجنبية وخاصة سيطرة أسبانيا .

وهنا تبرز الدبلوماسية التي تجمع بين الأضداد. فقد كانت كل من انجلترا والولايات المتحدة لا تريد رؤية امبراطورية فرنسية أسبانية جديدة في أمريكا تقوم على أنقاض الامبراطورية القديمة . وفي هذا الجو الخطير ، دخل رجال أمريكا وانجلترا في مفاوضات سرية ، واتفقوا على أن تمتد حدود الجمهورية الجديدة من ساحل المحيط الأطلسي إلى نهر المسيسيي ، ومن البحيرات العظمي إلى فلوريدا . وغضب فرجين عندما سمع بالمفاوضات ، ولكن لباقة بنجامين فرانكلين يضاف وغضب فرجين عندما سمع بالمفاوضات ، ولكن لباقة بنجامين فرانكلين يضاف اليها أخبار عن انتصارات انجليزية في البحر ، اقعته في النهاية أن برضخ للأمر الواقع ، ووقعت معاهدة باريس في ٣ سبتمبر ١٧٨٣ .

كانت المعاهدة بالنسبة لأمريكا كريمة جدا مكنتها من الحصول على كل ما تريد . وقد أعطيت بالإضافة إلى الأراضى التى طالبت بها ، حق الملاحة فى نهر المسيسيبى ، وحقوق الصيد فى سواحل كندا . ومقابل ذلك ، وافق الكونجرس الأمريكى على أن يفعل كل ما فى وسعه لتلبية رغبة بريطانيا الصادقة فى اهتمامها بعشرات الألاف من الموالين لها الذين دعموها فى الحرب . فقد تعرض هؤلاء الناس إلى كثير من الحن فى ظل السيطرة الأجنبية ، وخسروا أراضيهم وبيوتهم وأموالهم ، فشعرت الحكومة البريطانية أنه يجب إعادة حقوق

<sup>(</sup>۱) شارل جرانیبه فرجین Charles Granier Vergennes (۱۷۸۷ \_ ۱۷۱۷ )، شسغل منصب وزیر خارجیة فرنسا فیما بین ۱۷۷۶ و ۱۷۸۷ .

الموالين لها وممتلكاتهم إلى أبعد حد ممكن . ووافق الكونجرس أن يوصى الولايات المتحدة باتخاذ مثل هذه التدابير ، غير أن هذه التوصية لم تكن ذات فائدة تذكر للموالين المكوبين .

ففى الواقع ، حتى فى حالة النصر ، كانت الولايات المتحدة لا تزال غير متين فى متحدة ، وفى نهاية الحرب ارتبطت هذه الولايات فيما بينها برباط غير متين فى اتفاقية اسمها « شروط الانخاد » Articles of Confederation ولكنهم ظلوا فى الأساس وحدات مستقلة تعمل من أجل مصالحها الخاصة . فقد كان الكونجرس الذى يمثلهم مفلسا منذ عدة سنوات . وكان الجيش متذمرا لعدم دفع رواتبه ، وكاد أن يشور لولا مناشدة بطله الجنرال واشنطن للجنود بأن يتفرقوا ويعودوا إلى بيوتهم بهدوء ، وهكذا جاء الانتصار والاستقلال ، ولكن جاءت معها حالة من الفوضى الأهلية . فعندما كانت المستعمرات الأمريكية فى حالة حرب مع انجلترا ، استطاعت أن تشكل جبهة قوية موحدة نجاه العدو . وكان الكونجرس الذى يمثلهم يطلب الإعتمادات ، ويحصل عليها لمواصلة الكفاح . وكذلك كان هذا الكونجرس يبرم المعاهدات مع الأم الأخرى ، غير أنه لم يكن هناك قانون مكتوب ، أو دستور يخول الكونجرس أن يتصرف باسم الشعب . وقد حاولت شروط الإنخاد Articles of Confederation أن تعالج هذا النقص بنصها على أهداف وغايات معينة لحكومة مركزية . وقد جرى اقتراح هذه الأمور بنصها على أهداف وغايات معينة لحكومة مركزية . وقد جرى اقتراح هذه الأمور في عام ۱۷۷۷ ، ولكن لم يصدق عليها الكونجرس حتى مارس ۱۷۷۱ .

وهكذا انتهت كل الولايات إلى إقرار الإنجاد الكونفدرالى ، ومخمول الكونجرس فى ذلك العام إلى حكومة رسمية بعد موافقة الولايات . ولقد احتفظت كل ولاية بسيادتها وحريتها واستقلالها فى نطاق هذا الائتلاف . وكانت هذه الولايات قد اكتسبت حقوقها خلال الحروب وأثناء الثورة ، فأقامت كل ولاية هيئة تشريعية خاصة بها ، واختارت حاكمها ، ثم أقرت كل منها

دستورها الخاص لفترة ما بين ١٧٧٦ و ١٧٨٠ . أما الكونجرس فكان يتكون من مجلس واحد ، وكان لكل ولاية ، بغض النظر عن حجمها أو عدد سكانها ، صوت واحد في الكونجرس ، وكان الكونجرس مخولا حق إعلان الحرب أو السلم، أو اقتراض المال ، وإرسال وإستقبال السفراء ومعالجة الأمور الخارجية ، ولكن الكونجرس لم يمنح سلطة فرض الضرائب على الشعب مباشرة فقد تشبست الولايات بإعطاء هذا الحق لهيئاتها التشريعية فقط . كما لم يكن للأمة سلطة تنفيذية لتنفيذ التشريعات التي يقرها الكونجرس . ومهما كان الأمر ، فإن هذا النظام الذي تأسس بمقتضى بنود أو شروط الإتحاد هذه ، كان خطوة نحو الإعتاد بين الولايات الذي إتخذ صورته النهائية فيما بعد ، كما صار للشعب الأن الحق في انتخاب حكامه بعد أن كانوا يعينون بطريقة أو بأخرى .

وبرغم ما أحدثته شروط الإعجاد في التطور الدستورى في أمريكا فقد كان النظام ناقصا من عدة وجوه ، فالحكومة الفيدرالية كانت مفككة ، ولم تكن للكو بخرس القدرة الكافية لتنفيذ قوانينه ، كما لم تكن هناك محكمة عليا لتفسير هذه القوانين . ولكن الحاجة عقب الحرب ستدعو إلى تعديل هذا النظام الذي أدى الغرض من خلال فترة الحرب ، وحتى إتمام وضع الدستور .

وقد حذر بعض الأمريكيين ، ومن بينهم جورج واشنطن من الأخطار الناجمة عن غياب حكومة مركزية قوية ، وقال واشنطن ه يجب أن يكون هنالك سلطة عليا تنظم الأمور المشركة لجمهورية إنحاد الولايات الجنوبية ، وبدون هذه السلطة لا يمكن أن يطول الأمر بالإنخاد » . وقد تحققت هذه النبوءة عندما عبر الكونجرس بكل أسف عن عدم استطاعته تسيير أمور الأمة ، فقد قل عدد الحضور في جلساته إلى حد لم يكن يوجد فيه عدد كاف من أعضاء حكومة للولايات المتحدة على الإطلاق .

فقد حدث أن تنازعت ولايتا مارى لاند وفرجينيا على حق السيطرة على

التجارة في نهر البوتوماك ( Potomac ) ، وبذلك وجدت مناسبة لبحث التعاون بين الولايات استفاد منه المنادون بحكومة أقرى . فدعى مفوضون من الولايتين إلى بيت واشنطن لمباحثات تمهيدية ، وسرعان ما اتضع أن مصالح ولايات أخرى تتشابك مع مصالح مارى لاند وفرجينيا ، لذلك أتفق على أن تدعى جميع الولايات لإرسال مندوبين عنها في إجتماع يعقد في العام القادم لبحث مشاكلهم التجارية المشتركة ، ولم تقبل الدعوة إلا خمس ولايات في عام مالتون ( Alamiton ) هذا الموقف لا سيما وأنه شعر بأن زملاءه المجتمعين معه مستعدون أن يتجاوزوا بحث التجارة إلى إعادة النظر في شروط الإنخاد . فقد إقترح عقد مؤتمر آخر في فيلادلفيا في عام ۱۷۸۷ لدراسة الجهاز الحكومي كله . ثم وافق الكونجرس على اقتراح هاملتون ، وأرسلت الدعوات ثانية إلى الولايات الثلاث عشرة .

أرسلت جميع الولايات ممثلين عنها ما عدا ولاية رود آيلاند ، واجتمع المؤتمر وانتخب جورج واشنطن رئيسا له ، وحضره بعض الرجال البارزين من أمثال بنجامين فرنكلين والكسندر هاملتون وجيمى مادسون ( M. Madison ) وغيرهم ، وظهرت رغبة الأغلبية منذ البداية ، فقد جاءوا لا لتعديل الشروط السابقة بل لاستبدالها بأخرى محقق نظاما حكوميا جديدا .

ولقد قدم اقتراحان رئيسيان ، آحدهما من قبل فرجينيا التي تمثل الولايات الكبرى ، والآخر من قبل نيوجرسي التي تمثل الولايات الصغرى . فقد اقترحت فرجينيا شكلا حقيقيا لحكومة وطنية تتألف من ثلاثة فروع : تنفيذية وتشريعية وقضائية . وتتألف السلطة التشريعية من مجلسين يمثل في المجلس الأعلى أو السوسين عمثل في المجلس الأعلى أو السوسين عمثل على حجم كل ولاية وثروتها ،

وينتخب الشعب أعضاء المجلس الأدنى أو مجلس الممثلين . وبهذا الإقتراح ، فقد سددت فرجينيا الضربة إلى مجالس الولايات التشريعية ، بموجبه لم تعد الولايات تعمل كليا لمصلحتها الذاتية ، وتقف فى وجه التشريع الإتخادى الذى لا تقره . وبموجب هذا الإقتراح يمثل المواطنون مباشرة ، ويحكمون من قبل الكونجرس الولايات المتحدة . أما اقتراح ولاية نيوجرسى فقد كان أكثر ضررا . فقد خشيت الولايات الصغيرة أن تضيع فى نظام التمثيل المباشر للشعب كالذى اقترحته فرجينيا . وفى هذه الحالة تتغلب الحكومة الاتخادية عليها فى المسألة تلو المسألة ، وذلك عن طريق التشريعات التى تقرها الولايات الكبيرة على حسابهم ، لذلك اقترحت نيوجرسى تأليف كونجرس بمجلس واحد يتساوى فيه التمثيل لكل ولاية كما نصت على ذلك شروط الإنخاد ، ولكن مع منح الكونجرس السلطة لفرض الضرائب على الولايات وتنظيم التجارة ، فخطة نيوجرسى فيها التأكيد على سيادة حكومات الولايات ، وذلك بإعطائها سلطة توجيه سياسات الحكومة الوطنية ، بدلا من إعطاء هذه السلطة للأفراد القاطنين ضمن الولايات .

وبرغم أن إقتراحى نيوجرسى وفرجينيا كانا متباعدين فى المعنى والشمول ، إلا أن المندوبين المجتمعين فى فيلادلفيا استطاعوا عن طريق الحلول الوسطى ، الوصول إلى إتفاق بعد عدة أسابيع من النقاش ، فالكونجرس يجب أن يتألف من مجلسين ، كما اقترحت فرجينيا ، ولكن الولايات جميعها يجب أن تمثل فى المجلس الأعلى عن طريق عضوين تنتخبهما مجالس الولايات التشريعية ، وفى المجلس الأدنى يبنى عدد الممثلين الذين ترسلهم كل ولاية على عدد سكانها ، وينتخب الشعب هؤلاء الممثلين مباشرة حسب ما جاء فى اقتراح فرجينيا .

كانت هذه هي العقبة الكؤود التي واجهت المندوبين ، ولم يتغلبوا عليها بسهولة ، فقد طلب الجنوب مثلا أن تعتبر الأعداد الكبيرة من الرق قيه قسما من السكان ، وإن كان لا يحق لهم الإقتراع ، وذلك لكى يزيد عدد الممثلين عن ولاياته . وأخيرا جرى الإتفاق على اعتبار ثلاثة إخماس الرق مع عدد المواطنين الأحرار . وهكذا انتزع الدستور سيادة الولايات وسلمها للشعب ككل ، فيكون للحكومة الوطنية اختصاصها ، ولحكومات الولايات اختصاصات أخرى . وأعلن الدستور أن الولايات المتحدة ستضمن لكل ولاية في الإتخاد شكلا جمهوريا في الحكومة ، وستحمى كل واحدة منها في حالة تعرضها للهجوم . وبموجب دستور الإتحاد انقسمت الحكومة الوطنية إلى ثلاثة فروع : تشريعية وتنفيذية وقضائية ، لكل منها بعض السلطة أو القيود على الأخرى ، وذلك لمنع أى فرع منها من أن يتطرف أو أن يصبح دكتاتورا . هذه الطريقة التي تدل على تفكير في المحافظة على الحقوق الديمقراطية قد سيمت بنظام و حفظ التوازن » .

وأعطى الكونجرس وهو الهيئة التشريعية ، سلطة سن القوانين في كثير من المجالات التي تتعلق بالنواحي الوطنية والمسائل الخارجية ، ومن أهم واجباته المخصصة فرض الضرائب ، واقتراض المال ، وتنظيم التجارة بين الولايات ، وتوحيد النقد بين الولايات ، وإنشاء جيوش مسلحة ، وحكم أراضي الولايات المتحدة ، وقبول الولايات الجديدة في الإنجاد . وهناك اختصاصات عامة ، وهذا أعطى الكونجرس قوة حقيقية فهو يستطيع اعتماد الأموال لما فيه مصلحة الولايات المتحدة العامة ، ويسن جميع القوانين اللازمة للتنفيذ ، وقد خول حق اقتراح التشريعات لتحصيل الضرائب لجلس الممثلين ( النواب ) . ومن ناحية أخرى ، حمت على الكونجرس بعض السلطات .

فلم يستطع مثلا أن يفضل مرافىء ولاية على ولاية أخرى فى قضايا التجارة والعائدات ، وكذلك لا يستطيع أن يمنح الألقاب . ومن العوامل التى ساعدت على تقوية السلطة المركزية ، هى أن حكومة الإنخاد ، وليس الولايات هى التى كانت تدفع رواتب رجال الكونجرس ، فالسناتور Senator يخدم مدة

ست سنوات بينما يخدم أعضاء مجلس الممثلين سنتين ، وفي المجلس الأعلى ، ينتخب ثلث الأعضاء كل سنتين ، ولذلك يبقى نوع من الإستقرار في عضوية هذا المجلس .

وكانت الهيئة التنفيذية للحكومة تشرف على تتنفيذ القوانين التي يقرها الكونجرس ، والسلطات التنفيذية كانت بجبي الضرائب التي صوت عليها الكونجرس ، وتنظيم القوات المسلحة التي أنشأها ، وتصك النقود التي أذن بها . وباختصار ، تعمل على تنفيذ جميع مشاريع الكونجرس ، ويرأس الهيئة التنفيذية رئيس الولايات المتحدة الذي تولى تنفيذ القوانين التي يمكن الموافقة عليها بواسطة الكونجرس ، ومدة رئاسته أربع سنوات . ويساعد الرئيس نائب الرئيس الذي يرأس الجلس الأعلى ، وكذلك يساعده موظفون اداريون آخرون بعد موافقة الكونجرس عليهم ، ومن هنا نشأ نظام الوزارة Cabinet الذي يتألف من وزير الدولة ، ووزير الخزانة ، والداخلية ، والحربية وبعض الموظفين الآخرين . وظل هؤلاء يساعدون الرئيس التنفيذي ، ويتلقون أوامره . غير أن الرئيس لم يكرر مجرد أداة في يد الكونجرس فكل مشروع قانون يقر ، يجب إرساله اليه للموافقة عليه وتوقيعه لكي يصبح قانونا . وإذا لم يوافق عليه فهو يستطيع استعمال حق الفيتو ( Veto ) ويرده لإعادة النظر فيه . وإذا عاد الكونجرس وأقر القانون بأغلبية ثلثي الأصوات ، عندها يصبح القانون سارى المفعول مما جعل فروع الحكومة الثلاثة موزعة توزيعا متوازنا . والرئيس أيضا هو القائد الأعلى للجيوش والبحرية ، ويعقد المعاهدات مع البلاد الأجنبية شريطة أن يوافق عليها ثلثا أعضاء المجلس الأعلى ، وكذلك فهو يعين السفراء وقضاة المحكمة العليا وموظفى الإنخاد الآخرين بموافقة المجلس الأعلى . وإذا دعت الحاجة فهو يستطيع دعوة الكونجرس لجلسة خاصة ، والمفروض فيه أن يقترح تدابير مختلفة للكونجرس في رسالته السنوية عن حالة الإتحاد . من جهة أخرى ، نجد أيضا في نظام ، حفظ التوازن ، أن الكومجرس

يستطيع أن يقدم الرئيس للمحاكمة ، واستجوابه وعزله من منصبه في حالة الرشوة والخيانة أو غيرها من الجرائم والجنح .

أما بالنسبة لوضع نظام خاص لإنتخاب الرئيس التنفيذى فتنتخب كل ولاية بالطريقة التى تحددها تشريعاتها ، جماعة من المنتخبين مساوين فى العدد لجموع ممثلى الولاية فى كل من مجلس الكونجرس ، ثم يقترع المنتخبون على الرئيس ، فإذا حصل أى مرشع على أغلبية ظاهرة انتخب ، وينتخب الذى يأتى بعده مباشرة نائبا للرئيس . وفى حالة التساوى أو إنعدام الأغلبية يختار مجلس الممثلين ( النواب ) الرئيس ، ويكون لكل ولاية صوت واحد . وقد هدف واضعو المستور من هذا النظام فى انتخاب الرئيس إلى أن لا ينتخب الرئيس من قبل الكونجرس أو السلطات التشريعية لكى لا يصبح الرئيس مقيدا بهم . ولكن أرادوا أن ينتخبه جماعة من الرجال يمثلون أصحاب السلطة من الناس فى جميع الولايات .

أما السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية فكانت تتألف من المحكمة العليا في وغيرها من المحاكم الدنيا التي يعينها الكونجرس. وتفصل المحكمة العليا في المنازعات ذات الصبغة الوطنية ، أو في المنازعات التي تنشأ بين الولايات. وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للرفض ، غير أننا نجد مرة أخرى نظام حفظ التوازن فالأعضاء الذين يتألفون من الرئيس وثمانية أعضاء يعينهم الرئيس بموافقة المجلس الأعلى ، وهؤلاء وغيرهم من القضاة في المحاكم الدنيا يمكن محاكمتهم . وكانت المحاكم الإنخادية موزعة في الولايات . وهي تذكر كل مواطن بحقوقه والتزاماته للحكومة الوطنية . فإذا خرق شخص قانونا انخاديا يحاكم في محكمة والتزاماته للحكومة الوطنية . فإذا خرق شخص قانونا انخاديا يحاكم في محكمة أخرى استطاع المواطن أن يظهر سببا كافيا لإعادة النظر في قرار المحكمة ، فإنه يستطيع أن يرفع قضية ليصل بها الى الحكمة العليا . كما أعطى نظام المحاكم

الإنحادية سلطة شرعية واسعة في الأمور التي تؤثر على القضايا الوطنية والدولية . فهذا النظام مفوض بأن يحكم في المعاهدات الأجنبية التي تعقدها الولايات المتحدة ، وفي الحالات التي تتعلق بالسفراء والوزراء ، وكذلك فهو يفصل في المنازعات التي تنشأ بين ولايتين أو أكثر، وبين الولاية والمواطنين من ولاية أخرى، وبين المواظنين من ولاية مختلفة . وبرغم ذلك فقد بقيت أمور كثيرة في المجال القضائي لمحاكم الولايات والحاكم المحلية التي بقيت تعالج معظم الأمور للمواطنين العادبين في أنحاء البلاد .

وقد نص الدستور على إجراء تعديلات كلما دعت الأوقات والظروف الى مثل ذلك . فيستطيع الكونجرس بإجماع الثلثين في كل المجلسين أن يقترح تعديلا ، أو إذا تقدم ثلثا مجالس الولايات التشريعية بطلب فيعقد مؤتمر لتقديم الإقتراح . وفي كلتا الحالتين ، إذا وافق ثلاثة أرباع المجالس في الولايات التشريعية ، فإن التعديل يصبح نافذ المفعول ، ويصبح جزءاً من الدستور . ولقد دل الزمن على أنه لم تدع الحاجة إلا للقليل من التعديلات ، ذلك لأن الدستور كتب بطريقة مرتبة مرنة، ويمكن التوسع في تفسيره من قبل الكونجرس والمحاكم . وبعد أن أنشأ مندوبو المؤتمر الدستوري أداة قوية متوازنة لحكم الولايات المتحدة ، انتهت أعمالهم في عام ١٧٨٧ . وأرسلت الوثيقة الى الكونجرس الذي قدمها بدوره إلى الولايات للتصديق عليها من قبل مؤتمر يدعي إليه خصيصا لهذه الناية ، وقد كان تصديق تسع ولايات لازما لإقرار هذا الدستور ، فكان لا بد من معركة قاسية لتأمين هذا الإقرار .

لقد نال الدستور التسعة أصوات اللازمة لإقراره . ولكن بقيت ولايتان كبيرتان هما فيرجينيا ونيويورك تعالجان المسألة بعنف ، وكان الصراع في نيويورك عنيفا ، فأحرز الفيدراليون النصر نتيجة لجهود الكسندر هاملتون وكان التصويت النهائي ٣٠ مقابل ٣٧ لتبنى الدستور . وبعد أن أصبحت إحدى عشر ولاية من

ثلاثة عشرة منضمة تخت لواء علم الإنحاد وحكومة واحدة ، كان لابد للولايتين الباقيتين رود ايلاند وكارولينا الشمالية من الإنصياع للوضع الراهن . ولم تشترك رود آيلاند في المؤتمر الدستورى في فيلادلفيا ، كما أنها لم تدع لمؤتمر التصديق الدستورى ، ولكن عندما هددتها الولايات المتحدة بأن تعاملها كأمة أجنبية ، استسلمت ردو آيلاند أخيرا ، وأصبح الإنحاد كاملا . أما هذه الولايات الثلاثة عشر الأصلية فهي كونكتيكوت، ديلاوير ( Delaware ) ، وجورجيا ، ومبرى لاند ماساتشوستس ، نيوهامبشر ، نيوجرسى ، نيويورك ، كارولينا الشمائية ، بنسلفانيا، رود آيلاند ، كارولينا الجنوبية ، وفرجينيا . ولقد اجريت الإنتخابات بنسلفانيا، رود آيلاند ، كارولينا الجنوبية ، وفرجينيا . ولقد اجريت الإنتخابات ووقع الإختيار الإجماعي على جورج واشنطن ، ثم اختير جون آدامز من ماساشوستس كنائب للرئيس ، وكانت العاصمة في السنوات الأولى مدينة نيويورك .

وهكذا تكونت جمهورية متوثبة أصبحت متأهبة لتبدأ حياتها في العالم الجديد. ولقد كشف تعداد للسكان أجرى في العام التالي لتنصيب واشنطن، عن انها كانت تضم حوالي أربعة ملايين نسمة ، كان ثلاثة ملايين ونصف المليون تقريبا من البيض » . فلم تكن هناك من المدن ما تستحق الأسم سوى خمس : مسلادلفيها وتضم • • • ر ٤٢ شخص ، ونيه ويورك وتضم • • • ر ٣٣ ، وبوسطن • ر ١٨ ، وتشارلستون • • • ر ١٦ ، ويلتيمور • • • ر ١٣ . وكانت الأغلبية ليمي من السكان يعيشون في مزارع أو ضياع أو في قرى صغيرة . وكانت لمواصلات شحيحة وبطيئة ، إذ كانت الطرق سيئة والحافلات غير مريحة، والسفن غير منتظمة ، بيد أن شركات الطرق بدأت تتكون ، ومالبثت القنوات أن حفرت. وكان معظم الناس يعيشون في عزلة نسبية ، والمدارس قليلة ، والكتب أقل ، والصحف نادرة . وكان الطابع الذي خلفته أمريكا لدى الرحالة الأوروبيين هو والصحف نادرة . وكان الطابع الذي خلفته أمريكا لدى الرحالة الأوروبيين هو طابع الخشونة وقلة الراحة . وغلظة الطباع ، وضآلة الثقافة مع الإستقلال واليسر المادي ، واعتداد بالنفس لا حدود له . علما أن حالها كانت في خسن ثقافيا المادي ، واعتداد بالنفس لا حدود له . علما أن حالها كانت في خسن ثقافيا

وماديا .

ذلك أن البلاد كانت في نمو مطرد دائب ، فأخذ المهاجرون من العالم القديم يفدون بأعداد جعلت الأمريكيين يظنون في بعض الأخيان أن نصف أوروبا الغربية كان يتدفق على بلادهم . وكانت المزارع الجيدة متوفرة لقاء مبالغ صغيرة، وكان الطلب شديدا على العمال ، والأجر طيبا . ونظرت الحكومة إلى هذه الهجرة نظرة تشجيع ، وكان جورج واشنطون يحبذ فكرة استقدام المزارعين ذوى الخبرة من انجلترا لتعليم الأمريكيين أساليب زراعة أفضل ، وسرعان ما أصبحت المساحات المترامية في وادى موهوك وجنيس في شمال نيويورك ، ووادى القمح . وأخذ الناس من نيوانجلند وبنسلفانيا ينتقلون الى أوهايو ، ومن فرجينيا وكارولينا الشمالية والجنوبية الى كنتكى وتنيسى .

كذلك كان أصحاب المصانع في ازدياد ، تشجعهم المنح من الولايات ، وأخذت ماساتشوستس ورود آيلاند تضعان أسس صناعات نسيج مهمة . أخذت عصل خفية على نماذج الآلات من انجلترا . وكانت كونكتيكوت قد بدأت تتج السلع التصديرية والساعات ، وولايات الوسط تنتج الورق والزجاج والحديد . غير أن أمريكا لم تكن حتى ذلك الحين قد أوتيت مدنا صناعية ينصرف سكانها تماما إلى العمل في المصانع ، والواقع أن معظم العمليات الصناعية كانت تؤدى في المساكن ، فكان بوسع المزارعين أن يصعنوا في أمسيات الشتاء الطويلة ، أهمشة خشنة وسلعا من البعلد ، وأواني من الفخار ، والأدوات الحديدية البسيطة والسكر والأدوات الخشبية . وعندما بدأت المصانع والورش في الظهور كان أصحابها كثيرا ما يشتغلون مع عمالهم الأجراء .

وأخذت الملاحة تزدهر ، وشرعت الولايات المتحدة في إحتلال المكانة الثانية بعد انجلترا في المحيط ، وصنعت السفن بأعداد كبيرة للتجارة الساحلية ،

ولصيد السمك ولصيد الحوت ، ولنقل الحبوب والتبغ والأخشاب وغيرها من البضائع في أوروبا . ولم تكن الثورة قد انتهت تماما عندما قامت السفينة «امبريس» برحلة إلى «كانتون» ، وعادت بأنباء امكانيات الإنجار مع الصين ، ما أثار حماسة أهل نيوانجلند ، وبرزت نجارة جديدة ، بلغ من نشاطها أن خمس سفن تحمل العلم الأمريكي « النجوم والأشرطة » ذهبت الى الصين في عام ١٧٨٧ . وكان الصينيون يتلهفون على اقتناء الفراء ، فصمم بعض نجار بوسطن على إرسال سفن إلى الساحل الشمالي الغربي لأمريكا الشمالية ، لشراء جلود الحيوان من الهنود الحمر ، ونقلها إلى الصين ، مقابل احضار الشاى والأقمشة الحريرية . وقد أدت هذه الفكرة إلى بداية علاقات بجارية ناجحة بين الصين والولايات المتحدة منذ فترة مبكرة .

## الفصل الرابع عشر المرب الأهلية الأمريكية ١٨٦١ ــ ١٨٦١

لقد اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية بين ولايات الشمال والجنوب بفعل عوامل كثيرة متعددة ، ويرجع بعضها إلى طبيعة الإستعمار الأوروبي لأمريكا منذ أن استقرت الهجرات الأوروبية في أماكن معينة اتخذت لها طابعا اقتصاديا خاصا أملته عليها طبيعة ظروفها الجغرافية والثقافية والإجتماعية . فلقد ظلت الولايات الشمالية حتى عام ١٧٦٠ تحترف الزراعة ، شأنها في ذلك شأن الولايات الرسطى والجنوبية برغم أن الطبيعة لم تمنح الولايات الشمالية سعة في الأراضي الزراعية كما منحت ولايات الجنوب ولذلك لم يكن للزراعة شأن كبير في حياة تلك الولايات الشمالية .

وترتب على هذا أن تبنت الولايات الشمالية نظريات اقتصادية معينة تستند أساسا على عدم الإهتمام بالأرض الزراعية كمورد هام من موارد الثروة . فلم خافظ على بقاء تلك الأرض على هيئة اقطاعيات كبيرة كما كان الحال فى الولايات الجنوبية ، بل كانت تورث الأرض للأبناء بالتساوى دون وضعها فى يد الإبن الأكبر فقط ، كما كان متبعا فى الجنوب . ومن ثم اختفت الإقطاعات الكبيرة فى الشمال ، بينما ظلت باقية فى الجنوب بشكل واضح وملموس ، ومن هنا اختلفت نظرة كل من الشماليين والجنوبيين للأرض .

أما الولايات الجنوبية ، فقد حبتها الطبيعة بالسهول الواسعة وبالخصب وبوفرة الماء . وبكل مقومات الإقليم الزراعى الخصيب ، وتخصص المزارعون فى الجنوب فى زراعة محاصيل معينة كالتبغ والأرز ، والنيلة ثم القطن ، واصبحت

الولايات الجنوبية من أكبر اقاليم العالم إنتاجا للقطن والسيطرة على أسواقه العالمية وعلى أسعاره . وقد واجه الجنوبيون مشكلة صعبة عند زراعة تلك المساحات الواسعة من الأرض ، وهي قلة الأيدى العاملة . وجاء الحل في شراء الرقيق من أواسط افريقيا وتشغيلهم في الأرض . وبمضى الوقت ظهرت مشكلة جديدة بتكاثر عدد هؤلاء الأرقاء ، وزيادة عددهم زيادة كبيرة ، وعدم تمتعهم بما يتمتع به الأمريكي من الحقوق . وهكذا أصبح الرقيق من أهم مستلزمات الحياة الإقتصادية في الجنوب . ومن هنا جاء اختلاف النظرة إلى الأرض بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية .

وكان سكان الولايات الشمالية يضغطون على الكونجرس الأمريكى لإباحة الهجرة الى تلك الولايات دون قيد أو شرط ، ليتمكنوا من اجتذاب عدد كبير من الأيدى العاملة الرخيصة التى تستخدم فى إدارة المصانع ، وفى الإنتاج الصناعى الكبير ، والقيام بالمشروعات العمرانية الواسعة التى يختاج الى رؤوس الأموال الكبيرة . كما كانوا أيضا يحثون الكونجرس على فرض ضريبة عالية على المصنوعات المستوردة من الخارج ، لحماية المنتجات المحلية التى يقومون بانتاجها ، فل حين أنها فالحماية الجمركية فى صالح أصحاب رؤوس الأموال فى الشمال ، فى حين أنها تضر بمصالح المستهلك من طبقة المزارعين فى الجنوب .

ومن ناحية أخرى ، عارض الجنوبيون فكرة منح الأراضى لصغار المزراعين والممال حتى لا يؤدى هذا العمل لإنشاء دويلات جديدة تتبع نظاما لا يقوم على الرق كعامل هام من مقومات الحياة الاقتصادية . وسيصبح انضمام تلك الولايات الجديدة إلى الإنحاد الأمريكي في غير صالح ولايات الجنوب ، لأنه سيزيد من عدد الولايات المعارضة للرق داخل الإنحاد مما قد يؤدي إلى تغلب أصواتها في الكونجرس الأمريكي على أصوات الولايات الجنوبية المؤيدة . والواقع أنه لم يكن من الميسور القضاء على الرق بسهولة لأن الغاءه بالنسبة للولايات الجنوبية معناه

القضاء التام على أهم مقومات الحياة الاقتصادية في تلك الولايات . بينما لن نتأثر الولايات الشمالية من هذا القرار الخطير لأن الحياة الاقتصادية تركزت في أيدى البيض . ولم يكن للزنوج عمل في الشمال سوى الخدمة في المنازل . وكان من السهل على أهل الشمال الإستغناء عن خدماتهم .

وعندما نالت الولايات المتحدة استقلالها في عام ۱۷۸۳ ، لم يكن هناك بد من الإعتراف في الدستور بشرعية الرق . ولكن في نفس الوقت ، سادت في الولايات الشمالية فكرة التدرج في إلغائه واتخاذ التدابير اللازمة لذلك . وبدأت الولايات الشمالية الواحدة بعد الأخرى تدخل التعديلات الضرورية في دساتيرها للنص على هذا الإلغاء . وكانت أولى تلك الولايات ماساتشوستس ، إذ إلغت الرق عام ۱۷۸۰ ، وتلتها بنسلفانيا في نفس السنة ، ثم ولاية نيويورك عام ۱۸۹۹ . وإبتداء من عام ۱۸۳۰ ، أخذت الإنجاهات تتزايد بإطراد بصدد إلغاء الرق من القطاعين التسمالي والجنوبي . وفي عام ۱۸۳۱ أنشأ وليم لويد جاديسون صحيفته «الحرر» ( LIBERATOR ) في بوسطن ، كما قام بدور لا يقل عن دوره أهمية فريق قوى من أوهايو تزعمه رثر تايان ، وفي نفس الوقت أعلن كثير من زعماء الجنوب أن الرق خير مؤكد ، فنشر توماس ديو ، من جامعة وليم آند ميرى، كتابا يدافع عنه ، ووصفه هموند ، حاكم كارولينا الجنوبية في عام ميرى، كتابا يدافع عنه ، ووصفه هموند ، حاكم كارولينا الجنوبية في عام ميرى، كتابا يدافع عنه ، ووصفه هموند ، حاكم كارولينا الجنوبية في عام ميرى، كتابا يدافع عنه ، ووصفه هموند ، حاكم كارولينا الجنوبية في عام

وهال أصحاب المصانع في الجنوب أن تضيع مصالحهم مخقيقا لمبادىء إنسانية لم يكن يعيروها أدنى اهتمام . وبدأ الخلاف يشتد بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية عندما أخذت الولايات الغربية تنضم للإتخاد الأمريكي . ففي عام ١٨١٨ انضمت ولاية الينوى إلى الإنخاد ، وأصبح بذلك عدد الولايات التي تناهض الرق أحد عشر ولاية مقابل عشر ولايات تؤيده. وفي عام ١٨١٩ ، تقدمت ولاية الباما للإنضام للإنخاد كولاية تقر مبدأ الرق ، فعارضت الولايات الشمالية

فى ذلك ، إذ ستتعادل ولايات الجنوب مع ولايات الشمال فى الأصوات داخل الإنخاد الأمريكى . وكاد هذا الاختلاف يؤدى إلى حرب بين الطرفين لولا تدخل أحد السياسيين ويدعى هنرى كلاى ( CLAY ) فى الأمر ، فوضع ما يعرف باتفاق ميسورى كحل للمشكلة . وبمقتضى هذا الإنفاق ، جعل خط عرض باتفاق ميسورى كحل للمشكلة . وبمقتضى هذا الإنفاق ، جعل خط عرض ٣٦ شمالا تقريبا كحد فاصل بين الولايات التى تقر الرق فى الجنوب ، والولايات التى تناهضه فى الشمال ، ووافق الطرفان على هذا الحل .

غير أن هذه المشكلة ثارت مرة أخرى بشكل يهدد الإنخاد ، وذلك بعد انتصار الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأهلية المكسيكية وإستيلائها على كاليفورنيا ونيومكسيكو. وفي ذلك الوقت ، تقدم أحد نواب الشمال الى الكونجرس الأمريكي يطالب بمنع الرق في هذه المستعمرات الجديدة ، فثار نواب الجنوب وطالبوا بأن يكون لهم نفس الحق الذي للشماليين في ممارسة نشاطهم الاقتصادي . وكاد أن يؤدي هذا الخلاف أيضا الى حرب بين الفريقين لولا تدخل هنري كلاى للمرة الثانية وقيامه بوضع إتفاقية في عام ١٨٥٠ أسهمت في وضع حد لهذا النزاع لما يقرب من ثلاث سنوات .

وبرغم ذلك ، ظل التوتر قائما ، ومجدد النزاع من جديد عندما أقر الكونجرس الأمريكي بدخول ولايتي كانساس ونبراسكا الخصبتين الإتخاد بالشكل الذي ترياه ، إما مؤيدتان للرق أو مناهضتان له. ولما كانت هاتان الولايتان في شمال خط عرض ٣٦ شمالا ، وهو الحد الأقصى لإمتداد الرق طبقا لإتفاقية ميسورى ، فقد اعتبر هذا القرار من الكونجرس مخالفة صريحة لنصوص تلك الإتفاقية . وكان هذا الحادث الجديد من العوامل التي أيقظت الحقد الدفين و محدور كلا الفريقين .

وفي عام ١٨٥٤، قام تنظيم جديد هو ( الحزب الجمهوري ) الذي اجتذب الشباب من ذوى الذكاء ، وضم رجال الأعمال في شرق الوذبان

المتحدة الأمريكية والمزارعين في غربها . وكان مطلب الحزب الأول هو إلغاء الرق، ومقاومة كل حركة ترمى إلى إمتداده إلى الولايات الغربية ، وكان من رجال هذا الحزب البارزين ابراهام لنكولن Abraham Lincoln (١٨٠٩ \_ ١٨٠٩) الذي قال في عام ١٨٥٤ و لو أوتيت كافة السلطات الدنيوية لما عرفت ماذا ينبغى أن أفعل للنظام القائم » وأعلن أن حق الكونجرس في إلغاء اتفاق ميسورى لا يتعدى حقه في إلغاء القانون المناهض لجلب العبيد من افريقيا . وأكد أن جميع التشريعات القومية يجب أن تصاغ في إطار المبدأ الذي أتخذه مؤسسو الجمهورية ، وأن الرق نظام لابد من تغييره توطئة لإلغائه في النهاية .

ولاحت طلائع الحرب في الأفق بسبب تكالب كلا الفريقين الشمالي والجنوبي على استيطان ولاية كانساس ، ومحاولة كل منهما أن يتفوق في عدد أنصاره على الآخر ، ليتمكن من تقرير مصير الولاية في صالحه الخاص . وعندما أجريت الإنتخابات داخل الولاية لإختبار ممثل لها لدى الكونخرس الأمريكي ، تغلبت أصوات المؤيدين على أصوات خصومهم ، وقد أغضبت هذه النتيجة ، التي جاءت في صالح مؤيدي الرق ، أهل الشمال ووسعت شقة الخلاف بينهم وبين أهل الجنوب .

ومن الخصائص التى زادت من خطورة الأحداث ، أن الشمال والجنوب كانا قد تطورا إلى قطاعين مختلفين إختلافا كبيرا من النواحى الاقتصادية والاجتماعية ، فكان الجنوب بأكمله ، تقريبا ، ريفيا ولم توجد به سوى مدينة كبيرة واحدة هى نيوأورليانز . أما الشمال فقد انتشرت المدن فى أجزاء كبيرة منه واقترب تعداد سكان مدينة نيويورك من المليون نسمة . ولم تكن فى الجنوب صناعة تذكر ، والواقع أن ما كانت تستهلكه مصانع النسيج من القطن كان يقل عما تستهلكه مدينة لوويل الصحال وحدها فى ماساتشوستس ، وأزدهر الشمال بالمنشآت الصناعية التى انتجت الحديد والمنسوجات والأحذية والساعات والأدوات

الزراعية وغيرها. وبالإضافة الى ذلك كان إنشاء الطرق الحديدية فى الشمال أكثر تقدما مما كان عليه الحال فى الجنوب ، وحظى الشمال وحده بالجزء الأكبر من العشرين ألف ميل من الخطوط الحديدية التى أنشئت بين عامى ١٨٦٠,١٨٥٠.

ويرغم أهمية هذه الفوارق ، فلم يكن في مقدروها أن توقع الغرقة بين الشمال والجنوب لو لم يضخمها الخوف ، ولم لم يستغلها مثيرو الفتن بين عامة الشعب ، وكان الجنوب يدرك إدراكا تاما أن وراء مشكلة الرق مشكلة عنصرية لا حل لها . وبالغ كثيرون من مثيرى الفتن في مساوىء المجتمع الصناعي ، وأهداف الداعين إلى أرض الحرية . وقد قال أحد الحكماء من زعماء نيويورك ، أن الوئام بين الشمال والجنوب يمكن أن يصان لو تم جمع مثيرى الخواطر بين الفريقين ، وشحنهم في مركب واحد ، وإغراقهم في نهر بوتوماني لمدة خمس عشرة دقيقة . وعلى أيه حال ، تكهرب الجو بين أهل الشمال والجنوب ، وتدهورت الأمور إلى الحد الذي قرر فيه كل فريق حل تلك المشكلة بحد السيف. ومهما يكن الأمر ، فإن هذه الحرب التي ستنشب بين الطرفين أطلق السيف. ومهما يكن الأمر ، فإن هذه الحرب التي ستنشب بين الطرفين أطلق عليها بعض المؤرخين الثورة الأمريكية الثانية ، واعتبروها نتيجة حتمية للنظم الإجتماعية الأمريكية الثانية ، واعتبروها نتيجة حتمية للنظم الإجتماعية الأمريكية الثانية ، الشعب الأمريكي في ذلك الوقت.

وبدأ الحزبان الرئيسيان في أمريكا حركة المقاومة في كلا الجانبين ، فالحزب الجمهوري في الشمال أخذ ينظم صفوفه ويستعد لخوض المعركة الإنتخابية عام ١٨٦٠، فاجتمع في مدينة شيكاغو وقام بترشيح ابراهام لنكولن رئيسا على أساس المبادئ التي نادي بها الحزب ، والتي تنص على أنه ليس للكونجرس ولا لأى مجلس تشريعي من مجالس الولايات الحق في منح الإسترقاق الصفة القانونية في أية ولاية من الولايات الأمريكية . وفي الجانب الآخر . وجد الحزب الديمقراطي الذي كان يتكون من زعماء الحزب الجنوب وكانت سياسته ترمى إلى مراعاة الحقوق المكتسبة لكل ولاية ، وكذلك العمل على حفظ

سياستها واستقلالها ، وأن يكون للكونجرس الأمريكي السلطة في حماية الرق في الولايات الغربية ، على ألا تتعدى تلك السلطة حدودا معينة ، وبحيث لا يكون أمر إلغاء الرق من إختصاصه .

وبفوز ابراهام لنكولن بالرياسة بتأييد الولايات الشمالية والحزب الجمهورى، غضبت الولايات الجنوبية ، وفي مقدمتها ساوث كارولينا زعيمة الجنوب ، وأعلنت أن الشمال قد انتخب للرئاسة رجلا « ذا آراء وغايات معادية للرق » ، ولذلك قررت في ٢٠ ديسمبر عام ١٨٦٠ الإنسحاب من الإتحاد الأمريكي ، وتبعتها بعد ذلك ولايات فلوريدا والباما ومسيسيبي وتكساس ولويزيانا وجورجيا . ويعتبر انفصال هذه الولايات الجنوبية عن الإتحاد عملا خطيراً أدى إلى تصدع الجبهة الداخلية في الولايات المتحدة ، وحمل الرئيس الجديد ابراهام لنكولن مهمة شاقة لإرجاع هذه الولايات المتمردة إلى حظيرة الإتحاد بأية وسيلة من الوسائل ، على أن يكون إستخدام القوة آخر تلك الوسائل التي ذهب تفكيره إليها .

ويمثل هذا الإنفصال ، من وجهة نظر الولايات الجنوبية المنشقة ، خوف الولايات على مصالحها من أن تضيع إذا ما قدر لأهل الشمال التغلب عليهم ، فالنزاع في نظر رجال الإقطاع في الجنوب يتمثل في الصراع بين المصالح الوساعية في الجنوب ، وخوف الجنوب من سيطرة الصناعية ، والتضحية بمصالحه الزراعية . وعلى أية حال ، لم يكن الإنفصال في صالح الولايات المتحدة الجنوبية بقدر ما كان في صالح زعماء الجنوب ، وأصحاب المصالح الزراعية فيه . وفي ٤ فبراير عام ١٨٦١ اجتمع مندوبو الولايات الجنوبية السبع المنشقة على الإتخاد ، وقرروا فيما بينهم تكوين حكومة الولايات الإثنلافية الأمريكية Confederate States of America وعلى رأسها جيفرسون ديفز Confederate States of America ويفرسون ديفز

واختلف الرأى العام الأمريكي في نظرته إلى تلك الحركة الإنفصالية ، فالتجار الشماليون الذين كانوا يرتبطون بعلاقات بخارية مع الولايات الجنوبية قد أسفوا لهذه الخطوة ، ولكنهم في نفس الوقت حاولوا إعادة تلك الولايات إلى حظيرة الإنخاد بالطرق السلمية ، دون أن يحبذوا إستخدام القوة حتى لا تسوء علاقاتهم مع سكان الجنوب . وفريق آخر من الناس كان يرى أن إنفصال الولايات المتحدة هو الحل العملي لتلك المشكلة ، فتستطيع الولايات الجنوبية أن تتصرف داخل حدودها كيفما تشاء دون أن تتحمل الولايات الشمالية هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به الولايات الجنوبية ، ولكن المسئولين الأمريكيين أرادوا فض النزاع بالطرق الودية ، وعرضوا حلولا لهذا الموضوع تتلخص في إباحة الإنجار بالرق داخل الولايات التي تبيح الرق ، وأن تبقى تلك الولايات داخل الإنجار إلى على أن يفصل بينها وبين الولايات الحرة خط يتفق عليه على غرار إتفاق ميسورى .

غير أن هذه الحلول لم ترض أى من الطرفين . ووقفت مشكلة امتداد الرق إلى الولايات الغربية حجر عثرة فى سبيل الوصول إلى أى إتفاق نظرا لتمسك كل منها بوجهة نظره . وكان على ابراهام لنكولن إنقاذ الموقف المتدهور، ومحاولة إيجاد علاج سريع يجنب البلاد ويلات حرب أهلية داخلية ، ولذلك أعلن عن سياسته التى تهدف إلى التمسك بالوحدة وبأنه ليست لأية ولاية من الولايات الحق فى الإنسحاب من الإنخاد ، وأنه سيركز جهوده حول صيانة الوحدة ، وإرجاع البلاد إلى ما كانت عليه من قبل . ومن ناحيته ، لم يفكر لنكولن فى إنخاذ أى إجراء عسكرى قد يؤدى إلى حرب أهلية داخلية ، يتحمل هو وحده نتائجها ، ولذلك ترك للأيام تقرير مصير هذا العبء ، وقد واتته الفرصة فى ١٢ إبريل عام ١٨٦١ إذ حدث صدام مسلح بين حامية إحدى القلاع بميناء تشارلستون بولاية كارولينا وبين إحدى فرق قوات الولايات الإئتلافية فى الجنوب تشارلستون بولاية كارولينا وبين إحدى فرق قوات الولايات الإئتلافية فى الجنوب

. فكان هذا الصدام بمثابة الشرارة الأولى التي أضرمت النار والتي اتخذها الشمال ذريعة للهجوم ، ومواجهة العدوان بمثله بحجة أن الولايات الجنوبية هي البادئة به.

واستغل لنكولن هذا الحادث ، وطلب من الولايات الشمالية تعبئة ٧٥ ألف متطوع لخوض تلك الحركة . وبإعلان هذا الطلب انسحبت ولايات أركنساس وكارولينا وتنسى من الإنحاد . وانضمت إلى الاثتلاف الجنوبى ، وبذلك بلغ عددها إحدى عشر ولاية تضم تسعة ملايين نسمة ، بينما كان عدد ولايات الإنحاد في الشمال ثلاثة وعشرين ولاية بلغ مجموع سكانها النين وعشرين مليونا . هذا بالإضافة إلى مانتمتع به الولايات الشمالية من سعة في خطوط مواصلاتها الحديدية . ومن هنا نرى أن كفة الشماليين سترجح في هذه الحرب كفة الجنوبيين ، إذا ما أخذنا في الإعتبار قوة رأس المال في الشمال ، وكذلك الخبرة والتقدم العلمي والثقافي ، بيد أن أهل الجنوب كانوا يرون في إنتاجهم للقطن ما يساعدهم على تصريفه لدى الدول التي هي في حاجة إليه وأهمها انجلترا وفرنسا ، وكذلك في شراء ما يلزمهم من أسلحة وعتاد حربي ، هذا إلى جانب إيمانهم العميق بقوتهم ، وإن في مقدروهم إنتزاع النصر من الشماليين .

## سير حرب الأشقاء:

لا يهمنا في هذا الجال سوى أن نوضح المعالم الرئيسية لتلك الحرب وخطوطها العريضة ليتسنى الإلمام بها وتتبع نتائجها . لقد ركز لنكولن خطته العسكرية على أهداف ثلاثة : أولهما ، الإستيلاء على ريتشموند عاصمة الولايات الإئتلافية والتي تركز فيها النشاط الحربي ، وثانيهما ، دق اسفين بين الولايات الجنوبية بالإستيلاء على نهر المسيسيبي ، وفصل الولايات الجنوبية في الشرق عن زميلاتها في الغرب ، وثالثهما محاصرة الموانئ الجنوبية لمشل حركة التجارة بين الولايات الإئتلافية والعالم الخارجي ، وفرض حصار اقتصادى شديد عليها حتى لا تستطيع تصريف قطنها خارجيا ، أو استيراد الأسلحة اللازمة لها .

وفى سبيل تحقيق الهدف الأول وهو الإستيلاء على مدينة ريتشموند عاصمة الحكومة الإئتلافية ، حاولت الجيوش الإنخادية القيام بعدة حملات بدأت فى منتصف عام ١٨٦١ باءت جميعها بالفشل ، وذلك لصلابة سكان الجنوب، ودفاعهم بعناد شديد عن مدينتهم . وهذا النجاح فى صد تيار الغزو الشمالى ، قد شجع الجنوبيين على القيام بغزو الشمال على يد قائدهم الكبير الجنرال روبرت شجع الجنوبيين على القيام بغزو الشمال على يد قائدهم الكبير الجنرال روبرت لى Robert Lee ، ولكن محاولتهم أيضا لم تكن أحسن حظا من محاولات الشماليين . وفي عام ١٨٦٤ عين الجنرال يوليسيس جرانت Ulyssess Grant قائدا عاما لجيوش الشمال الإنخادية ، فقام بمهاجمة ولاية فرجينيا والإستيلاء على مدينة ريتشموند والقضاء على الحكومة الإئتلافية بعد استسلام قواتهم بقيادة الجنرال لى .

أما فيما يتعلق بالإستيلاء على حوض نهر المسيسيى ، فقد تمكن الجيش الإشخادى في أوائل عام ١٨٦٢ من توجيه ضرباته إلى معاقل الإئتلافيين على نهر تنسى وكمبرلند من فروع نهر المسيسييى . وفي نفس الوقت ، قامت قوة بحرية بالإستيلاء على مصب نهر المسيسييي لمعاونة الجيش الشمالي في مهمة الإستيلاء على حوض النهر كله من الشمال والجنوب في وقت واحمد . وبنجاح تلك العملية الحربية يتم الفصل بين الولايات الجنوبية الشرقية وزميلاتها الجنوبية الفربية ، وتنقسم قوة الإئتلافيين إلى قسمين منعزلين لا يمكن التعاون فيما بينهما . وكان هذا من الأسباب الجوهرية في هزيمة الإئتلافيين .

أما بالنسبة للحصار البحرى للسواحل الجنوبية الممتدة من ساوث كارولينا إلى فلوريدا ، فقد نجح نجاحا كبيرا وكان من الأسباب الأساسية إن لم يكن هو السبب الأساسي في القضاء على مقاومة الجنوبيين . فهذا السلاح الفعال . استطاع الشماليون من خلاله أن يحرموا أهل الجنوب من أهم لوازم الحياة كالغذاء والكساء والأدوية والعتاد اللازم للجيش . وبالإضافة الى ذلك ، أسابب

الحياة الإقتصادية في الجنوب خسارة فادحة من جراء عدم تمكينها من تصريف القطن والمحاصيل الرئيسية إلى العالم الخارجي ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الأعباء الملقاه على عاتق الحكومة الجنوبية ، إلى جانب ما تواجهه من أعباء حربية .

وفى خلال تلك الحرب ، نشطت الديلوماسية الأمريكية نشاطا كبيرا ، فالحرب الأهلية الأمريكية تعتبر ، من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية حربا داخلية تخص الولايات المتحدة وحدها دون تدخل من قبل اللول الأوروبية ، أى أن هذه الحرب تعتبر إختبارا عمليا لمبدأ فاعلية مبدأ مونرو Monro Doctrine ، فالذى أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في ٢ ديسمبر عام ١٨٢٣ ، وينادى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أى تدخل من قبل الدول الأوروبية في شئون القارة الأمريكية عملا عدائيا موجها لها ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في الشئون الأوروبية ، وترى أن تعاملها الدول الأوروبية بالمثل . وبمعنى آخر يجب أن تكون أمريكا للأمريكيين .

ولذلك خشيت الحكومة الإتخادية أن تؤدى تلك الحرب إلى تدخل من قبل الدول الأوروبية لصالح الإئتلافيين . وعلى وجه الخصوص انجلترا وفرنسا ، فضاعفت حكومة الإتخاديين من نشاطها السياسي لدى الدول الأوروبية ، وخصوصا الدول الكبرى منها حتى لا تعترف باستقلال الحكومة الإئتلافية عن حكومة الإتخاد ، إذ لو قدر للمساعي الدبلوماسية التي بذلتها الولايات الجنوبية لدى حكومات الدول الأوروبية المختلفة لحملها على الإعتراف بكيانها المستقل عن الحكومة الإتخادية ، لوجدت الحكومة الشمالية نفسها في موقف حرج لا يمكن مجابهته ، ولاضطرت إلى الرجوع للأمر الواقع والتسليم للجنوبيين ، وخصوصا إن حكومة الإئتلافيين كانت تجد عطفا وتأييدا من قبل التجار في الدول الأوروبية الذين تربطهم علاقات تجارية مع تجار الجنوب .

وعلاوة على ذلك فإن هدف الشماليين من تلك الحرب لم يكن واضحا

فهم لم يعلنوا بأنهم قاموا بتلك الحرب لإلغاء بجارة الرقيق ، بل على العكس من ذلك ، فقد أوضحوا بما لا يدع مجالا للشك بأنهم يوافقون على بقاء بجارة الرقيق على ما هى عليه إذا ما وافقت الولايات الجنوبية على الرجوع الى حظيرة الإنجاد . وهذا الموقف من قبل الشماليين قد نفر منهم جزءاً من الرأى العام الإنجليزى الذى رأى فى موقف الشماليين طغيانا على مصلحة الجنوبيين وأن الهدف منه السيطرة والمصلحة ، وليس إلغاء بجارة الرقيق الشائنة . كما أن تلك الحرب قد أصابت المنسوجات القطنية الإنجليزية بضرر بليغ . وفى نفس الوقت ، وقف عدد كبير من الرأى العام الى جانب الإتحاديين فى هذا الصراع ، ووجهة نظرهم فى هذا الشأن أن هذه الحرب قائمة بين الشمال والجنوب تمثل الحرب بين الحرية والإسترقاق . وأن انجلترا قد جاهدت فى تاريخها الطويل لنصرة الحرية ، ومساندة النظم الدستورية فى العالم ، ولهذا وجب على الشعب الإنجليزى الوقوف الى جانب أهل الشمال لتحقيق هذا الهدف السامى .

أما عن موقف فرنسا من هذه الحرب فكان يختلف إلى حد كبير عن موقف انجلترا ، ففرنسا كانت تتوق منذ خروجها من مستعمراتها في أمريكا الشمالية في عام ١٧٦٣ إلى إنتهاز الفرصة المناسبة للتدخل في شئون القارة الأمريكية لمحاولة استعادة ما كان لها من نفوذ . ولهذا كانت فرنسا تعطف على أماني الجنوبيين وتود التدخل لمصلحتهم ، ولكنها كانت لا ترى التدخل ، بمفردها في هذا النزاع وترغب في إيجاد حليف لها يؤازرها في هذا التدخل ، فلجأت الى الحكومة الروسية طالبة معاونتها ، ولكن مسعاها لم يكلل بالنجاح . وقد ساعد على فشل تلك المحاولات انتهاء الحرب بسرعة في صالح الشماليين ، وقد وضع انتهاؤها بهذه السرعة حدا للتدخل في هذا النزاع . أما روسيا وبروسيا فقد أظهرتا عطفا كبيرا على أماني الإنجاديين ، وتعبيرا عن هذا العطف قام الأسطول الروسي بزيارة ودية لمينائي نيويورك وسان فرانسيسكو ، مما كان له أجمل

.

الأثر في نفوس أهل الشمال ، وفي تشجيعهم على مواصلة القتال . تتائج الحرب :

انتهت الحرب الأهلية الأمريكية بإنتصار الولايات الإنحادية على الحكومة الإئتلافية الجنوبية ، ولكنها كبدت الطرفين خسائر فادحة ، فقد اشترك فيها من الجانبين ما يقرب من الأربعة ملايين جندى ، وذهب ضحيتها ما يزيد عن ١٠٠ ألف جندى . هذا عدا الضحايا من الجرحى والمشوهين ، وما سببته من خسائر مادية جسيمة عانت منها الولايات المتحدة لفترة غير قصيرة .

وبعد أن انتهت الحرب بإنتصار وجهة نظر حكومة الإنحاديين وعلى رأسها ابراهام لنكولن ، بدأ هدا الرئيس يفكر في حل تلك المشكلة ، وبالشكل الذي يضمن دوام الإتحاد . فعند بداية الحرب عام ١٨٦١ ، لم يكن الرئيس الأمريكي يطلب أكثر من بقاء الولايات الثائرة داخل الإنحاد مع موافقته على وجود الإسترقاق كما هو ، ولكن هذا الحل لم يرض تلك الولايات . فلجأ الكونجرس الأمريكي إلى اتخاذ خطوة جديدة لحل تلك المشكلة ، فأصدر عام ١٨٦٢ قانونا يمنح الولايات التي توافق على تخرير الرقيق بالتدريج إعانات مالية لتواجه الالتزامات التي ترتبت على هذا العتق . ولكن هذه الخطوة الجديدة فشلت في حل تلك المشكلة ، ثم تلا تلك الخطوة إصدار الكونجرس لقانون آخر في تلك السنة يلغى الرق في جميع الولايات الغربية فقط ، دون أن يتعرض هذا القانون إلى الرق في الولايات المنضمة للإنخاد . فقوبل هذا القانون بنقد مرير من قبل سكان جميع الولايات ، وذلك للتفرقة في المعاملة بين الولايات التي تقر الرق . كذلك كثر الهجوم على ايراهام لنكولن ، واتهمه خصومه بالتردد والمحاباه في معالجة المشكلة . وهذا ما دفعه في عام ١٨٦٢ الى الإعلان عن عزمه لتحرير العبيد إذا ما رفضت الولايات المنشقة الرجوع إلى حظيرة الإعجاد في أول يناير عام . 1475

ولكن هذا التحديد قوبل بالرفض من قبل الولايات الجنوبية ، وظل هذا القرار حبرا على ورق حتى ديسمبر عام ١٨٦٥ ، حيث أقر الكونجرس الأمريكي التعديل الثالث عشر للدستور ، والذي ينص على إلغاء الرق الغاءا تاما من البلاد . ثم أعقب هذا التعديل تعديل أخر أطلق عليه اسم التعديل الرابع عشر للدستور ، الذي منح العبيد الحقوق المدنية والسياسية ، وأصبحوا بمقتضى تلك الحقوق يتمتعون بالجنسية الأمريكية ، وقد اشترط الكونجرس الأمريكي بأنه ليس للولايات الجنوبية الحق في دخول الإتحاد إلا بعد الموافقة على التعديل الرابع عشر . واضطرت ولايات المجنوب تحت ضغط القوة العسكرية للرضوخ للأمر الواقع . وما ان أقبل عام ١٨٧٠ ، حتى رجعت جميع الولايات المنشقة إلى الإتحاد مكرهة .

وقد سبق إنضمام تلك الولايات المنشقة إجراءات خاصة وتنظيمات جديدة، رأت حكومة الإتخاد ضرورة إتخاذها في الجنوب لتضييق شقة الخلاف بين الطرفين ، وللأخذ بيد الجنوبيين ليستطيعوا مسايرة النهضة في الشمال . ووجدت أنه من الضروري في تلك المرحلة الأولى أن تقسم الولايات الجنوبية إلى خمسة أقسام عسكرية خاصة لرجال من العسكريين الشماليين ، الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ تلك التنظيمات الجديدة ، وإعادة تعمير الجنوب والعمل على ساعدة الرقيق ، والأخذ بيدهم ، وتدريسهم على محارسة حقوقهم المدنية ياسية . واقتضى وضع التنظيمات الجديدة ، إبعاد أنصار العهد الماضى من باسيين الجنوبيين عن الحكم ، وعن تولى الوظائف العامة حتى تستقر الأمور عي الولايات الجنوبية وتسوطد النظم الجديدة ، وكان لكل هذا أسوأ الأثر في نفوس الجنوبيين أصحاب المصالح في العهد السابق .

وقد مكنت الإدارة الشمالية ، لولايات الجنوب الزنوج من التعبير عن رغباتهم في الإنتخابات العامة التي أجريت في ذلك الوقت ، واستطاعت العناصر الزنجية بالتعاون مع العناصر البيضاء الفقيرة من أن يكون لها رأى في حكم

الولايات ، وأن تقف هذه العناصر أمام أطماع الشماليين والراغبين في الإثراء على حساب أهل الجنوب . وفي هذه الفترة استطاعت العناصر الزنجية أن تسيطر على بعض المجالس التشريعية في الجنوب ، وأن توجه السياسة المحلية ، وأن تتولي، الوظائف العامة فيها عدا الوظائف العليا التي سيطر عليها رجال من الولايات الشمالية ، وقد أزعجت هذه الحالة العناصر البيضاء في الجنوب ، فهم يخشون من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على ثروات الجنوب ، وفي نفس الوقت فهم لا يرضون أيضًا بسيطرة العناصر الزنجية على الحياة السياسية في الجنوب ، هذا العنصر الذي كنان بالأمس القريب عبداً لهم ليست له من الحقوق إلا النذر اليسير ، ولهذا فقد لجأوا الى طرق غير مشروعة للتخلص من سيطرة الطرفين ، فقامت الجمعيات الإرهابية السرية التي ألقت الرعب في نفوس الإنتهازيين الشماليين ، وأبعدتهم عن تلك الولايات كما استخدمت تلك الجمعيات مختلف وسائل الإرهاب للحيلولة بين الزنوج وبين التعبير عن رغباتهم في الإنتخابات حتى يخلو لها الطريق . ومن أشهر هذه الجمعيات السرية الإرهابية جمعية كوكولوس كلان Ku-Klux-klan التي تأسست في بولانسكي Pulaski في ١٨٦٥ \_ ١٨٦٦ ، وقد نجحت تلك الجمعيات في يحقيق أهدافها نجاحا کبیرا .

واستطاعت العناصر البيضاء في الولايات الجنوبية عن طريق الإرهاب من أن تستعيد سيطرتها على مصائر الإمور في الجنوب بعد انسحاب قوات الإحتلال الشمالية. فما أن أقبل عام ١٨٧٧ حتى أصبحت الغلبة في المجالس التشريعية للعناصر البيضاء ، وقد أصاب أعضاء الحزب الجمهوري الشمالي شيء من اليأس نتيجة لما وصلت إليه الحالة في الجنوب ، فهذه الحرية كلفت الأمريكيين الكثير من الأرواح والأموال ، وهذا الجهد الكبير الذي بذل في إدخال النظم الجديدة في الجنوب لم يؤد في حقيقة الأمر الى صيانة مصالح العبيد إلا فترة محدودة من

الزمن أثناء وجود القوات المختلفة. ولكن الأوضاع السياسية في الجنوب عادت إلى ما كانت عليه من قبل بعد فترة قصيرة من إنتهاء الحرب ، فالحرب الأهلية الأمريكية رغم ما بذل فيها من تضحيات لم مخقق للعبيد كل ما كانوا يصبون إليه من حقوق ، فهي قد منحتهم الحرية من الناحية القانونية إلا أنها لم تمنحهم المساواة الفعلية مع البيض رغم اعتراف القانون الأمريكي لهم بتلك المساواة ، فظلت عوامل التفرقة نسيطر على فريقي الأمة حتى الآن ، ولكن في أوقات الأزمات التي مرت بالأمة الأمريكية وقف عنصرا الأمة صفا واحدا للدفاع عن وطنهم لا فرق بين أبيض وأسود ، وقد حدث هذا في الحرب الأسبانية ، وفي الأمريكية عام ١٨٩٨ ، وكذلك في الحربين العالميتين الأولى والثانية ، وفي حرب فيتنام .

وعلى كل ، لقد أحدثت الحرب الأهلية ثورة في المجتمع والاقتصاد الأمريكيين ، سواء في الشمال أو في الجنوب ، وبرغم أن جذور الولايات المتحدة تتخلفل في السنزات السابقة على العرب ، فإنه بوسمنا أذ نرجم بزوغها الحقبقي الى الحرب ذاتها ، فلقد نشط هذا الصراع الصناعة ، وعجل باستغلال الموارد الطبيعية ، وساعد على نهضة الأعمال المصرفية الإستثمارية واتساع التجارة الخارجية ، كما أنه دفع إلى الصدارة بجيل جديد من قادة الصناعة وأصحاب من الأموال ، ولقد فتح الصراع أيضا الجال أمام ظهور مساحات جديدة شاسعة راعة والرعي ، مما أوجد أسواقاً جديدة وخلق ظروفا مناسبة لنمو المدن ، وأناح مجال العمل لمات الآلاف من المهاجرين الذين سرعان ما تدفقوا على العالم المجديد . وفي الجنوب قضت الهزيمة على طبقة أصحاب المزارع الكبيرة ، ونمت المجديد . وفي الجنوب قضت الهزيمة على طبقة أصحاب المزارع الكبيرة ، ونمت طبقة وسطى جديدة . وفي خلال أربعين عاما ، زاد سكان الولايات المتحدة من واحد وثلاثين مليونا إلى ستة وسبعين مليونا ، وتضاعف حجم مدن كبيرة مثل نويورك وشيكاغو ، وبيتسبر ، وكليفلاند ودترويت .

#### القصل الخامس عشر

# التوسع الخارجى للولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر الحرب الأمريكية \_ الأسبانية عام ١٨٩٨ نقطة تحول هامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت دولة عالمية غير محصورة في نطاق القارة الأمريكية ، بل دخلت حلبة الصراع العالمي . لقد أتبعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد جورج واشنطون ، أول رئيس للولايات المتحدة ( ١٧٨٩ \_ الأمريكية منذ عهد جورج واشنطون ، أول رئيس للولايات المتحدة ( ١٨٩٧ \_ الأمريكية مندأ عدم التدخل في تعقيدات الشئون الأوروبية ، غير أن ذلك لا يعنى عدم استغلال الأمريكيين المنازعات الأرروبية لتحقيق مصالحهم الخاصة في المريكا اللاتينية ، وفي الحيط الهادي . لقد صدر و مبدأ مونرو » (١٨٢٣) في الواقع حماية للمصالح الأمريكية في القارة الأمريكية ، وكان بمثابة المنفذ لتدخل الرلايات المتحدة في شئون القارة . حقيقة أن البيدف الأساسي للرئيس كان الحد من تدخل الدول الأوروبية في شئون القارة الأمريكية ، لكن ذلك كان هدفاً سلبياً فمنذ عام ١٨٤٥ ، إتخذ مبدأ مونرو صفة إيجابية هامة وهي حق الولايات المتحدة في التدخل في شئون أمريكا اللاتينية ونتج عن هذه الصفة الإيجابية الجديدة سياسة التوسع ، وفرض النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة ، ومما يوضح ذلك تلك الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد المكسيك عام ١٨٤٦ ، وانتهت بضم الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد المكسيك عام ١٨٤٦ ، وانتهت بضم الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد المكسيك عام ١٨٤٦ ، وانتهت بضم أراضي مكسيكية واسعة إليها .

وحتى التسعينات من القرن التاسع عشر لم تهتم الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً بالشئون الخارجية ، لأنها لم تشعر بضرورة ملحة للتوسع الخارجي ، إذ كانت منهمكة في عملية التطور الإقتصادي والإجتماعي والسياسي في الداخل. ولكن منذ عام ١٨٩٠ بلغت الولايات المتحدة درجة كبيرة من القوة الاقتصادية مكنتها من بلوغ مرتبة الدول العالمية ، والتطور الاقتصادي الأمريكي يعتبر العامل

الرئيسى الذى حدد وضع الولايات المتحدة العالمى فى الفترة الممتدة من ١٩١٠ إلى ١٩١٤ . ففيما بين ١٨٦٠ و ١٩١٠ شهدت الولايات المتحدة ثورة زراعية ضخمة تمثلت فى التوسع الكبير فى ميكنة الزراعة ، واستخدام الأساليب العلمية، والتوسع الأفقى والرأسي ، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة الإنتاج الزراهى بدرجة كبيرة فاقت إحتياجات السوق المحلية . وفى الفترة من ١٨٩٧ إلى بدرجة كبيرة فاقت إحتياجات السوق المحلية . وفى الفترة من ١٨٩٧ إلى ١٩١٧ ، ارتفع الإنتاج الإجمالي إلى ٣٠٪ ، غير أن هذا التقدم الزراعي الكبير لم يؤد إلى محسين أحوال الريف بمقارنتها بأحوال المحضر العناعى ، فقد ساعد وفرة الإنتاج على انخفاض أسعار المحاصلات الزراعية نتيجة لتشبع السوق الحلية ما أدى إلى حقيقتين :

أولاً ــ هجرة سكان الريف إلى المدن الصناعية ، ومما يلاحظ أن عدد سكان الريف انخفض من ٦٥٪ عام ١٩٢٠ .

ثانياً - العمل على زيادة الصادرات من السلع الزراعية ، ويمثل ذلك أحد عوامل اهتمام الولايات المتحدة بالتوسع الإستعمارى .

ومن ناحية أخرى - شهدت الولايات المتحدة في الفترة ذاتها ثورة صناعية عظمى لم يسبق لها مثيل في التاريخ من حيث الضخامة ، وساهمت بالنصيب الأكبر في تحديد وضع الولايات المتحدة الدولى . فحتى عام ١٨٨٠ كانت الزراعة هي المصدر الأول للثروة القومية . ولكن الصناعة احتلت هذا المركز ابتداء من عام ١٨٩٠ . ومنذ عام ١٩٠٠ فاقت قيمة الإنتاج الصناعي ضعفي قيمة الإنتاج الزراعي . ومن أبرز ما يلاحظ في هذا المجال تقدم الولايات المتحدة على الدول الصناعية الأخرى ، ففي عام ١٨٤٠ احتفظت الولايات المتحدة بالمركز الدول الصناعية الأخرى ، ففي عام ١٨٥٠ احتلت المركز الرابع ، ثم قفزت إلى المخامس بين هذه الدول ، وفي عام ١٨٦٠ احتلت المركز الرابع ، ثم قفزت إلى المركز الأول في عام ١٨٩٠ حيث بلغ الإنتاج الصناعي الأمريكي منه إنتاج بريطانيا ونصف إنتاج أوربا بأكملها .

وكان لهذه الثورة الصناعية أثر واضع في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية ، فمنذ عام ١٨٩٠ وصلت السوق الداخلية إلى مرحلة التشبع ، وأخذت الولايات المتحدة تبحث عن أسواق خارجية في دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأقصى لتصريف فائض الإنتاج . ومن الملاحظ أن ضخامة الإنتاج الصناعي جاء نتيجة طبيعية لضخامة المشروعات الصناعية التي خضعت لتنظيم دقيق وادارة مركزية ، تمثلت في تجمعات الشركات والتراست والشركات القابضة (١) . وأصبحت هذه التجمعات والمؤسسات المائية من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ، ومساهمة فعلية وقوية في عملية اتخاذ القرارات السياسية (٢) .

ولقد انعكس هذا التطور الزراعي والصناعي على تجارة الولايات المتحدة الخارجية التي زادت بمعدلات كبيرة ، فأخذت الصادرات تتزايد بشكل كبير نما يعني في الواقع اتساع الأسواق الخارجية التي تمكنت الولايات المتحدة من استغلالها . وبالرغم من أنه ، حتى عام ١٩١٤ ، انجهت حوالي ١٤٠٠٪، وهي نسبة كبيرة من الصادرات الأمريكية إلى القارة الأوروبية ، فإنه من الملاجظ أن هذه الصادرات تكونت في معظمها من السلع الزراعية التموينية . وهكذا تطلب تسويق السلع الصناعية المتزايدة البحث عن أسواق خارج القارة الأوروبية . ويضاف إلى ذلك أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد أدت إلى زيادة المدخرات التي توجه جزء كبير منها إلى الخارج سعيا وراء مزيد من الربح . ويمكن القول بأن جملة الاستثمارات الأمريكية في الخارج بلغت ٢٠٠٠٠٠٠ رويمكن القول بأن جملة الاستثمارات الأمريكية في الخارج بلغت ٢٠٠٠٠٠ رويمكن العاملية الأولى.

(1)

Pools, Trusts, Holding Companies.

<sup>(</sup>٢) من أهم هذه المؤسسات المالية مؤستا روكفلر Rockeffler ومورجان ( Morgan ) ويعشلان عصب الحياة الإقتصادية والتجارة الأمريكية .

ويمثل هذا التقدم الاقتصادى الضخم ، الذى لا نجد له مثيلا فى التاريخ من حيث المدى والسرعة ، شعور الأمريكيين بقوتهم التى ولدته فى نفوسهم روح العظمة والزهور ، ودفعتهم إلى الخروج من الإطار الإنعزالى التقليدى الذى فرضته ظروف تنمية الولايات المتحدة فى الداخل وتوطيد أركان الدولة السياسية . ومن ثم شعرت الولايات المتحدة بضرورة ملحة فى أن تقوم بدور هام على مسرح السياسة الدولية ، وبرز هذا الدور منذ أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر حيث انجهت إلى التوسع الخارجى الذى تركز فى بدايته فى منطقتين رئيسيتين هما : منطقة المبحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية من ناحية ، ومنطقة المحيط الهادى والشرق الأقصى من ناحية أخرى . وقد انتهى هذا المد التوسعى المصحوب بثورة تكنولوجية عظمى بأن أصبحت الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٥ إحدى الدولتين العظمتين اللتين تسعيا للسيطرة على العالم بأسره .

ومما ساعد على نمو الشعور بالعظمة والزهو ظهور مجموعة قوية من المفكرين السياسيين الذين اعتنقوا ما يعرف بالنظرية الواقعية في السياسة ، والتي تهتم أساسا بتوازن القوى بين الدول في ضوء المصالح القومية المختلفة بصرف النظر عن المبادئ والقيم الخلقية . وكان على رأس هذه المجموعة : الفريد ماهان النظر عن المبادئ والقيم الخلقية . وكان على رأس هذه المجموعة : الفريد ماهان ( A.T.Mahan ) ، وتيودور روزفلت ( بالبرت بيفريدج ( Henry Cabot Lodge ) ، والبرت بيفريدج ( Albert Beveridge ) ، والبرت بيفريدج ( في تنظر الولايات لوقت لكى تنظر الولايات المتحدة إلى وضعها العالمي نظرة واقعية في هنوء تنافس الدول الإستعمارية الكبرى، إذ أن مصالح الولايات المتحدة بما في ذلك أمنها القومي مفددة بتنافس الدول الصناعية والبحرية الكبرى ، ومن ثم يتعين على الولايات المتحدة تقوية المول الصناعية والبحرية على قواعد بحرية في البحر الكاريبي ، وفي الحيط الهادي كإجراء دفاعي ضد أي هجوم أو غزو خارجي . وواقع الأمر أن الإدعاء المأن الأمن الأمريكي أصبح مهدداً ، كان مجرد ستار شفاف لا يحجب نماما ما

وراءه من طموح وأطماع نحو رغبة بعض الأمريكيين من ذوى النفوذ الكبير في التوسع الخارجي والسيطرة .

ولقد انتقلت هذه النظرية الواقعية في السياسة من النطاق الفكرى إلى ميدان الممارسة السياسية ، عنمدا أعلن الحزب الجمهوري عام ١٨٩٦، برنامجه الإنتحابي ، وورد فيه تعهد الحزب باتباع سياسه خارجية و حازمة ، وتقوية الأسطول الحربي بما يتناسب مع وضع قناة نيكارجوا ( بنما فيما بعد ) على أن تكون القناة مجلوكة للولايات المتحدة ، التي تقوم بإدارتها ، والحصول على قواعد بحرية في جزر الهند الغربية . وقد شجح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام ١٨٩٦ ، وتبع ذلك النجاح مباشرة بناء إمبراطورية استعمارية أمريكية في البحر الكاريبي ، وفي المحيط الهادي ، وتأكيد سياسة ، الباب المفتوح ، شجاه الصينيين ، بالإضافة إلى فرض سيطرة اقتصادية ومالية على معظم دول أمريكا اللاتينية استتبعت ميطرة سياسية قوية تكاد تشبه الحماية الفعلية . وقد انعكست اللاتينية استتبعت ميطرة مياسية قوية تكاد تشبه الحماية الفعلية . وقد انعكست عام ١٩٠٤ ، إذ أعلن في ذلك الوقت بأن مبدأ مونرو ، يخول الولايات المتحدة حق التدخل العسكري في شئون دول أمريكا اللاتينية ، للمحافظة على الأمن والنظام فيها » .

وكانت أول خطوة في إنجاه تصميم الولايات المتحدة على فرض سيطرتها على القارة الأمريكية بأكملها شراء إقليم آلاسكا من روسيا مقابل ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ دولار وذلك طبقا لمعاهدة ٣٠ مارس عام ١٨٦٧. وقد ترتب على هذه الصفقة التجارية آثار هامة بالنسبة لوضع الولايات المتحدة اللولى . وأقليم آلاسكا لايذخر بالشروات المعدنية والخشبية فحسب ، ولكنه يتمتع أيضا بحكم موقعه ، بأهمية استراتيجية بالغة الحطورة . وبالإستيلاء على إقليم الاسكا أصبحت الولايات المتحدة تشرف على شمال غربى الحيط الهادى ، وأصبحت تلامس قارة آسيا عند مضيق بير غج ( Bering ) . وقد زادت هذه الأهمية الإستراتيجية في النصف الثاني

من القرن العشرين عندما أصبحت منطقة القطب الشمالي محورا للمواصلات الجوية، وتخولت آلاسكا إلى قاعدة عسكرية ضخمة تهدد الإنخاد السوفيتي مباشرة.

أما الخطورة الثانية في مجال التوسع الاستعماري الأمريكي فتمثلت في إنشاء منظمة إقليمية ، أو بالأحرى ، قارية ، تضم جميع دول القارة الأمريكية بزعامة الولايات المتحدة . وكان الهدف من إنشاء هذه المنظمة هو إستخدامها كأداة لفرض السيطرة الأمريكية على القارة بأكملها . ففي عام ١٨٨١ ، دعا جيمس بلين ( James Blaine ) وزير خارجية الولايات المتحدة ثمان عشرة دولة أمريكية لحضور مؤتمر يعقد في واشنطون في العام التالي لمناقشة التدابير الخاصة لمنع الحرب بين الدول الأمريكية ، وتشجيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية ، الأمر الذي يؤدى كما ذكر بلين إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى تلك الدول . وقد تأجلت دعوة المؤتمر إلى الإنعقاد إلى عام ١٨٨٩ لأسباب داخلية في الولايات المتحدة . وفي عام ١٨٨٨ طلب الكونجرس من الرئيس الأمريكي دعوة مؤتمر للدول الأمريكية في واشنطن في أكتوبر عام ١٨٨٩ ، ووضح في جدول أعمال المؤتمر كما وضعه الكوبخرس والحكومة الأمريكية ، أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرتها على دول القارة في إطار منظمة إقليمية، فقد اقترحت الحكومة الأمريكية إقامة إنحاد جمركي ونقدى بين أعضاء المنظمة ، وإنشاء خط حديدى قارى يربط الأرجنتين بالمكسيك ، وقبول مبدأ التحكيم الإجباري لفض المنازعات بين الدول الأعضاء .

ولكن دول أمريكا اللاتينية أبدت مخفظا على خطة الولايات المتحدة ، إذ شعرت فيها برغبة السيطرة والتسلط ، فرفضت الإتحاد الجمركى ، وإقترحت بدلا منه إبرام معاهدات ثنائية على أساس المعاملة بالمثل ، وتم الإتفاق على مشروع معاهدة للتحكيم الإجبارى ، ولكن لم يصدق عليه . ولم يسفر المؤتمر إلا عن

إنشاء و مكتب الجمهوريات الأمريكية (١) و و و اشنطن ، ويتكون من الممثلين الدبلوماسيين لهذه الجمهوريات في العاصمة الأمريكية ، وكان من أهم اختصاصاته ، العمل على توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء ، والتمهيد لعقد مؤتمرات أخرى . ويرجع فشل الولايات المتحدة في إنشاء منظمة أمريكية عام ١٨٨٩ خاضعة لسيطرتها إلى أن تنفيذ هذه السياسة كان سابقا لأوانه لاسيما من الناحية الإقتصادية ، فرؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة في الخارج كانت ضئيلة نسبيا بسبب إتساع مجال إستثمارها داخل الولايات المتحدة حتى أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر . كما أن فشل مؤتمرات و الاتحاد الأمريكي ، في الفترة التالية حتى عام ١٩١٤ ، كان بسبب الإعتبارات السياسية ، والتي تلخصت في خوف جمهوريات أمريكا اللاتينية من ميطرة الولايات المتحدة عليها .

### التوسع الأمريكي في البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى :

### ١ ـ قضية كويا :

لقد تأثرت السياسة الأمريكية بجاه كوبا بعاملين أساسيين هما: العامل الإقتصادى ، والعامل الإستراتيجى ، فالولايات المتحدة كانت فى حاجة إلى المنتجات الكوبية وخصوصا السكر والتبغ ، كما أن مناجم الحديد الكوبية كانت محل تطلع الرأسماليين الأمريكيين . وفى عام ١٨٩٣ بلغ مجموع الإستثمارات الأمريكية فى كوبا أكثر من ٥٠ مليون دولار ، بينما بلغ حجم بجارة كوبا مع الولايات المتحدة فى نفس العام ١٠٠ مليون دولار . وفى عام ١٨٦٤ أندلعت ثورة مسلحة فى كوبا ضد حكم أسبانيا ، ما لبثت أن تطورت إلى حرب أهلية مدمرة استغرقت أكثر من أربع سنوات . وقد أزعجت هذه الحرب الأهلية الرأسماليين الأمريكيين بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بزراعة قصب السكر والسنغ وصناعة التعدين ، ومرفق السكك الحديدية . ومن ثم قوى الانجاه فى

<sup>(</sup>١) تغير اسمه عام ١٩١٠ إلى • الإنحاد الأمريكي . Pan American Union

الولايات المتحدة لاسيما في المناطق الصناعية في الشمال وفي الشرق إلى ضرورة ضم كوبا ، وكذلك بورتريكو إلى الولايات المتحدة ، لحماية رؤوس الأموال الأمريكية المستثمرة في هذين البلدين . وهكذا يمكن القول بأن حماية مصالح الرأسمالية الأمريكية كانت من أهم الأسباب التي أدت الى اندلاع الحرب الأمريكية ها ممالية الأسبانية عام ١٨٩٨ .

وبالنسبة للأهمية الإستراتيجية لجزيرة كوبا ، فإنها تختل موقعا حيويا يسيطر على خليج المكسيك ، ويتحكم في أحد مدخلي القناة البحرية المزمع حفرها على أمريكا الوسطى . وبذلك تعتبر السيطرة على جزيرة كوبا من أهم الشروط الأساسية للسيطرة على القناة البحرية وعلى أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية وبسبب انفجار بارجة حربية أمريكية في ميناء هافانا في يوليو عام ١٨٩٨ أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد أسبانيا ، وبالرغم من إنتهاء الحرب الأهلية في كوبا وإصدار عفو عام عن المتمردين ، وإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين اشتركوا في الثورة ، فلقد اصرت الولايات المتحدة على إحتلال كوبا متجاهلة في ذلك جميع التنازلات التي قدمتها أسبانيا .

وإنتهت الحرب بهزيمة أسبانيا ، وتم إبرام معاهدة باريس في ديسمبر في المعهدة باريس في ديسمبر في المعهد ١٨٩٨ ، وبمقتضاها إعترفت أسبانيا بإستقلال كوبا ، وتنازلت عن بورتوركو للولايات المتحدة، كما تنازلت عن جزر الفلبين وجوام في المحيط الهادى مقر عشرين مليون دولار ، وأصبحت كوبا مخت الحماية و المقنعة ، للولايات المتحدة فقد خضعت لحكم عسكرى أمريكي لمدة ثلاث سنوات من ١٨٩٩ إلى ١٩٠٢ فقد خضعت لحكم عسكرى أمريكي لمدة ثلاث سنوات من ١٨٩٩ إلى ١٩٠٢ فقد قبل إنتقال السلطة الى حكومة مدنية جديدة بمقتضى دستور جديد ، ولم يسيطع الكونجرس الأمريكي على نقل السلطة إلى حكومة مدنية إلا بشروط عرفت بوتلخص فيما يلى

١ ــ لا يحق لكوبا إبرام معاهدات مع دول أجنبية من شأنها المساس بإستقلال كوبا ، أو السيطرة على أى جزء من أجزاء الجزيرة .

٢ ــ لا يحق لكوبا عقد قروض لا تتناسب ومقدرتها الإقتصادية العادية .

٣ ــ يحق للولايات المتحدة التدخل المباشر لحماية استقلال كوبا ، كما
 اعترفت كوبا بحق الولايات المتحدة في التدخل لحماية أية حكومة كوبية ترى
 الولايات المتحدة أنها قادرة على المحافظة على حياة وحرية وممتلكات المواطنين .

\$ ... يحق للولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية بحرية في كوبا (\*).

وهكذا لم تدع الولايات المتحدة لنفسها حق التدحل في شئون كوبا الخارجية فحسب ، بل أعطت لنفسها حق التدخل المباشر في شئون الجزيرة الداخلية . وقد طبقت الولايات المتحدة هذا الحق عام ١٩٠٦ عندما ثار الشعب الكوبي ممثلا في حزب الأحرار ضد رئيس الدولة الموالي للولايات المتحدة ، والذي أنتخب عام ١٩٠٢ بمساعدة القوات الأمريكية التي كانت مختل الجزيرة آنذاك . وتوالي هذا التدخل مرة أحرى ، ففي عام ١٩١٢ هددت الولايات المتحدة بالتدخل العسكرى في كوبا للمرة الثالثة عندما قامت ثورة شعبية تطالب بوضح حد للسيطرة الأمريكية ، وإقامة نظام ديمقراطي ، وإجراء إصلاحات إقتصادية وإجتماعية . ولم يتوقف التدخل الأمريكي هذا إلا عام ١٩٣٤ بسبب تطبيق سياسة « حسن الجوار » التي تبناها فرانكلين روزفلت . ومن أهم النتائج التي ترتبت على هذه التطورات أن القيود التي تضمنها « تعديل بلات » لم يطبق على « كوبا » فحسب ، بل أصبح أساسا عاما للسياسة الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى .

<sup>(\*)</sup> من أهم القواعد التي أقامتها الحكومة الأمريكية قاعدة جوانتنامو ( Guantanam ) التي تسيطر على خليج المكسيك .

#### ٢ ـ قضية قناة بنما:

لم تقتصر نتائج الحرب الأمريكية \_ الأسبانية على سيطرة الولايات المتحدة على منطقة البحر الكاريبي ، بل أن استيلاءها على جزر الفلبين وجوام قد أدى إلى تدعيم مركزها في منطقة الحيط الهادى . ومن ثم فقد أصبح موضوع حفر قناة بحرية تصل بين المنطقتين أكثر أهمية عن ذى قبل ، وأصبحت هذه القناة حجر الزاوية في الإستراتيجية البحرية الأمريكية . وبالرغم من إعلان «مبدأ مونرو» لم تتمكن الولايات المتحدة قبل توحيدها وتعاظم قوتها العسكرية والإقتصادية من التغلب تماما على منافسة الدول الإستعمارية الأخرى لها في منطقة أمريكا الوسطى ولا سيما بريطانيا . ففي عام ١٨٥٠ اضطرت الحكومة الأمريكية الي توقيع معاهدة كالايتون ـ بلور ( Clayton - Bulwer ) التي أنكرت على الولايات المتحدة الإشراف المنفرد « على منطقة أمريكا الوسطى » . وأمام رغبة الولايات المتحدة في إزالة هذه العقبة القانونية التي كانت تعوق فرض سيطرتها التامة على المنطقة، فقد ضحت بريطانيا التي كانت مشغولة بحرب جنوبية أفريقية وتم توقیع معاهدة های ــ بونسیفوت ( Hay - Pauncefote ) فی ۱۸ نوفمبر عام ١٩٠١ والتي ألفت معاهدة كلايتون ـ بلور، وأعترفت بمبدأ حياد القناة ، وحق الولايات المتحدة في الإشراف عليها ، وادارتها والدفاع عنها ، وحق إقامة التحصينات والإستحكامات اللازمة . وعلى هذا يمكن القول أن معاهدة هاى ــ يونسيفوت أطلقت يد الولايات المتحدة في منطقة أمريكا الوسطى .

واستمر توسع الولايات المتحدة بسرعة كبيرة ففى يناير ١٩١٣ ـ عقدت الولايات المتحدة معاهدة هاى ـ هوران ( Hay - Harran ) مع كولومبيا ، حيث حصلت الولايات المتحدة على إمتياز تأجير المنطقة المتعلقة ببرزخ بنما بعرض سته أميال لحفر قناة بحرية فيها ، وذلك لمدة ٩٩ عام مقابل عشرة ملايين دولار . وأجرة سنوية مقدارها ربع مليون دولار . وعندما رفض برلمان كولومبيا التصديق

على المعاهدة ، لجأت الحكومة الأمريكية إلى تشجيع ومساعدة حركة انفصالية في أقليم بنما الذى كان تابعا لدولة كولومبيا في ذلك الوقت ، وحالت القوات البحرية الأمريكية دون قيام قوات كولومبيا بقمع الحركة الإنفصالية التي أعلنت استقلال بنما عن كولومبيا ، وأسرعت الولايات المتحدة بالإعتراف بدولة بنما الجديدة في نوفمبر ١٩٠٣ ، وعقدت معها معاهدة ها يبونو فاريلا - Hay الجديدة في نوفمبر Bunau Varilla التي منحت الولايات المتحدة حقوق السيادة على منطقة القناة. كما نصت المعاهدة على حق الولايات المتحدة في امتلاك وتحصين قناة بنما إلى الأبد، وحقها في احتلال واستغلال جميع الأراضي اللازمة لإدارة القناة، والدفاع عنها . ومن ناحية أخرى ، تعهدت الولايات المتحدة بضمان استقلال جمهورية بنما الجديدة التي خضعت للوصاية الفعلية للولايات المتحدة . وبعد حفر القناة بنما الجديدة التي خضعت للوصاية الفعلية للولايات المتحدة . وبعد حفر القناة انطلاقا من «مبدأ مونرو» أحيانا، وبدافع من تأمين قناة بنما أحيانا أخرى.

#### ٣ ـ قضية جمهورية الدومينيكان :

بين جزيرتي كوبا وبورتوريكو تقع جزيرة هسبانيولا Hispaniola التي تضم جمهوريتي هايتي والدومينيكان محتلة بذلك موقعا استراتيجيا مهما عند مشارف البحر الكاريبي، وفي مواجهة قناة بنما . ولذلك عملت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على منع الدول الإستعمارية الأوروبية من السيطرة على الجزيرة ، واتبعت سياسة أكثر إيجابية إزاء باقي دول البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى ، بعد أن فرضت سيطرتها على جزيرتي كوبا وبورتوريكو . ولم يعد الأمر محصورا في منع الدول الأوروبية من السيطرة على المنطقة ، ولكنه يعني أيضا فرض السيطرة الأمريكية الفعلية عليها . وقد ساعدت الولايات المتحدة على تنفيذ هذه السياسة الإيجابية الجديدة تلك الإضطرابات والثورات التي شملت هذه الأقاليم بشكل مستمر ، وأفضل دليل على ذلك تطور الأحداث في جمهورية الدومينيكان ،

فلقد ظلت الدومينيكان منذ استقلالها عن هايتي عام ١٨٤٤ تخضع لحكم ديكتاتورى رجعى واجه ثورات شعبية متكررة بسبب فساد الحكم ، وجشع الرأسماليين الأوروبيين والأمريكيين الذين أثقلوا كاهل الدولة بالديون الخارجية. ولما لوحت الدول الأوروبية بالتدخل لحماية مصالح رعاياها الدائنين ، طلبت حكومة الدومينيكان تدخل الولايات المتحدة لمساعدتها . وكانت فرصة انتهزها الرئيس الأمريكي روزفلت ليعلن رسميا مفهومه الجديد لمبدأ مونرو (Roosevelt Corollary) ففي 7 ديسمبر ١٩٠٤ قال روزفلت في رسالته السنوية ٩ حيث أن الولايات المتحدة بمقتضى مبدأ منرو لن تسمح للدول الأوروبية باستخدام القوة ضد هذه الشعوب الصغيرة المتمردة التي لا تسدد ما عليها من ديون ، أو تستولي على ممتلكات الأجانب ، أو تسيء معاملة الأجانب المقيمين بها فقد وضع هذا على كاهل الأمريكيين مسئوليات لا مفر منها . وسوف تتولى الولايات المتحدة بنفسها مهمة مراقبة سلوك هذه الجمهوريات . وأضاف روزفلت أن قيام أية اضطرابات في دولة من دول القارة الأمريكية سوف يقتضى التدخل بالقوة من جانب الولايات المتحدة عملا بمبدأ مونرو . وهكذا أعطت الولايات المتحدة لنفسها سلطة البوليس الدولي في القارة الأمريكية .

ويخقيقا لهذه السلطة المزعومة عينت الولايات المتحدة مراقبا ماليا في جمهورية الدومينيكان لتحصيل الرسوم الجمركية ، وتوزيع جزء كبير منها على الدائنين الأوروبيين والأمريكيين ، وأباحت الحكومة الأمريكية لنفسها حق حماية مراقبها المالي بالقوة إذا استدعى الأمر ذلك . ولكن الإضطرابات الداخلية استمرت في الدومينيكان بسبب الصراع السياسي على السلطة ، وتدخل الولايات المتحدة السافر في أمور البلاد ، الأمر الذي أدى إلى تطور هذه الإضطرابات إلى حرب أهلية . وهنا تدخلت الولايات المتحدة مرة أخرى ، وطالبت الدومينيكان بتوقيع معاهدة جديدة تقضى بتعيين مستشار إقتصادي أمريكي بجانب المراقب

لمالى الذى توسعت إختصاصاته ، وذلك بهدف مخصيل جميع موارد الدولة الداخلية ، علاوة على الرسوم الجمركية ، وبالإضافة إلى ذلك ؛ طالبت الولايات المتحدة بحق الإشراف على تنظيم الشرطة ، ولكن حكومة الدومينيكان رفضت هذه المطالب لما فيها من مساس بسيادة البلاد . وفي مايو ١٩١٦ قرر الرئيس الأمريكي وودرو ولسون احتلال البلاد ، وإخضاعها لحكم عسكرى أمريكي . وهكذا تحرلت جمهورية الدومينيكان الى مستعمرة أمريكية من الناحية الواقعية ، ومكثت القوات الأمريكية بها حتى عام ١٩٢٤ عندما تشكلت في البلاد حكومة موالية للحكومة الأربكية .

### ٤ ـ قضية المكسيك :

تعتبر المكسيك أهم دول أمريكا الوسطى من حيث عدد سكانها ومواردها الزراعية والمعدنية ، وموقعها الجغرافي . وكان من الطبيعي أن تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على المكسيك لاستغلال مواردها المتعددة ، وتبوأت رؤوس الأموال الأمريكية المقام الأول بين الإستثمارات الدولية . وفي عام ١٩١٢ بلغت جملة الإستثمارات الأمريكية في المكسيك ٢٥٪ من ماموع الأستثمارات الأمريكية في المريكية في البلاد الضيفة الأمريكية في جميع دول أمريكا اللاتينية . وكما يحدث عادة في البلاد الضيفة المتخلفة اقتصاديا فإن الرأسمالية الأجنبية لا تتمكن من إقتصاديات البلاد إلا بالتحالف مع الطبقات الحاكمة من الإقطاعيين والرأسمالية الوطنية التي لا تتورع عن إستخدام أكثر أساليب الدكتاتورية تعسفا لتحقيق مصالحها الخاصة المرتبطة إرتباطا وثيقا بالرأسمالية الدولية . وهذا يُمثل بوضوح في ملامح الحكم في المكسيك في عهد الدكتاتور بروفيريو دياز Profirio Diaz ، الذي قبض على زمام الحكم في البلاد بيد من حديد لمدة تربو على الثلاثين عاما من ١٨٧٧ إلى ١٨٧٠ ، ثم من ١٨٨٤ إلى ١٩١١ . وفي عام ١٩١٠ اندلعت ثورة شعبية قومية برواعيو دياز . Francesco Mader ضديو دياز برعامة فرانسيسكو ماديرو

لقد اقتصرت ثورة ماديرو الذي كان ينتمي إلى الطبقة الإقطاعية رغم اعتناقه مبدأ الليبرالية السياسية ، اقتصرت على الجانب السياسي دون معالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية . لذلك تعرض نظام حكم ماديرو (١٩٩١ ــ ١٩١٣) لمقاومة بعض أتباعه من أصحاب النزعات التقدمية . كما أن ديمقراطيتة السياسية فتحت المجال للرجعية الأوتوقراطية باغتصاب الحكم مرة أخرى بواسطة انقلاب عسكرى بزعامة الجنرال فيكتوريا نو هويرتا ( Victoria No Huerta ) الذي تطلع الى الإنفراد بالسلطة المطلقة ، والقضاء على منافسيه بكل أساليب الغدر والتنكيل . وأشعلت هذه السياسة الحرب الأهلية بين الرجعية والعناصر التقدمية ، مما يترتب عليه الإضرار بالمصالح الإقتصادية الرأسمالية الأمريكية . ومما بجدر الإشارة إليه أن شركات البترول الأمريكية كانت تؤيد حكرمة هويرتا لأنها كانت الأقدر على حماية المصالح الرأسمالية . ولكن حكومة الرئيس وودرو ويلسون التي تولت الحكم عام ١٩١٣ كانت أبعد نظرا من هذه الشركات ، فساندت الحركة الديمقراطية على أمل استقرار الحكم في المكسيك بواسطة حكومة ديمقراطية معتدلة ، تستطيع أن تكبح جماح التيارات الثورية بتقديم بعض الإصلاحات الدستورية التي لا تؤثر على المصالح الرأسمالية الأمريكية في المكسيك . ولم تكتف الولايات المتحدة بعدم الإعتراف بحكومة هويرتا ولكنها قدمت السلاح إلى 1 الثوار ، كما احتلت القوات الأمريكية ميناء فيرا كروز (Vera Cruz ) ، لمنع حكومة هويرتا من المحصول على معونات خارجية، وبذلك نجحت الثورة المكسيكية بقيادة فنو ستيانو كرانزا ( Vanustiano Carranza ) بفضل التدخل الأمريكي .

ولكن استيلاء كرانزا على الحكم في أغسطس عام ١٩١٤ ، لم يمش خاحا مطلقا لسياسة الرئيس ويلسون ، فقد كان رجلا وطنيا يريد وضع حد لسيطرة الرأسمالية الأمريكية على البلاد . ومن هنا اصطدم كرانزا بحكومة

ويلسون التى كانت مسانده للرئيس فى صراعه للوصول على الحكم . غير أن بجاح الثورة الشعبية فى المكسيك لم يمنع من إستمرار الإضطرابات بسبب إختلاف زعماء الثورة على خطط الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى ، الأمر الذى أدى إلى تدخل الولايات المتحدة بقوة السلاح فى شئون المكسيك ، بحجة الإنتقام لمصرع بعض الأمريكيين أثناء القتال بين زعماء الثورة المتصارعين . وبسبب قرب دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى ، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى سحب قواتها من المكسيك فى يناير ١٩١٧ . وفى نفس العام أصدرت حكومة كرانزا دستورا نص على ملكية الدولة لجميع الثروة المعدنية فى البلاد ، وإعادة توزيع الأراضى الزراعية لصالح الفلاحين ، وحق الدولة فى تأميم الشركات الأجنبية التى تستفل ثروات البلاد المعدنية والزراعية . كما نص الدستور أيضا على أن تتنازل الشركات الأجنبية التى تستمر فى استغلال ثروات البلاد عن المتياز . ولذلك قامت الشركات الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة الامتياز . ولذلك قامت الشركات الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة بالتحريض على قلب الحكومة القومية فى المكسيك وتدخلت الولايات المتحدة مرارا لإقناع حكومة المكسيك بعدم التعرض للشركات الأجنبية .

# التوسع الأمريكي في أمريكا الجنوبية:

لم يبلغ تدخل الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية درجة تدخلها في شعون أمريكا الوسطى ، فاكتفت بفرض نفوذها المالى والإقتصادى عن طريق الشركات الأمريكية الكبرى ، والإعتماد على الأساليب الدبلوماسية لفرض نفوذها السياسى ، ويرجع إهتمام الولايات المتحدة بأمريكا الجنوبية إلى أوائل القرن التاسع عشر ، عندما ظهرت حركات التحرر في هذه البلاد من الحكم الأسباني والبرتغالى ، وقد أدى هذا الإهتمام إلى إعلان مبدأ مونرو عام ١٨٢٣ كما أسلفنا. وتعتبر الدوافع السياسية والاستراتيجية من أهم الدوافع التي وجهت اهتمام

الرلايات المتحدة بأمريكا الجنوبية ، لاسيما الدرل المللة على البحر الكاريبي مثل كولومبيا وننزويلا.

ولكن أهم أسباب تدخل الولايات المتحدة في شئون أمريكا الجنربية كان سببا ذا طبيعة إقتصادية . ولقد برزت هذه الأسباب منذ أواخر القرن التاسع عشر بعد تشبع السوق الداخلية الأمريكية ، وعجزها عن إستيعاب فائض الإنتاج الصناعي وفائض رأس المال ، وبدأ الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر الكساد . وتمثل أمريكا الجنوبية ، بمواردها الطبيعية الننية وقرتها البشرية مجالا واسما أمام استثسار فائض رأس المال الأمريكي ، وتدمية التجارة الأمريكية ، الأمر الذي يؤدى إلى مزيد من التقدم والازدهار للإقتصاد الأمريكي ككل . وقد إرتضمن الإستدمارات مزيد من التعدم والازدهار الإقتصاد الأمريكية مع دول أمريكا الجنوبية إرتفاعا واضحا كما إرتفعت معدلات التجارة الخارجية مع دول أمريكا الجنوبية إرتفاعا واضحا في نفس الفترة . وكان من الطبيعي أن تصطدم رغبة الولايات المتحدة في التخلفل في نفس الفترة . وكان من الطبيعي أن تصطدم رغبة الولايات المتحدة في التخلفل بريطانيا. وإنعكس هذا التنافس البريطاني ـ الأمريكي على النزاع الذي تار بين فنزويلا وبريطانيا حول الحدود بين مستعمرة غيانا البريطانية وفنزويلا .

ويعود النزاع على الحدود بين فنزويلا وغيانا البريطانية إلى ما قبل منتصف القرن التاسع عشر ، حيث لم يسبق تخديدها من قبل . وحاولت الحكومتان التوصل إلى إتفاق بهذا الصدد ، لكن جميعها باءت بالقشل إذ أرادت كل دولة فرض سيطرتها على مصب نهر أورينوكو Orinoco الذي يتحكم في تجارة جزء كسيسر من داخل البلاد . ومنذ عام ١٨٨٤ توترت العلاقات بين البلدين وتمسك كل طرف بموقفه بعد إكتشاف مناجم الذهب في منطقة النزاع بينهما . وقررت حكومة فنزويلا في عام ١٨٨٧ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا ، وطلبت من الولايات المتحدة التوسط لحمل بريطانيا على قبول عن ض

النزاع على لجدة التحكيم ، ورخضت بريطانيا الوساطة ، كدما رفضت عرض الموضوع للتحكيم وتمسكت بمطالبها الإقليمية كاملة . حيثلاً أرسل ريتشارد الولني Richard Olney وزير خارجية الولايات المتحدة في ٢٠ يوليو ١٨٩٥ مذكرة شديدة اللهجة إلى الحكومة البريطانية ، أكد فيها حق بلاده في التدخل في كل القضايا الإقليمية المتعلقة بالقارة الأمريكية . واستندت هذه المذكرة إلى مبدأ مونرو وأدعى أولني أن هذا المبدأ له جانب إيجابي يهدن إلى حماية وتأكيد مصال الرلايات المتحدة في القارة الأمريكية بأكملها ، وني نهاية المذكرة أنذر أولني بريطانيا بضرورة عرض هذا النزاع على هيشة شكيم ، مؤكنا أن الولايات المتحدة أصبحت تتمتع بالسيادة الفعلية على التارة ، وأد إرادتها في مقام القانرن الملام فيما يتملق بالموضوعات التي ترى التدخل فيها .

ومن ناحيتها رفضت بريطانيا هذا التفسير الأدريكي لمبدأ دونرو ، وأنكرت على الولايات المتحدة حقيها في فرض وساطتها في النزاع الفنزويلي البريطاني غيالهمة ذلك لقبواعد القانون الدولي ، فطلب الرئيس الأمريكي كليفلاند (Cleveland) من الكونجرس الموافقة على تكوين لجنة أمريكية لتقصى الحقائق في هذا النزاع. وأكد كليفلاند في رسالتة إلى الكونجرس بتاريخ ١٧ ديسمبر ١٨٩٥ بأنه إذا اتضح لهذه اللجنة أحقية فنزويلا في المنطقة المتنازع عليها ، فسوف تعتبر حكومة الولايات المتحدة استيلاء بريطانيا على هذه المنطقة عدوانا على حقوق ومصالح الولايات المتحدة التي من واجبها أن تدفع هذا العدوان بكل وسيلة محكنة . وقد وافق الكونجرس على تكوين هذه اللجنة .

ولكن بريطانيا تراجعت عن موقفها ، وقبلت عرض النزاع على هيئة خكيم تتكون من عضوين أمريكيين وعضوين بريطانيين ، وبرئاسة شخص محايد هو الفقيه الروسى الشهير دى مارتينز F.F. de Martens . وبمقتضى قرار هيئة التحكيم احتفظت فنزويلا بسيطرتها على مصب نهر أورينوكو ، وهو ما يحقق

المصالح التجارية الأمريكية في المناطق التي يمر بها النهر . وتعتبر هذه الفائدة ثانوية بالنسبة إلى الأثار السياسية العامة التي ترتبت على أسلوب تسوية هذا النزاع ونجملها فيما يلي :

البريطاني تطورا هاما لمبدأ مونرو إذ أدعت الولايات المتحدة لنفسها حق البريطاني تطورا هاما لمبدأ مونرو إذ أدعت الولايات المتحدة لنفسها حق التحكيم في كل نزاع ينشب في القارة الأمريكية واعتبرته حقا من حقوق السيادة تلتزم به السياسة الأمريكية ، وترضخ له جميع الدول . وبالفعل رضخت بريطانيا لأنها كانت مشغولة بقضايا استعمارية هامة في آسيا وأذريقية . ومنذ ذلك الرقت اتسمت العلاقات البريطانية ـ الأمريكية بطابع المتعاون ليس في القارة الأمريكية فحسب ، وإنما أيضا في الشرق الأقصى والخيط الهادى .

٢ ـ تدخلت الولايات المتحدة في هذا النزاع دون تفويض من فنزويلا ، وقد آثار هذا الأسلوب مخاوف دول أمريكا الجنوبية من فرض سيطرة الولايات المتحدة عليها كما حدث في أمريكا الوسطى ، وفي منطقة البحر الكاريبي . ونتيجة لذلك ظهرت بوادر التوتر في العلاقات بين دول أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة لأن الدولة الأخيرة أفصحت بوضوح عن نواياها الإستعمارية التي لم تختلف كثيرا عن سلوك الدول الإستعمارية الأوروبية التي حاربتها دول أمريكا الجنوبية للتخلص من سيطرتها . ولقد اضرت هذه المخاوف الوحدة الأمريكا الجنوبية ، حيث رأت فيها دول أمريكا الجنوبية وسيلة لفرض السيطرة الأمريكية على جميع دول القارة ، الأمر الذي انعكس أيضا على الحركة الأدبية والفكرية في أمريكا الجنوبية والتي تبنت فكرة المحافظة على التراث الأسباني لمواجهة النقوذ الثقافي الأمريكي .

## التوسع الأمريكي في المحيط الهادى :

لم يكن عام ١٨٩٨ نقطة انطلاق جديدة للدبلوماسية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية فحسب ، وإنما في منطقة المحيط الهادى والشرق الأقصى أيضا . وكان هذا التوسع الأمريكي الجديد سببا في إثارة عدة قضايا يرجع تاريخها إلى ما قبل عام ١٨٩٨ ، مثل ضم جزر الفلبين وجوام ، وضم جزر هاواى، وتسوية قضية جزيرة ساموا ، وأخيرا التنافس الاستعمارى في الصين . ومما لاشك فيه أن كل هذه القضايا كانت متشابكة تماما بحيث لا يمكن فهم إحداها دون النظر إلى الأخرى . ولكن رغم ذلك يمكن الفصل بين معالجة القضايا التي ثارت في الحين ، وقضية التنافس الإستعمارى في الصين .

ويرجع تزايد النفوذ الأمريكي في منطقة المحيط الهادى إلى أواخر القرن الثامن عشر ، عندما قام التجار والمبشرون الأمريكيون بمد نشاطهم إلى جزر الحيط الهادى واليابان وكوريا والصين . وأمام تزايد هذا النشاط التجارى والتبشيرى بدأت الولايات المتحدة تولى اهتماما متزايدا بالمنطقة . وبالإضافة إلى ذلك فقد اقنعت الحرب الأهلية الأمريكية المسئولين بضرورة وضع خطة كاملة للدفاع عن البلاد ، وحماية نشاط مواطنيها في الحيط الهادى ، وبصفة خاصة ضد الحتان . وفي عام ١٨٦٧ أكتسبت الولايات المتحدة مراكز إستراتيجية هامة في الحيط الأطلنطى بعد شرائها لشبه جزيرة آلاسكا ، وأرخبيل الوتيان ( Aleutian ) من ووسيا ، وإحتلالها لجزر ميدواى ( Midway ) التي تقع شمال جزر هاواى ، وقد بذلت عدة محاولات من قبل بعض رجال الأعمال الأمريكيين عند منتصف القرن التاسع عشر لدفع الحكومة الأمريكية على ضم جزر هاواى ، غير أن القرن التاسع عشر لدفع الحكومة الأمريكية على ضم جزر هاواى ، غير أن الخطرة .

ولكن الحرب الأمريكية \_ الأسبانية عام ١٨٩٨ غيرت الموقف كلية

فبمقتضى معاهدة باريس تنازلت أسبانيا عن جميع حقوقها فى جزر الفلبين وجوام ، وقررت الولايات المتحدة ضمها . ويمكن أن نلخص العوامل التى دفعت الولايات المتحدة على التوسع خارج القارة الأمريكية على النحو التالى :

أولا: دعا فريق من ذوى النفوذ من الأمريكيين أمثال روزفلت وماهان وكابوت لودج إلى استيلاء الولايات المتحدة على الفلبين وسائر جزر المحيط الهادى لأهميتها الإستراتيجية . وقد تأثر الرئيس الأمريكي وليام ماكنلي ( . W Mackinley ) بآراء هذا الفريق من الاستعماريين الأمريكيين ، وأرسلت تعليمات إلى الوفد الأمريكي في مفاوضات الصلح مع أسبانيا جاء فيها « أن الحرب ألقت على عاتقها أعباء ومسئوليات يجب علينا القيام بها بإعتبارنا دولة كبرى كتب لها حاكم الأم منذ الأزل القيادة العليا ونشر المدنية » .

ثاینا: تمثل الفلبین رکیزة للتوسع الإقتصادی الأمریکی فی الشرق الأقصی ، فالفلبیین بلاد غنیة بمواردها لاسیما التبغ والخشب والبن وقصب السکر والأیدی العاملة الرخیصة . کما أن الفلبین تعتبر قاعدة إنطلاق هامة لتدعیم التوسع التجاری والإقتصادی الأمریکی فی الصین ، وبذلك ارتبط استیلاء الولایات المتحدة علی الفلبین بسیاسة « الباب المفتوح » وقد عبر السناتور بفریدج ( الولایات المتحدة علی الفلبین بسیاسة « أن الفلبیین لنا ، ومن ورائها أسواق الصین غیر المحدودة ولن نسحب من أی منها ، ان الجزء الأكبر من مجارتنا یجب ان یکون مع آسیا .. الصین هی المستهلك الطبیعی للمنتجات الأمریکیة ، والفلبین توفر لنا قاعدة علی أعتاب الشرق بأكمله .. أن الدولة التی تسیطر علی المحلط الهادی تسیطر علی العالم » .

ثالثا: أثرت الاعتبارات الدينية على الرأى العام الأمريكي لحمله على تقبل فكرة ضم الفلبين وجوام إلى الولايات المتحدة. فقد رأت الطوائف البروتستانتية أن الفلبين تفتح مجالا واسعا للنشاط التبشيرى، ومنافسة الوضع الممتاز الذي

تمتعت به الكنيسة الكاثوليكية في عهد الحكم الأسباني ، ولقد كان لهذه الطوائف تأثير على الرئيس الأمريكي ماكنلي .

رابعا: أدى تطور الأوضاع فى الفلبين ذاتها إلى تمسك الولايات المتحدة بالسيطرة عليها ، فخلال الحرب الأمريكية ـ الأسبانية ضاعفت الحركة القومية فى الفلبين نشاطها بزعامة اميليو أجونيالدو (Aguinaldo) للتحرر من الاستعمار الأسباني. وتعاون أوجونيالدو مع الحملة العسكرية الأمريكية للإطاحة بالحكم الأسباني أملا في إعتراف الولايات المتحدة باستقلال الفلبين . وفى مايو عام الأسباني أملا في إعتراف الولايات المتحدة باستقلال الفلبين . وفى مايو عام يونيو من نفس العام . وصدر أول دستور للبلاد في ٢١ يناير من العام التالي . ولما أدركت الولايات المتحدة أن الحكومة الوطنية في الفلبين تتبع سياسة قومية ، ورب الإستيلاء على البلاد ، وتحويلها إلى مستعمرة أمريكية . وفي أعقاب ذلك اندلعت الثورة في البلاد ، ولم تتمكن القوات الأمريكية من إخمادها إلا في إلى المربكية من إخمادها الله في

خامسا: اقتنعت الولايات المتحدة بضرورة الإستيلاء على الفلبين كعنصر هام في مجال التنافس الإستعمارى بينها وبين الدول الإستعمارية الأخرى . وفي ذلك الوقت إنحصر التنافس الإستعمارى في المحيط الهادى بين بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة . وخوفا من الخطر الألماني في المحيط الهادى ، حثت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة على ضم جزر الفلبين لمنع ألمانيا من الإستيلاء عليها، أو على الأقل منعها من الحصول على قاعدة بحرية في تلك الجزر تهدد توازن القوى في المحيط الهادى وفي الشرق الأقصى عموما . ومن ناحية أخرى خشيت الولايات المتحدة من أن تمتد أطماع اليابان التوسعية إلى الفلبين في المستقبل .

ولقد انهى استيلاء الولايات المتحدة على الفلبين سياسة العزلة التقليدية قبل دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى بربع قرن . وانعكست

سياسة الولايات المتحدة في الحفاظ على توازن القوى في المحيط الهادى على بعض القضايا الأخرى مثل قضية جزر هاواى وقضية جزر ساموا . وبالنسبة لجزر هاواى فإن لها أهمية إستراتيجية لفتت نظر الولايات المتحدة إليها منذ أواخر القرن هاواى فإن لها أهمية إستراتيجية لفتت نظر الولايات المتحدة إليها منذ أواخر القرن الثامن عشر . وبالرغم من إحتفاظ الجزر باستقلالها الاسمى ، فقد أصبحت جزر هاواى مستعمرة أمريكية بحكم الواقع إقتصاديا وثقافيا وسياسيا . وفي عام ١٨٧٥ أخذت الولايات المتحدة تعهدا على حكومة هاواى بعدم التنازل عن حقوقها لأية فول أخرى . وفي عام ١٨٨٧ أستأجرت الولايات المتحدة ميناء بيبرل هاربر الأمريكيون المقيمون في هاواى بإنقلاب ضد نظام الحكم في البلاد ، وأقاموا الأمريكيون المقيمون في هاواى بإنقلاب ضد نظام الحكم في البلاد ، وأقاموا حكومة مؤقتة يرأسها أمريكي ، وطالبوا حكومتهم بضم الجزر . وفي يوليو ١٨٩٨ وافق الكونجرس الأمريكي على ضم جزر هاواى إلى الولايات المتحدة .

أما جزر ساموا فتحتل موقعا إستراتيجيا هاما في جنوب المحيط الهادى على الطريق الملاحى بين كاليفورنيا وقناة بنما من ناحية ، واستراليا ونيوزيلندا من ناحية أخرى . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر شهدت جزر ساموا تنافسا شديدا بين مواطنى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ، مما اضطر حكومة ساموا إلى توقيع معاهدات عجارية وسياسية مع هذه الدول الثلاث لتحييد نشاطها .

وفى أواخر ١٨٨٨ حدث صدام مسلح بين القوات الألمانية وشعب ساموا، وانتهزت ألمانيا هذه الفرصة لتفرض سيطرتها على البلاد . ولذلك نشبت أزمة دبلوماسية بين ألمانيا من ناحية ، والولايات المتحدة وبريطانيا من ناحية أخرى . وأرسلت الولايات المتحدة بعض قطع أسطولها الحربي لمنع أى محاولة للتدخل العسكرى الألماني ، ولكن الأزمة انتهت بين الدولتين بعقد مؤتمر ثلاثي في برلين عام ١٨٨٩ ضم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا . وفي ١٤ يونيو من نفس العام وقعت معاهدة برلين التي أخضعت جزر ساموا لإدارة مشتركة بين الدول الثلاث ( Condominium ) .

كانت هذه هى الخطوة الأولى لتقسيم جزر ساموا بين الدول الإستعمارية الثلاثة . وفي عام ١٨٩٨ ثار صراع حاد حول خلافة العرش في جزر ساموا ، وتطور هذا الصراع إلى حرب أهلية . ولتفادى نشوب حرب بين الدول الثلاث التي تدخلت في هذا الصراع ، تم تسويةالنزاع بالطرق الدبلوماسية فأبرمت معاهدة أخرى في يونيو ١٨٩٩ ، أنهت النظام الملكى في جزر ساموا ، وألغت الإدارة الثلاثية . وقد حصلت الولايات المتحدة على الجزر الواقعة شرقى خط طول ١٧١ : وتضم جزيرة تتويلا ( Tutuila ) وبها أهم ميناء في جنوب الحيط الهادى ، وهو ميناء باجو باجو Pago Pago الذي تحول إلى قاعدة بحرية أمريكية ، وهي من أهم القراعد الإستراتيجية في الخيط البادي إلى جانب تاعدتي أمريكية ، وهي موضعت الولايات المتحدة الجزر التي حصلت عليها بمقتضى بيرل شارير وجوام ، ووضعت الولايات المتحدة الجزر التي حصلت عليها بمقتضى هذه المعاهدة تحت إدارة البحرية الأمريكية دون أن تعلن الولايات المتحدة ضم الجزر رسميا . واستحر هذا الوضع - عتى عام ١٩٢٩ ، عندما وافق الكونجرس الأمريكي على ضم الجزر إلى الولايات المتحدة .

### سياسة الباب المفتوح:

فى ٦ سبتمبر عام ١٨٩٩ أرسل جون هاى ( John Hay ) وزير خارجية الولايات المتحدة مذكرة إلى الدول التى استحوذت على مناطق نفوذ لها فى الصين، يطالبها فيها بالإعتراف بمبدأ حرية التبادل التجارى مع الصين فى تلك المناطق دون أية قيود ، ودون تمييز فى المعاملة بين رعاياها ورعايا الدول الأخرى . وقد أطلق على هذا المبدأ و سياسة الباب المفتوح » ( Open Door Policy ). ولم يكن هذا المبدأ جديدا على الدبلوماسية الاستعمارية فى الشرق الأوسط ، فقد كان فى الأساس مبدأ رئيسيا من مبادئ الدبلوماسية البريطانية فى الشرق الأقصى منذ منتصف القرن التاسع عشر ، فلقد استحوذت بريطانيا على ١٨٠٪ من مجارة الصين بفضل تفوقها الصناعى ، وقوة مصارفها ، وسيطرتها على البحار .

وفي مطلع عام ۱۸۹۸ زاد إحتمال تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ بين الدول الإستعمارية . وكانت هذه الدول نفسها قد تدخلت لإرغام اليابان على التخلى عن بعض الإمتيازات الإقليمية التي حصلت عليها بمقتضى معاهدة شيمونوزسكي (۱) ( Shimonoseki ) ، التي أنهت الحرب اليابانية الصينية (١٨٩٤ ــ ١٨٩٥) . وفي مقابل هذا التدخل طالبت الدول الإستعمارية بإمتيازات في مناطق عديدة من الصين . وهكذا بدأت حرب الإمتيازات ـ التي هددت بتفكك الإمبراطورية الصينية . وقد خشى الرأسماليون البريطانيون من أن تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ بين الدول الإستعمارية قد يؤدي إلى تقييد التجارة البريطانية إذا لجأت تلك الدول إلى فرض قيود على التجارة الدولية في مناطق نفوذها . ولهذا فإن سياسة الباب المفتوح كانت أكثر ملائمة للنشاط التجاري البريطاني الذي كان يعتمد أساسا ـ حتى نهاية القرن التاسع عشر ـ على مجارة السلع الإستهلاكية .

ولقد أثرت هذه الاعتبارات الإقتصادية أيضا على سياسة الولايات المتحدة عجاه الصين . ووضح هذا عندما قررت الولايات المتحدة ضم جزر الفلبين بهدف تحويلها إلى قاعدة إنطلاق لزيادة وتدعيم النشاط الإقتصادى الأمريكي في الصين التي اعتبرتها الرأسمالية الأمريكية أهم سوق عالمية لتصريف فائض الإنتاج الأمريكي . وبالفعل ارتفع معدل الصادرات الأمريكية إلى الصين إرتفاعا كبيرا لاسيما في منطقتي منشوريا وشمال الصين اللتان دخلتا في دائرة النفوذ الروسي ـ الألماني بعد الحرب اليابانية ـ الصينية ، ومن ثم خشي الرأسماليون الأمريكيون

<sup>(</sup>۱) وقعت هذه المعاهدة في ۱۷ إيريل ۱۸۹۰ ، واعترفت الصين بمقتضاها باستقلال كوريا ( أى وضعها تخت الحماية الفعلية لليابان ) ، كما تنازلت لليابان عن جزر فورموزا ( تايوان ) والبسكادور ، وشبه جزيرة اللياو تونج بما في ذلك ميتاء دايرن ( Deiren ) وميناء بورت آرثر ( Port Arthur ) ، كما ألتزمت الصين بدفع مبلغ ١٦٥ مليون دولار على سبيل التعويض .

والبريطانيون أن تفرض روسيا وألمانيا قيودا على نشاط رعايا الدول الأخرى في هاتين المنطقتين . ولذلك دعت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة إلى تأييد سياسة الباب المفتوح ، ولبت الحكومة الأمريكية هذه الدعوة ، فكان أن أصدر جون هاى في 7 سبتمبر ١٨٩٩ المذكرة التي سبق الإشارة إليها .

ومما يلاحظ أن مذكرة جون هاى قد أشارت فقط إلى مبدأ المساواة بين رعايا جميع الدول فى التعامل التجارى مع الصين ، وكل الأقاليم الصينية ولكنها لم تشر إلى الوجه الآخر فى النشاط الاقتصادى الأجنبى فى الصين وهو إمتيازات إنشاء السكك الحديدية ، وصناعة التعدين . وقد وافقت الحكومة البريطانية على سياسة الباب المفتوح لأنها كانت تخدم مصالحها ، ولكنها أوردت استثناءا على تطبيقها فيما يتعلق بإقليم كولون Koloon المواجه لجزيرة هونج كون وتفسير هذا الوضع المتناقض للسياسة البريطانية يرجع ، فى الواقع ، الى تطور الوضع فى الصين بعد الحرب اليابانية \_ الصينية . وإلى مضمون مذكرة جون هاى . ولذلك قررت بريطانيا إتباع ثلاثة أساليب دبلوماسية فى آن واحد تتلخص فيما يلى :

- ١ ـ تأييد سياسة الباب المفتوح بصفة عامة ، ومحاولة حمل الدول الإستعمارية الأخرى على تطبيقها في جميع المناطق الخاضعة لنفوذها . وفي حالة فشل هذه المحاولة تلجأ بريطانيا إلى أسلوبين دبلوماسيين آخرين هما :
- ۲ محاولة الحد من التوسع الروسى والألمانى فى شمال الصين ، ولذلك إحتلت بريطانيا ميناء واى هاى واى ( Wei Hai Wai ) على خليج ميناء كياشو بريطانيا ميناء واى هاى واى ( Kiaochow ، كما رأت بريطانيا ضرورة قيام بوع مر توازن القوى فى المنطقة يخدم مصالحها ، ويحد من توسع النفود الروسى فى منطقة جنوب منشوريا وشمال الصين . وقد أدى ذلك إلى صرورة التعاون مع اليابان ، وتوقيع التحالف البريطانى اليابانى عام ۱۹۰۲

٣ ـ تمسك بريطانيا بالحصول على منطقة نفوذ خاصة بها ، وهي منطقة حوض
 نهر اليانج تسى ، والمنطقة المواجهة لجزيرة هونج كونج .

وقد علقت الدول الإستعمارية الأخرى قبولها لسياسة الباب المفتوح على موقف روسيا التى كانت تعتبر أكبر منافس للولايات المتحدة وبريطانيا واليابان فى هذه المنطقة ، فقد رفضت روسيا تماما سياسة الباب المفتوح ، ولم تتعهد الإلتزام بها فى المناطق الخاضعة لنفوذها وبالذات فى منشوريا . ولذلك لم تطبق الدول الأخرى هذه السياسة نظرا لسلبية موقف روسيا . وعلى الرغم من ذلك إعتبرت الولايات المتحدة ردود الدول على مذكرة جون هاى مرضية وقاطعة ، وبالتالى فإن سياسة الباب المفتوح أصبحت قاطعة ونهائية .

ولكن النتائج التى تمخضت عن ثورة البوكسر (١) (١٩٠٠ – ١٩٠١)، أدت إلى مزيد من التوسع فى مناطق النفوذ الإستعمارى ، مما هدد بالقضاء على سياسة الباب المفتوح . وعند ذلك رأت الولايات المتحدة ضرورة تخديد موقفها مرة أخرى فأرسل جون هاى مذكرة أخرى بتاريخ ٣ يوليو عام ١٩٠٠، إلى الدول يطالبها فيها بضرورة المحافظة على سلامة الصين الاقليمية ، غير أن الدول الإستعمارية تجاهلت هذه المذكرة ، واستمرت فى سياستها التوسعية . ونتيجة لذلك اضطرت الولايات المتحدة إلى إنتهاج نفس أسلوب السياسة البريطانية بالإعتماد على اليابان فى وقف التقدم الروسى فى الصين . وهكذا تكون وفاق ثلاثى فى الشرق الأقصى بين بريطانيا والولايات المتحدة واليابان ، ولكنه لم

<sup>(</sup>۱) لقد قام بأهم مقارمة للتدخل في شون الصين جماعة وطنية سربة أطلقت عليها الدول الغربية اسم في البوكسر ٤ ، وقامت هذه الجماعة بثورة مسلحة ضد الأجانب في جميع أنحاء الصين ، واعتدت على منشآتهم التجارية ، وسفاراتهم ومبشريهم إبتداء من يونيو عام ١٩٠٠ ، كما شجعت بعض الدوائر الحكومية الصينية هذه الثورة ، واشتركت بعض وحدات الجيش الصيني في الهجوم على حي السفارات .

يستمر أكثر من حمس سنوات ، فبعد انتصار اليابان على روسيا عام ١٩٠٥ ، إنجهت إلى فرض سيطرتها على كوريا ، وفرضت قيودا على نجارة الدول الأوروبية مع هذا الإقليم مما أدى الى فتور فى العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان ، وتطور إلى تنافس وعداء فى فترة ما بين الحربين العالميتين . وعلى الرعم من فشل سياسة الباب المفتوح إلا أنها أدت إلى بعض النتائج ذات الأثر البعيد تتلخص فيما يلى :

١ ــ تورطت الولايات المتحدة في شئون الشرق الأقصى ، وكذلك في السياسة الأوروبية يسبب الإرتباط الوثيق بين الشئون السياسية والشئون الأوروبية .

٢ ــ أوضحت سياسة الباب المفتوح التنافس الحاد بين الولايات المتحدة وروسيا حول السيطرة على الشرق الأقصى . وإذا كان هذا الصراع قد احتجب مؤقتا فيما بين ١٩٠٥ و ١٩٤٥ بسبب هزيمة روسيا عام ١٩٠٥ ، وفي الحرب العالمية الأولى ، فقد مجدد هذا الصراع من جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية بانتصار النظام الشيوعي في الصين عام ١٩٤٩ ، وحرب كوريا ( ١٩٥٠ ـ ١٩٥٠ ) ، وحرب فيتنام .

# الملاحق التحالفات التي تكونت خلال الحروب الإيطالية

### ١ - حلف البندقية ( ١٤٩٥ ) :

أعضاء الحلف : البابوية + الإمبراطورية + أسبانيا + البندقية + ميلان + فلورنسا ضد فرنسا .

### ۲ ـ حلف کمبرای ( ۱۵۰۸ ) :

البابوية + الإمبراطورية + أسبانيا + إنجلترا + فرنسا ضد البندقية وميلان .

## ٣ ـ الحلف المقدس ( ١٥١١ ) :

البابوية + الإمبراطورية + أسبانيا + إنجلترا ضد فرنسا .

## ٤ ـ الحلف المقدس ( ١٥٢١ ) :

البابوية + الإمبراطورية + أسبانيا + انجلترا ضد فرنسا .

### ٥ ـ حلف كونياك ( ١٥٢٦ ) :

البابوية + البندقية + ميلان + فلورنسا + انجلترا + فرنسا ضد الإمبراطورية + أسبانيا .



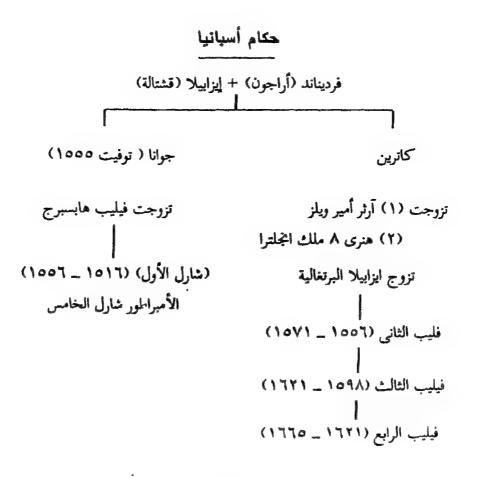

# المحتوى

### الصقحة

# القسم الأول معالم التاريخ الأوروبي الحديث

| ٣              | مقدمة عن مراحل الإنتقال إلى العصور الحديثة                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١ ــ ٢3       | الفصل الأول : عصر النهضة                                                                           |
| 1 •            | النهضة الأوروبية                                                                                   |
| 14             | خصائص النهضة                                                                                       |
| ٣١             | حركة النهضة خارج إيطاليا                                                                           |
|                | عرض سريع لبعض أعلام النهضة الأوروبية الأوائل                                                       |
| 27             | ١ ــ دانتي الليجيري                                                                                |
| ٣٨             | ۲ ـ نیقولا میکیافیللی                                                                              |
|                |                                                                                                    |
| ለ3 _ የፖ        | الفصل الثانى : التكوين السياسى لأوروبا ونشأة الدول الحديثة<br>فى بداية القرن السادس عشر            |
| 77 <u>-</u> 8A | في بداية القرن السادس عشر                                                                          |
|                | في بداية القرن السادس عشر<br>بعض الدول الأوروبية في مطلع القرن السادس عشر                          |
| ٥٠             | فى بداية القرن السادس عشر<br>بعض الدول الأوروبية فى مطلع القرن السادس عشر<br>١ ــ الدولة العثمانية |
| ٥٠             | فى بداية القرن السادس عشر                                                                          |
| o*<br>o*       | فى بداية القرن السادس عشر                                                                          |

| الصفحة  |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| ۸۳ ـ ٦٧ | الفصل الثالث : حركة الكشوف الجغرافية                 |
| ٦٨      | الدرافع التي أدت إلى قيام حركة الكشوف الجغرافية      |
| ٧١      | الكشوف البرتغالية                                    |
| ٧o      | الكشوف الأسبانية                                     |
| ٨٠      | نتائج وآثار حركة الكشوف الجغرافية                    |
| 317_11  | الفصل الرابع : الحرب الإيطالية                       |
|         | ملم مر (أو التنافس الدولي بين فرنسا وأسبانيا ١٤٩٤ ــ |
|         | . (1009                                              |
| 100_11V | الفصل الخامس : حركة الإصلاح الديني                   |
| 178     | جون ویکلف                                            |
| 177     | جون هس                                               |
|         | مارتن لوثر وحركة الإصلاح البروتستانتي (١٤٨٣ ــ       |
| 18.     | (1087                                                |
| 177_107 | الفصل السادس: انتشار حركة الإصلاح الديني في أوروبا   |
| 107     | زونجلي (١٤٨٤ ــ ١٥٣١) ، وإنتشار الزونجلية            |
|         | جون كلفين (١٥٠٩ ــ ١٥٦٤) وإنتشار الكلفينية في        |
| _ 171   | فرنسا وجنيف                                          |

# الصفحة الفصل السابع: حركة الإصلاح الكاثوليكي أو الإصلاح الديني المضاد .....الله المناد ١ \_ مجمع ترنت .....١ ٢ يو الجزويت أو اليسوعيون .....٢ ٣ ــ الكتالوج أو الفهرس ....... 140 ٤ ــ محاكم التفتيش .....٤ 177 الفصل الثامن : عهد الصراع الديني في أوروبا ............ ١٨٠ ٢١٢\_٢١ ١ ـ الحرب الدينية في فرنسا .....١ ٢ ــ انجلترا ونظام الكنيسة الانجليكاني .....٢ ٣ ــ ثورة الأراضي المنخفضة .....٣ الفصل التاسع : حرب الثلاثين عام (١٦١٨ ــ ١٦٤٨) ...... ٢١٣ـ ٢٢٨ ١ ــ الدور البوهيمي .................. YIY ٢ ـ الدور الدانمركي (١٦٢٥ ـ ١٦٢٩) .....٢١٨ ٣ ـ الدور السويدي (١٦٣٠ ـ ١٦٣٠) .....٣ ٤ ــ الدور السويدي الفرنسي (١٦٣٥ ــ ١٦٤٨) ...... 777 صلح فستفاليا (١٦٤٨) ..... 377 الفصل العاشر: الملكية المطلقة في فرنسا ............ ٢٥٦\_٢٢٩ عصر لويس الرابع عشر (١٦٦١ ــ ١٧١٥) ..... حروب لويس الرابخ عشر .....

75.

أولا : حرب الوراثة في الأراضي المنخفضة الأسبانية (١٦٦٧ ـ

| الصفحة               |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 137                  | ثانيا : الحرب الهولندية (١٦٧٢ ــ ١٦٧٨)                                  |
| 757                  | ثالثا: حرب حلف أوجزيرج (١٦٨٩ ــ ١٦٩٧)                                   |
| 720                  | رابعا : حرب الوراثة الإسبانية (١٧٠٢ ــ ١٧١٣)                            |
| <b>7</b> \$ <b>7</b> | صلح أوترخت (۱۷۱۳ ــ ۱۷۱۴)                                               |
| 7 £ 9                | لويس الخامس عشر (١٧١٥ ــ ١٧٧٤)                                          |
| 707                  | حرب السنوات السبع (١٧٥٦ ـ ١٧٥٣)                                         |
|                      | الفصل الحادى عشر : فرنسا من صلح باريس إلى قيام الثورة                   |
| 7/0_70/              | الفرنسية الفرنسية                                                       |
| 377                  | ١ ــ مونتسكيو (١٦٨٩ ــ ١٧٥٥)                                            |
| 077                  | ٢ _ فولتير (١٦٩٤ _ ١٧٧٨)                                                |
| 777                  | ٣ _ روسو (١٧١٢ ـ. ١٧٧٨)                                                 |
|                      | القسم الثاني                                                            |
|                      | معالم التاريخ الأمريكي الحديث                                           |
| <b>T-Y_Y</b> XV      | الفصل الثاني عشر: كشف أمريكا                                            |
|                      | ربيح الفصل الثالث عشر : الثُّوَّرة الأمريكية وحرب الإستقلال (١٧٧٥_١٧٧٥) |
| -<br>r{{_mrq         | الفصل الرابع عشر · الحرب الأهلية الأمريكية (١٨٦١ ـ                      |

| الصفحة     |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 227        | سير حرب الأشقاء                                             |
| 711        | نتائج الحرب                                                 |
| TV1_TE0    | الفصل الخامس عشر: التوسع الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية |
|            | التوسع الأمريكي في البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى .          |
| 701        | ١ ــ قضية كوبا                                              |
| 405        | ٢ ــ قضية قناة بنما                                         |
| 400        | ٣ ــ قضية جمهورية الدومينيكان٣                              |
| <b>70V</b> | ٤ _ قضية المكسيك                                            |
| 404        | التوسع الأمريكي في أمريكا الجنوبية                          |
| ٣٦٢        | التوسع الأمريكي في المحيط الهادي                            |
| 777        | سياسة الباب المفتوح                                         |
|            | الملاحق                                                     |
| 777        | التحالفات التي تكونت خلال الحروب الإيطالية                  |
| ۳۷۳        | أسرة الهابسبرج                                              |
| TVE        | الختاء،                                                     |

